

نفسيرالطبرىء

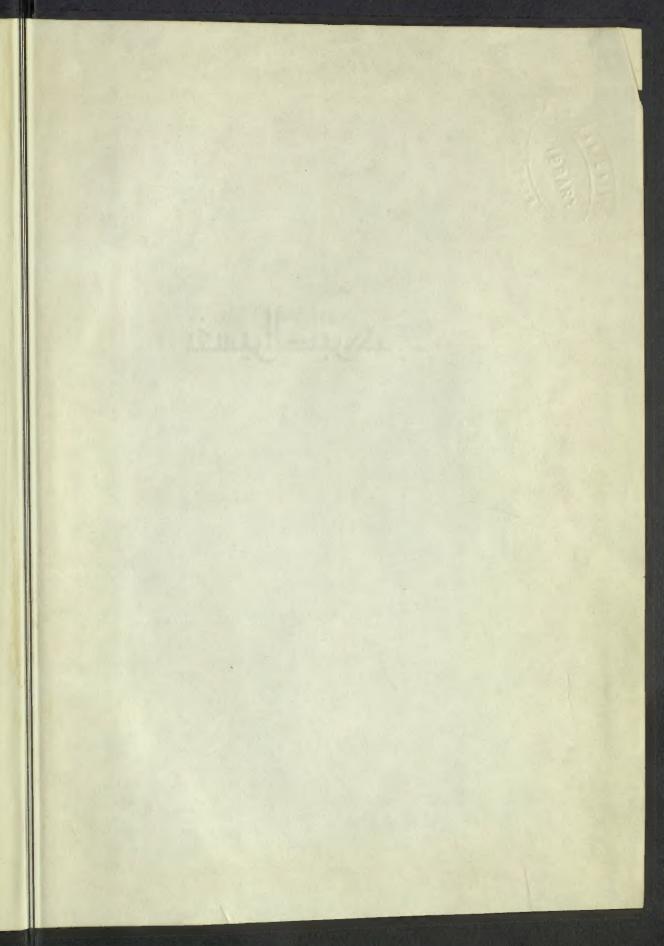

297،207 Tut A ۲.12: ۱۵ تراث الإسلام

# نفسيرالطبرىء

جَامِعُ البيانِ عَن تأويلِ آع الفرآن لا بجعنه دبن حديد الطبرى

11

وَاجِعَ أَحَادِيثَهِ **أُحِر مُحِرِثُ** المحرم محرث كر حَقَّقَهُ وَحَرَّجُ أَحَاديثُه مُحُود مُحَدثُ

دادالهارفسور

# संशिधिंडन्स

فيه

تفسير سورة الأنعام من ١٠٠ – ١٦٥ وتفسير سورة الأعراف من ١ – ١٠٠ والآثارمن : ١٤٩٠٠ – ١٤٩٠٠

ملتزم الطبع والنشر : دار المعارف بمصر

#### بن لِنْهُ إِلَّهُ الْمُحْدِدُ

الحمدُ لله باسطِ الرَّحْمة على العُصَاةِ من خَلقه ، وقابِضِ النَّقْمة عن الطُّغَاةِ في أرضه ، يُمهلهم حتى يتوب عاصِيهِم من معصية ، وحتى ينزع طَاغيهم عن طُغيانِه ، وأعدَّ لمنْ تاب مِنْهم مغفرة تنجيه من عقابه ، وثواباً يُدْخله في رضوانِه .

وصلّى الله على محمد عبده ورسوله ، آتاه ربّه ما لم يُؤت أحدًا من العالَمين ، فيسَّر له بلسانه كتاباً لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه ، وجعل تلاوته فُرْبَى إليه ، وتدبّر ه هاديًا إلى الحقّ ، وبيانه منزلةً من منازل أهل الجنّة .

فَالْحُمْدُ لِللهِ الذَى جَعَلْنَا لَنِيَّهِ تَبَعَا ، وجعل لَنَا فَى تَالِوَهَ كَتَابِهِ بِلْسَانِهِ نَصِيبًا ، والحَمْدُ لله الذَى شَرَّفْنَا بِالْمُشَارِكَةِ فَى تَدَبَّرُ آيَاتِهِ، وكرَّمَنا بِسِبِ مَن أَسِبَابِ بِيَانِهِ .

اللهم ثبت قدَمى حيث تزلُّ الأقدامُ ، وأنِرْ بَصيرتى حيث تعمَى البصائر، وأيدُّ ني بِحَوْلك حبث تتشَعَّتُ قُوَّة الأقوياء ، اللهم أجعل عزيمتى إليك ماضية بلَا عِثار ، واجعل قلبى خالصاً للك بلاَ تودُّد ، وهب لى من لدُنْك مَعرِفةً تُدْنينى من أهلِ رضوانك ، ويسِّرْ لى باباً يُفضِى بى إلى الخير الذى عندك .

اللهم إنى ضعيف فقو في بحولك وقو تك ، وضَائِع فاجْمع شَتاتي بالمأمول من هدايتك ، وغافل فأيقظ قلْي بزَواجِر الخير من رحمتك ، وعُافِل فأيقظ قلْي بزَواجِر الخير من رحمتك ، ومُنكر في فارفع خَسِيستي بفواضِلِ البر التي قامَت بها سَمُواتُك . لا إله إلا أنت ، لا شريك لك في ملكك ، ولا منازع لك في سلطانك .

اللهم أنت ربّى وأنا عبدُك ، لا أستشفع إليك إلا بك ، لا أخاف أحدًا غيرك ، ولا أرضَى ربًّا سواك ، فاغفر لى خطيتى ، وقني شرًّ نفسى ، وخُدْنِي إلى مرضاتك ، ولا تجعل لأحد من خلقك سلطانًا على ، مالك الملك تُونِي الملك من تشاء وتَنْزِعُ الملك من تشاء ، وتعزُّ من تشاء وتذلُّ من تشاء ، بيدك الخيرُ ، إنّك على كُلّ شيء قدير من قدير .

محود محدث كر

had a glad to the said the said the a fill the

س مالك عمرة تأني من أهل رضوات و وشير ل 10 يعني به

Il He te wit.

#### بنِ لِفَالْخَارِ الْحَالِيَةِ الْحَالِكَ مِ

القول في تأويل قوله ﴿ وَجَمَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْحِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ وَ بَنِينَ وَبَنَّتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وجعل هؤلاء العادلون بربهم الآلهة والأنداد ، لله شركاء ، الجن ما قال جل ثناؤه : ﴿ وَجَمَلُوا بَدْيَنَهُ وَ بِيْنَ ٱلْحِنَّةِ نَسَبًا ﴾ ، والأنداد ، لله شركاء ، الجن ما قال جل ثناؤه : ﴿ وَجَمَلُوا بَدْيَنَهُ وَ بِيْنَ ٱلْحِنَّةِ نَسَبًا ﴾ ،

وفي « الجن » وجهان من النصب .

أحدهما: أن يكون تفسيراً للشركاء .(١)

والآخر : أنَّ يكون معنى الكلام : وجعلوا لله الجن شركاء ، وهو خالقهم .

واختلفوا في قراءة قوله : « وخلقهم » .

فقرأته قرأة الأمصار : ﴿ وَخَلَقَهُمْ ﴾ ، على معنى أن الله خلقهم ، منفرداً بخلقه إياهم . (٢)

وذكرعن يحيي بن يعمر ما :\_

• ١٣٦٨ - حدثنى به أحمد بن يوسف قال ، حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا حجاج ، عن هرون ، عن واصل مولى أبي عيينة ، عن يحيى بن عقيل ، عن يحيى بن يعمر : أنه قال : ﴿ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلْقَهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) « التفسير » · ، هو البدل .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر معافى القرآن للفراء ١ : ٣٤٨ .

بجزم « اللام » بمعنى أنهم قالوا : إنَّ الجنَّ شركاء لله في خلقه إيَّانا .

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب ، قراءة من قرأ ذلك: ﴿ وَخَلَقَهُمْ ﴾ ، لإجماع الحجة من القرأة عليها .

وأما قوله: « وخرقوا له بنين و بنات بغير علم » ، فإنه يعنى بقوله: « خرقوا » . اختلقوا .

يقال : « اختلق فلان على فلان كُذباً» و « اخترقه » ، إذا افتعله وافتراه . (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

. ذكر من قال ذلك:

۱۳۶۸۱ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثنی معاویة، عن علی بن أبی طلحة، عن ابن عباس قوله: وجعلوا لله شركاء الجن والله خلقهم = « وخرقوا له بنین و بنات »، یعنی أنهم تخرصوا.

۱۳۲۸۲ – حدثنی محمد بن سعد قال، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « وخرقوا له بنین و بنات بغیر علم » ، قال : جعلوا له بنین و بنات بغیر علم .

١٣٦٨٣ - حدثنى محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » ، قال : كذبوا .

١٣٦٨٤ – حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

١٣٦٨٥ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة

<sup>(</sup>١) أنظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٤٨ ، ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١ : ٣٠٣ .

قوله : « وجعلوا لله شركاء الجن » ، كذبوا = «سبحانه وتعالى عما يصفون » ، عما يكذبون . أما العرب فجعلوا له البنات ، ولهم ما يشتهون من الغلمان = وأما اليهود فجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرُون .(١)

١٣٦٨٦ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » ، قال : خرصوا له

١٣٦٨٧ - حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، 14A/V حدثنا أسباط ، عن السدى : « وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » ، يقول : قطعوا له بنين وبنات . (٢) قالت العرب : الملائكة بنات الله= وقالت اليهود والنصاري : المسيح وعزير أبنا الله .

> ١٣٦٨٨ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وخرقوا له بنين وبنات بغير عام » ، قال : « خرقوا » ، كذبوا ، لم يكن لله بنون ولا بنات = قالت النصارى : المسيح ابن الله = وقال المشركون : الملائكة بنات الله = فكل م خرقوا الكذب ، « وخرقوا » ، اخترقوا .

> ١٣٦٨٩ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله: « وجعلوا لله شركاء الجن »، قال قول : الزنادقة = « وخرقوا له » ، قال ابن جريج ، قال مجاهله : « خرقوا » ، كذبوا .

> ١٣٦٩ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبوأسامة ، عن جويبر ، عن الضمحاك : « وخرقوا له بنين وبنات » ، قال : وصفوا له .

١٣٦٩١ - حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث ، عن أبي عمرو:

<sup>(</sup>١) اقرأ آية سورة الصافات : ١٥٨.

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة : « تطعوا » بمعنى : اختلقوا وادعوا ونسبوا ، ولم أجد هذا الحجاز في شيء من كتب اللغة ، فإن صح ، وهو عندي قريب الصحة ، فهو بالمعنى الذي ذكرت . إلا أن يكون محرفاً عن شيء لم أتبيته .

« وخرقوا له بنين وبنات » ، قال : تفسيرها : وكذبوا .

قال أبو جعفر: فنأويل الكلام إذاً: وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه ، وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهير = « وخرقوا له بنين وبنات » ، يقول : وتخرصوا لله كذباً ، فافتعلوا له بنين وبنات ، بغير علم منهم بحقيقة ما يقولون ، ولكن جهلاً بالله و بعظمته ، وأنه لا ينبغي لمن كان إلهاً أن يكون له بنون و بنات ولا صاحبة ، ولا أن يشركه في خلقه شريك .

#### القول في تأويل قوله ﴿ سُبْحَلْنَهُ وَ تَعَلَّىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ن

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: تنزه الله ، (١) وعلا فارتفع عن الذي يصفه به هؤلاء الجهلة من خلقه ، في ادّعائهم له شركاء من الجن ، واختراقهم له بنين وبنات ، وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته ، لأن ذلك من صفة خلقه الذين يكون منهم الجماع الذي يحدث عنه الأولاد ، والذين تضطرهم لضعفهم الشهوات إلى اتخاذ الصاحبة لقضاء اللذات ، وليس الله تعالى ذكره بالعاجز فيضطره شيء إلى شيء ، ولا بالضعيف المحتاج فتدعوه حاجته إلى النساء إلى اتخاذ صاحبة لقضاء لذة .

وقوله : « تعالى » ، « تفاعل » من « العلو " » ، والارتفاع . (٢)

وروی عن قتادة فی تأویل قوله : ( عما یصفون ) ، أنه : یکذبون . ۱۳۶۹۲ – حدثنا بشر قال ، حدثنا یزید قال، حدثنا سعید ، عن قتادة :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «سبحان» فيما سلف ١١ : ٢٣٧. تعميق : ٢ . والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « العلو » فيما سلف ه : ه ٠٠ .

« سبحانه وتعالى عما يصفون » ، عما يكذبون .

0 0 0

وأحسب أن قتادة عنى بتأويله ذلك كذلك ، أنهم يكذبون فى وصفهم الله على على الله عنى بتأويله ذلك كذلك ، أنهم يكذبون فى وصفهم الله على الوصف »، عمل الموسف »، على الكذب .

القول في تأويل قوله ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَصَاحِبَةً ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الله الذي جعل هؤلاء الكفرة به له الجن شركاء ، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم = « بديع السموات والأرض » ، يعنى: مبتدعها ومحدثها وموجدها بعد أن لم تكن ، (١) كما: -

۱۳٦٩٣ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد فى قوله: « بديع السموات والأرض » ، قال: هو الذى ابتدع خلقهما جل جلاله ، فخلقهما ولم يكونا شيئاً قبله .

\* \* \*

= « أنتى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » ، والولد إنما يكون من الذكر من الأنثى ، ولا ينبغى أن يكون الله سبحانه صاحبة ، فيكون له ولد . وذلك أنه هو الذى خلق كل شيء . يقول : فإذا كان لا شيء إلا الله ُ خلقه ، فأنتى يكون الله ولد ، ولم تكن له صاحبة فيكون له منها ولد ؟

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «بديع» فيها سلف ٢: ٥٤٠ .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَخَلَقَ كُـلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: والله خلق كل شيء، ولا خالق سواه. وكل ما تد عون، أيها العادلون بالله الأوثان من دونه، خلقه وعبيده ميلكاً، كان الذي تدعونه ربعًا وتزعمون أنه له ولد، أو جنيئًا أو إنسيئًا = « وهو بكل شيء عليم »، يقول: والله الذي خلق كل شيء لا يخفي عليه ما خلق ولا شيء منه، ولا يعزب عنه مثقال فرة في الأرض ولا في السماء، عالم بعددكم وأعمالكم، وأعمال من دعوتموه ربعًا أو لله ولداً، وهو محصيها عليكم وعليهم، حتى يجازى كلاً بعمله. (١)

144/7

# القول في تأويل قوله ﴿ ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُلِقٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مُوا خَلْقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، هو الله ربكم، أيها العادلون بالله الآلهة والأوثان، والجاعلون له الجن شركاء، وآله لمتكم التي لا تملك نفعاً ولا ضراً، ولا تفعل خيراً ولا شراً = «لا إله إلا هو». وهذا تكذيب من الله جل ثناؤه للذين زعموا أن الجن شركاء الله. يقول جل ثناؤه لهم: أيها الجاهلون، إنه لا شيء له الألوهية والعبادة، إلا الذي خلق كل شيء، وهو بكل شيء عليم، فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة مجميع من في السموات والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيها، فإنه خالق من في السموات والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيها، فإنه خالق

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «عليم» فيا سلف من فهارس اللغة (علم) .

كل شيء وبارئه وصانعه . وحق على المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة=« فاعبدوه »، يقول : فذلتُوا له بالطاعة والعبادة والحدمة ، واخضعوا له بذلك (١) = « وهو على كل شيء وكيل »، يقول : والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته . (٢)

# القول في تأويل قوله ﴿ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرُ وَهُوَ اللَّهِينَ النَّابِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » .

فقال بعضهم : معناه لا تحيط به الأبصار ، وهو يحيط بها .

« ذكر من قال ذلك :

١٣٦٩٤ – حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار »، يقول : لا يحيط بصر أحد بالملك .

۱۳۹۹ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » ، وهو أعظم من أن تدركه الأبصار .

١٣٦٩٦ – حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا خالد ابن عبد الرحمن قال ، حدثنا أبو عرفجة ، عن عطية العوفي في قوله :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «العبادة» فيما سلف من فهارس اللغة (عبد) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « وكيل » فيما سلف ١١ : ٤٣٤، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

﴿ وُ جُوهُ يَوْمَئِذُ نَاضِرَةُ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ، [سورة القيامة : ٢٢ ، ٢٣ ] ، قال : هم ينظرون إلى الله ، لا تحيط أبصارهم به من عظمته ، وبصره يحيط بهم . فذلك قوله : « لا تدركه الأبصار» ، الآية . (١)

قال أبو جعفر : واعتل قائلو هذه المقالة لقولهم هذا ، بأن قالوا : إن الله قال : ﴿ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ ﴾ (٢) [سورة يونس : ٩٠] . قالوا : فوصف الله تعالى ذكره الغرق بأنه أدرك فرعون . ولا شك أن الغرق غير موصوف بأنه رآه ، ولا هو مما يجوز وصفه بأنه يرى شيئاً . قالوا : فمعنى قوله : « لا تدركه الأبصار » ، بمعنى : لا تواه ، بعيد . لأن الشيء قد يدرك الشيء ولا يواه ، كما قال جل ثناؤه مخبراً عن قبل أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم لموسى حين قرب منهم أصحاب فرعون : ﴿ فَلمّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ منهم أصحاب فرعون : ﴿ فَلمّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ السورة الشعراء : ٢١] ، لأن الله قد كان وعد نبيه موسى صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدُرْ كون ، لقوله : ﴿ وَلَقَدْ أُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ يعِبَادِى فَا ضُرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴾ واسورة طه : ٧٧ ] .

قالوا: فإن كان الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه ، ويدركه ولا يراه ، فكان معلوماً بذلك أن قوله : « لا تدركه الأبصار ، من معنى : لا تراه الأبصار .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ١٣٦٩٦ – « سعد يرعب نالله بن عبد الحكم المصرى»، ثقة. روى عنه آنفاً رقم : ٤٣٦ . وكان في المخطوطة والمطبوعة هنا « يونس بن عبد الله بن الحكم » ، وهو خط . والصواب ما سيأتى في التفسير ٢٩ : ١٢٥ ( بولاق ) ، حيث روى هذا الخبر نفسه ، بإسناده عن « سعد ابن عبد الله بن عبد الحكم » .

و «خالد بن عبد الرحمن الخراسانى المروروذى »، وى عنه محمد بن عبدالله بن عبد الحكم، وأخوه «سعد». قال أبو حاتم: «شيخ، ليس به بأس». مترجم فى التهذيب، وابن أبي حاتم ٢/١/٢/١. وأما «أبو عرفجة»، ف فلم أعرف من يكون.

و «عطية العوفى» ، هو «عطية بن سعد بن جنادة العوقى» ، وهو ضعيف ، مضى مراراً . واستوفى أخى السيد أحمد الكلام فيه فى رقم : ٣٠٥ .

وهذا الخبر سيرويه أبو جعفر مرة أخرى في التفسير ٢٩ : ١٢٠ (بولاق) .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة والمخطوطة : « فلما أدركه الفرق » ، وهو سهو ، فإن فص التلاوة ما أثبت .

بمعزل = وأن معنى ذلك : لا تحيط به الأبصار ، لأن الإحاطة به غير جائزة .

قالوا: فالمؤمنون وأهل الجنة يرون ربهم بأبصارهم ، ولا تدركه أبصارهم ، بمعنى : أنها لا تحيط به ، إذ كان غير جائز أن يوصف الله بأن شيئاً يحيط به .

قالوا: ونظير جواز وصفه بأنه يُركى ولايند رك ، جوازُ وصفه بأنه يعلم ولا يحاط بعلمه ، (١) وكما قال جل ثناؤه: ﴿ وَلَا يُحيطُونَ بَشَى \* عِنْ عَلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً ﴾ ، [سورة البقرة : ٥٥٠] . قالوا : فنفي جل ثناؤه عن خلقه أن يكونوا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء . قالوا : ومعنى « العلم » في هذا الموضع ، المعلوم . قالوا : فلم يكن في نفيه عن خلقه أن يحيطوا بشيء من علمه إلا بما شاء ، فنفي عن أن فلم يكن في نفيه عن خلقه أن يحيطوا بشيء من علمه إلا بما شاء ، فنفي عن أن يعلموه . قالوا : في نفي الإحاطة بالشيء علماً نفي العلم به ، كان كذلك ، لم يكن في نفي إدراك الله عن البصر ، نفي وقيته له . قالوا : وكما جاز أن يعلم الحلق أشياء ولا يحيطون بها علماً . كذلك جائز أن يروا ربتهم بأبصارهم ولا يدركوه بأبصارهم ، إذ كان معنى « الرؤية » غير معنى « الإدراك » ، ومعنى « الإدراك » ، ومعنى « الإدراك » ، إنما هو الإحاطة ، كما قال ابن عباس في الحبر الذي ذكرناه قبل .

قالوا : فإن قال لنا قائل : وما أنكرتم أن يكون معنى قوله : « لا تدركه الأبصار » ، لا تراه الأبصار ؟

قلنا له: أنكرنا ذلك، لأن الله جل ثناؤه أخبر فى كتابه أن وجوهاً فى القيامة إليه ناظرة، (٢) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أمنه أنهم سيرون ربهم يوم القيامة، كما يُرَى القمر ليلة البلر ، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب . (٣) قالوا : فإذ كان الله قد أخبر فى كتابه بما أخبر ، وحققت أخبار رسول الله صلى الله عليه

r · · / V

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «ولا يحاط به » ، وصواب السياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) يعني آيتي سورة القيامة : ٢٢ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة ، أسقط « البدر » ، والصواب إثباتها .

وسلم بما ذكرنا عنه من قبله صلى الله عليه وسلم: أن تأويل قوله: ﴿ وُجُوه مُ يَوْمَئِذِ

نَاضِرَةُ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ ﴾، [سورة القيامة: ٢٣، ٢٣] ، أنه نظر أبصار العيون لله جل
جلاله، (١) وكان كتاب الله يصدق بعضاً ، وكان مع ذلك غير جائز أن
يكون أحد هذين الحبرين فاسخاً للآخر ، إذ كان غير جائز في الأخبار
عكون أحد هذين الحبرين فاسخاً للآخر ، إذ كان غير جائز في الأخبار
علاقد بينا في كتابنا : ﴿ كتاب لطيف البيان ، عن أصول الأحكام ﴾ ،
وغيره = (٢) علم ، أن معني قوله : « لا تدركه الأبصار » ، غير معني قوله :
﴿ وُجُوه مُن يَوْمَئذُ نَاضِرَة \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة \* ﴾ ، فإن أهل الجنة ينظرون بأبصارهم
يوم القيامة إلى الله، ولا يدركونه بها ، تصديقاً لله في كلا الحبرين ، وتسليماً لما
جاء به تنزيله على ما جاء به في السورتين .

وقال آخرون : معنى ذلك : لا تراه الأبصار ، وهو يرى الأبصار . \* ذكر من قال ذلك :

۱۳۲۹۷ – حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « لا تدركه الأبصار » ، لا يراه شيء، وهو يرى الحلائق.

۱۳۹۸ – حدثنا هناد قال ، حدثنا وكيع ، عن إسمعيل بن أبى خالد ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : من حد لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربّه فقد كذب ! « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار »، ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمُهُ ٱللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْمِن وَرَاء حِجابٍ ﴾ . [حورة الشورى: ١٠] ، ولكن قد رأى جبريل في صورته مرتين .

<sup>(</sup>۱) انظر الأحاديث الصحاح في رؤية ربنا سبحانه يوم القيامة في صحيح البخاري (الفتح ١٣ : ٣٥ ، وما بعدها . والخبران اللذان ذكرهما أبو جعفر خبران صحيحان .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : «علم » جواب قوله آنفاً : « فإذ كان الله قد أخبر في كتابه . . . »

۱۳۹۹ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسمعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن مسروق قال : قلت لعائشة : يا أم المؤمنين ، هل رأى محمد وبه ؟ فقالت : سبحان الله، لقد قدّ شعرى مما قلت! ثم قرأت : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » . (١)

• ١٣٧٠ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الأعلى وابن علية ، عن داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ، بنحوه . (٢)

السعبي السعبي السعبي المن عن السعبي السعبي السعبي السعبي عن السعبي عن السعبي قال ، قال عائشة : من قال إن أحداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله ! قال الله : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » .

فقال قائلو هذه المقالة : معنى « الإدراك » فى هذا الموضع ، الرؤية = وأنكروا أن يكون الله يُركى بالأبصار فى الدنيا والآخرة = وتأوّلوا قوله : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذِ ٢٠١/٧ ناضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ، بمعنى انتظارها رحمة الله وثوابــه .

قال أبو جعفر : وتأول بعضهم فى الأخبار التى رُويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح القول برؤية أهل الجنة ربتهم يوم القيامة تأويلات، وأنكر بعضهم مجيئها ، ودافعوا أن يكون ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد والقول فيه إلى عقولهم، فزعموا أن عقولهم تُحيل جواز الرؤية على الله عز وجل بالأبصار ، وأتوا فى ذلك بضروب من التمويهات ، وأكثر وا القول فيه من جهة الاستخراجات .

<sup>(</sup>۱) الأثران : ۱۳۹۹، ۱۳۲۹۹ – حديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، رواه مسلم في صحيحه ۳ : ۱۰ ، مختصراً .

<sup>«</sup> قت شعرى » : إذا وقف من الفزع .

<sup>(</sup> ٢ ) الآثر : ١٣٧٠٠ – حديث داود ، عن الشعبي ، رواه مسلم مطولا ٣ : ٨ – ١٠ ، وقد مضى جزء من هذا الخبر المطول فيها سلف برقم : ١٣٢٨٠ – ١٢٢٨ . فانظر تخريجه هناك . جرا(٢)

وكان من أجل ما زعموا أنهم علموا به صحة قولهم ذلك من الدليل ، أنهم لم يجدوا أبصارهم ترى شيئاً إلا ما باينها دون ما لاصقها ، فإنها لا ترى ما لاصقها . قالوا : فما كان للأبصار مبايناً مما عاينته ، فإن بينه وبينها فضاء وفرجة . قالوا : فإن كانت الأبصار ترى ربها يوم القيامة ، على نحو ما ترى الأشخاص اليوم ، فقد وجب أن يكون الصانع محدوداً . قالوا : ومن وصفه بذلك ، فقد وصفه بصفات . الأجسام التي يجوز عليها الزيادة والنقصان .

قالوا: وأخرى، أن من شأن الأبصار أن تدرك الألوان ، كما من شأن الأسماع أن تدرك الأصوات ، ومن شأن المتنسم أن يدرك الأعراف . (١) قالوا: فن الوجه الذي فسد أن يكون جائزاً أن يُقْضَى للسمع بغير إدراك الأصوات ، وللمتنسم إلا بإدراك الأعراف ، (١) فسد أن يكون جائزاً القضاء للبصر إلا بإدراك الألوان. (٢) قالوا: ولما كان غير جائز أن يكون الله تعالى ذكره موصوفاً بأنه ذو لون ، صح أنه غير جائز أن يكون موصوفاً بأنه مرقى الله عبر بائز أن يكون موصوفاً بأنه مرقى الله بائد الله بائد الله بائد أن يكون موصوفاً بأنه مرقى الله بائد أن يكون موصوفاً بأنه مرقى الله بائد الله بائد الله بائد الله بائه مرقى الله بائد الله بائد

وقال آخرون : معنى ذلك: لا تدركه أبصار الحلائق في الدنيا، وأما في الآخرة فإنها تدركه . وقال أهل هذه المقالة : « الإدراك » ، في هذا الموضع ، الرؤية .

واعتل أهل هذه المقالة لقولم هذا بأن قالوا: « الإدراك » ، وإن كان قد يكون فى بعض الأحوال بغير معنى الرؤية ، فإن الرؤية من أحد معانيه . وذلك أنه غير جائز أن يلحق بصر ه شيئاً فيراه ، وهو لما أبصره وعاينه غير مدرك ، وإن لم يحط بأجزائه كلها رؤية . قالوا : فرؤية ما عاينه الرائى إدراك له ، دون ما لم

 <sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « المتنشم » بالشين ، وهو خطأ صرف ، والصواب بالسين كما فى المخطوطة .
 يقال : « تنسم النسيم »، إذا تشممه . و « الأعراف » جمع « عرف » ( بفتح فسكون ) : الرائحة ،
 طيبة كانت أو خبيثة . يقال : « ما أطيب عرفها » ، أى : رائحتها .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « انقضاء البصر » ، والصواب ما في المطبوعة .

يره . قالوا : وقد أخبر الله أن وجوهاً يوم القيامة إليه ناظرة . قالوا ، فمحال أن تكون إليه ناظرة وهي له غير مدركة رؤية ألا . قالوا : وإذا كان ذلك كذلك ، وكان غير جائز أن يكون في أخبار الله تضاد وتعارض ، وجب وصح أن قوله : « لا تدركه الأبصار » ، على الحصوص لا على العموم ، وأن معناه : لا تدركه الأبصار في الدنيا ، وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة ، إذ كان الله قد استثنى ما استثنى منه بقوله : ﴿ وُجُوه مُ يَو مُئِذِ نَاضِرَة مُ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة مُ \* .

\* \* \*

وقال آخرون من أهل هذه المقالة: الآية على الخصوص ، إلا أنه جائز أن يكون معنى الآية: لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة ، وتدركه أبصار المؤمنين وأولياء الله . قالوا: وجائز أن يكون معناها: لا تدركه الأبصار بالنهاية والإحاطة، وأما بالرؤية فبلكى. (١) قالوا: وجائز أن يكون معناها: لا تدركه الأبصار في الدنيا ، وتدركه في الآخرة = وجائز أن يكون معناها: لا تدركه أبصار من يراه بالمعنى الذي يدرك به القديم أبصار خلقه = فيكون الذي نفي عن خلقه من إدراك أبصارهم إياه ، هو الذي أثبته لنفسه ، إذ كانت أبصارهم ضعيفة لا تنفذ إلا فيا قواها جل ثناؤه على النفوذ فيه، وكانت كلها متجلية لبصره لا يخنى عليه منها شيء . قالوا: ولا شك في خصوص قوله: « لا تدركه الأبصار » ، وأن أولياء ٢٠٢/٧ الله سيرونه يوم القيامة بأبصارهم ، غير أنا لا ندرى أيَّ معانى الخصوص الأربعة أريد بالآية . واعتلُوا لتصحيح القول بأن الله يرى في الآخرة ، بنحو علل الذين ذكرنا قبل .

0 0 0

وقال آخرون: الآية على العموم، ولن يدرك الله بصر أحد في الدنيا والآخرة، ولكن الله أيحدث لأوليائه يوم القيامة حاسبة سادسة سوى حواسبهم الحمس، فيرونه بها . (1) « بل » استمالها مع غير الجحد ، قد سلف بيانه ودليله ٢ : ٢٨٠ ، ٢٥ ، ثم

واعتلوا لقولم هذا بأن الله تعالى ذكره نفى عن الأبصار أن تدركه ، من غير أن يدل فيها أو بآية غيرها على خصوصها . قالوا: وكذلك أخبر في آية أخرى أن وجوها إليه يوم القيامة ناظرة . قالوا : فأخبار الله لا تتنافي ولا تتعارض ، (١) وكلا الخبرين صحيح معناه على ما جاء به التنزيل . واعتلوا أيضاً من جهة العقل بأن قالوا : وكان جائزا أن نراه في الآخرة بأبصارنا هذه وإن زيد في قواها ، وجب أن نراه في الدنيا وإن ضعفت ، لأن كل حاسة خلقت لإدراك معنى من المعانى ، فهى وإن ضعفت كل الضعف ، فقد تدرك مع ضعفها ما خلقت لإدراكه وإن ضعف إدراكه وإن ضعف المراكها إياه ، ما لم تُعدم . قالوا : فلوكان في البصر أن يدركه في الدنيا ويراه فيها الأحوال أو وقت من الأوقات ويراه ، وجب أن يكون يدركه في الدنيا ويراه فيها كان غير موجود من أبصارنا في الدنيا ، كان غير جائز أن تكون في الآخرة إلا جهيئتها في الدنيا في أنها لا تدرك إلا ما كان من شأنها إدراكه في الدنيا . قالوا : فلما كان ذلك غير موجود من أبصارنا في الدنيا ، من شأنها إدراكه في الدنيا . قالوا : فلما كان ذلك كذلك ، وكان الله تعالى ذكره قد أخبر أن وجوها في الآخرة تراه ، علم أنها تراه بغير حاسة البصر ، ذكره قد أخبر أن وجوها في الآخرة تراه ، علم أنها تراه بغير حاسة البصر ، إذ كان غير جائز أن يكون خبر أه إلاحقاً .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا ، ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر » = « وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب» ، (٢) فالمؤمنون يرونه ، والكافرون عنه يومئذ محجوبون ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْ مَنْذِ لَمَحْجُو بُونَ ﴾ ، [سورة المطففين : ١٥] .

فأما ما اعتل به منكرُو رؤية الله يوم القيامة بالأبصار ، لما كانت لا ترى الا ما باينها وكان بينها وبينه فضاء وفُرجة ، وكان ذلك عندهم غير جائز أن تكون

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لا تتباين » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب قراءتها .

<sup>(</sup>٢) أنظر ص : ١٦ ، تعليق : ١ .

رؤية الله بالأبصار كذلك ، لأن فى ذلك إثبات حداً له ونهاية ، فبطل عندهم لذلك جواز الرؤية عليه = فإنه يقال لهم : (١) هل علمتم موصوفاً بالتدبير سوى صانعكم ، إلا مماساً لكم أو مبايناً ؟

فإن زعموا أنهم يعلمون ذلك ، كُلِّفُوا تبيينه ، ولا سبيل إلى ذلك ,

وإن قالوا : لا نعلم ذَلك .

قيل لهم : أو ليس قد علمتموه لا مماسيًّا لكم ولامبايناً ، وهو موصوف بالتدبير والفعل غيره إلا مماسيًّا والفعل، ولم يجب عندكم إذ "كنتم لم تعلموا موصوفاً بالتدبير والفعل غيره إلا مماسًّا لكم أو مبايناً ، أن يكون مستحيلاً العلم به ، وهو موصوف بالتدبير والفعل لا مماس ولا مباين ؟

فإن قالوا: ذلك كذلك.

قيل لهم : لها تنكرون أن تكون الأبصار كذلك لا ترى إلا ما باينها وكانت بينه وبينها فرجة ، قد تراه وهو غير مباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاء ، كما لا تعلم القلوب موصوفاً بالتدبير إلا مماسًا لها أو مبايناً ، وقد علمته عندكم لا كذلك ؟ وهل بينكم وبين من أنكر أن يكون موصوفاً بالتدبير والفعل معلوماً ، إلا مماسًا للعالم به أو مبايناً = وأجاز أن يكون موصوفاً برؤية الأبصار ، لا مماسًا لها ولامبايناً ، فرق ؟ به أو مبايناً = وأجاز أن يكون موصوفاً برؤية الأبصار ، لا مماسًا لها ولامبايناً ، فرق ؟ ثم يسألون الفرق بين ذلك ، فلن يقولوا في شيء من ذلك قولاً إلا ألزموا في الآخر مثله .

وكذلك يسألون فيا اعتلوا به فى ذلك: أن من شأن الأبصار إدراك الألوان ، كما أن من شأن الأسماع إدراك الأصوات ، ومن شأن المتنسم درك الأعراف ، فمن الوجه ٢٠٣/٧ الذى فسد أن يقضى للسمع بغير درك الأصوات ، فسد أن يقضى للأبصار بغير درك الألوان .(٢)

(١) في المطبوعة والمخطوطة : « و إنه يقال لهم » بالواو ، وصواب السياق ما أثبت .

<sup>(</sup>٢٠) في المطبوعة : «أن يقتضى السمع لغير»، و «أن تقتضى الأبصار لغير»، وأما المخطوطة ، ففيها «أن يقضى السمع . . . » ، و «أن يقضى للأبصار» ، والصواب ما أثبت .

فيقال لهم : ألستم لم تعلموا فيما شاهدتم وعاينتم ، موصوفاً بالتدبير والفعل إلد ذا لون ، وقد علمتموه موصوفاً بالتدبير لا ذا لون ؟

فإن قالوا: « نعم » = لا يجدون من الإقرار بذلك بدًا ، إلاأن يكذبوا فيزعموا أنهم قد رأوا وعاينوا موصوفاً بالتدبير والفعل غير ذى لون ، فيكلفون بيان ذلك ، ولا سبيل إليه .(١)

فيقال لهم : فإذ كان ذلك كذلك ، فما أنكرتم أن تكون الأبصار فيما شاهدتم وعاينتم لم تجدوها تدرك إلا الألوان ، كما لم تجدوا أنفسكم تعلم موصوفاً بالتدبير إلا ذا لون، وقد وجد تموها علمته موصوفاً بالتدبير غير ذى لون . ثم يسألون الفرق بين ذلك ، فلن يقولوا فى أحدهما شيئاً إلا ألزموا فى الآخر مثله .

ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبيس ، كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها وبالجواب عنها ، إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم ، بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آى الفرقان . ولكنا ذكرنا القدر الذى ذكرنا ، ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون من قولهم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان ، عما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده ، وأنهم لا يرجعون في قولهم إلى آية من التنزيل محكمة ، ولا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا سقيمة ، فهم في الظلمات يخبطون ، وفي العمياء يترد دون ، نعوذ بالله من الحيرة والضلالة .

وأما قوله: « وهو اللطيف الخبير » ، فإنه يقول: والله تعالى ذكره المتيسر له من إدراك الأبصار ، (٢) والمتأتّى له من الإحاطة بها رؤية ما يعسر على الأبصار من إدراكها إياه وإحاطتها به ويتعذر عليها = « الخبير » ، يقول: العليم بخلقه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «فيكلفوا بيان ذلك» ، وفي المخطوطة : «فعالقوا بيان ذلك» ، وهي غير مقروءة ، ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « الميسر له » ، والصواب من المخطوطة ، ولم يحسن قراءتها .

وأبصارهم ، والسبب الذي له تعذر عليها إدراكه ، فلطف بقدرته فهيأ أبصار خلقه هيئة لا تدركه ، وخبر بعلمه كيف تدبيرها وشؤونها وما هو أصلح بخلقه ، (١) كالذي : \_\_

۱۳۷۰۲ - حدثنا أبي = ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قوله : « اللطيف الخبير » ، قال : « اللطيف » باستخراجها = « الخبير » ، عكانها .

القول في تأويل قوله ﴿ قَدْ جَآءَكُمُ بَصَآرُ مِن رَّ بِسَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ عَوْمَن عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾ ن

قال أبو جعفر: وهذا أمرٌ من الله جل ثناؤه نبيته محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الذين نبتهم بهذه الآيات من قوله (١): « إن الله فالق الحبوالنوى » إلى قوله: « وهو اللطيف الحبير»، على حججه عليهم، وعلى سائر خلقه معهم، (٣) العادلين به الأوثان والأنداد، والمكذبين بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم من عند الله = قل لهم يا محمد: « قد جاء كم»، أيها العادلون بالله ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الحبير» فيها سلف من فهارس اللغة (خبر).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « لهذه الآيات » باللام ، وصواب السياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة «وعلى تبيين خلقه معهم » ، وهو كلام لا معنى له ، وهو في المخطوطة سي، الكتابة ، وصواب قراءته ما أثبت . وقوله : «وعلى سائر خلقه معهم » ، معطوف على قوله : «عليهم » قبله .

وتُوله : «على حججه» ، السياق : «أن يقول لهؤلاء الذين ذبههم بهذه الآيات . . على حججه عليهم » .

وقوله بعد : « العادلين به الأوثان » ، صفة لقوله آنفاً «أن يقول لهؤلاء الذين نجهم بهذه الآيات . . . »

والمكذبون رسوله = « بصائر من ربكم » ، أى : ما تبصرون به الهدى من الضلال ، والإيمان من الكفر .

= وهي جمع ( بصيرة ) ، ومنه قول الشاعر : (١)

حَمْلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَكْتَافِهِمْ وَبَصِيرَتِي يَعْدُو بِهَا عَتَدُ وَأَى (٢)

= يعنى بالبصيرة : الحجة البينة الظاهرة، (٣) كما : -

۱۳۷۰۳ - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « قد جاء كم بصائر من ربكم »، قال : « البصائر » الهدى ، بصائر في قلوبهم دوبرا : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ ٢٠٤/٧ لديهم ، وليست ببصائر الرؤوس ، وقرأ : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ بصره تَمْمَى الْقُاوبُ الَّتِي في الصَّدُورِ ﴾، [سورة الحج : ٢٠٤] . وقال ﴿ إنما الدّين بصره وسمعه في هذا القلب . (٤)

۱۳۷۰٤ ــ حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « قد جاءكم بصائر من ربكم » ، أى بينة .

### ولقد عَامْتُ ، عَلَى تَجَشُّمِيَ الرَّدَى أَنَّ ٱلخصُونَ الخَيْلُ لَا مَدَرُ القُرى

وفسر أصحاب اللغة «البصيرة» هنا بأنها الدم ما لم يسل ، يعنى : دماءهم في أبدانهم ، يعير إخوته . وقال غيرهم : «البصائر» دم أبيهم ، يقول : تركوا دم أبيهم خلفهم ولم يثروا به ، وطلبته أن . و «عته» ( بفتح العين ، وفتح الناء أو كسرها ) : الفرس الشديد النام الخلق ، السريع الوقية ، المعد للجرى، ليس فيه اضطراب ولارخوة . و «الوأي» ، الفرس السريع الطويل المقتدر الخلق .

<sup>(</sup>١) هو الأسعر الجعلى .

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات : ٢٣ (وطبعة المعارف : ١٥٧)، والوحشيات رقم : ٥٥، المخصص (٢) الأصمعيات : ٥٨، المخصص ١ : ١٩٥٠) اللسان (بصر) (عند) (وأى) : وغيرها كثير . وهي من قصيدة عير قيها إخوته لأبيه ، وذلك أن أباه قتل وهو غلام ، فأخذ إخوته لأبيه الدية فأكلوها ، فلما شب الأسعر ، أدرك بنار أبيه ، وقال قبله :

<sup>(</sup>٣) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٠٣.

<sup>(</sup> ٤ ) و الدين ، ( بتشديد الياء وكسرها ) : المتدين ، صاحب الدين .

وقوله: « فمن أبصره فلنفسه »، يقول: فمن تبين حجج الله وعرّفها وأقرَّ بها، وآمن بما دلّته عليه من توحيد الله وتصديق رسوله وما جاء به ، فإنما أصاب حظ نفسه ، ولنفسه عمل ، وإياها بعنى الحير = « ومن عمى فعليها » ، يقول: ومن لم يستدل بها ، ولم يصدق بما دلته عليه من الإيمان بالله ورسوله وتنزيله ، ولكنه عمى عن دلالتها التي تدل عليها ، يقول: فنفسه ضر، وإليها أساء لا إلى غيرها.

وأما قوله: « وما أنا عليكم بحفيظ » ، يقول: وما أنا عليكم برقيب أحصى عليكم أعمالكم وأفعالكم ، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم ، والله الحفيظ عليكم ، الذي لا يخفي عليه شيء من أعمالكم . (١)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: كما صرفت لكم، أيها الناس، الآيات والحجج فى هذه السورة، وبينتها، فعرفتكموها، (٢) فى توحيدى وتصديق رسولى وكتابى ووقيَّفتكم عليها، (٣) فكذلك أبسِّن لكم آياتى وحججى فى كل ما جهلتموه فلم تعرفوه من أمرى ونهيى، كما: \_

١٣٧٠٥ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الحفيظ » فيها سلف ٨ : ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « تصريف الآيات » فيما سلف ١١ : ٤٣٣ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣). في المطبوعة : «ووصيتكم عليها » ، وهو لا معنى له ، صوابه في المخطوطة ، وإن كانت ميئة الكتابة .

حدثنا أسباط، عن السدى: « وكذلك نصرف الآيات»، لهؤلاء العادلين بربهم، كما صرفتها في هذه السورة، ولئلا يقولوا: درست .

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والكوفة: ﴿ وَ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ ، يعني : قرأت ، أنت ، يا محمد ، بغير « ألف ﴾ .

وقرأ ذلك جماعة من المتقدمين ، منهم أبن عباس ، على اختلاف عنه فيه ، وغيرُه وجماعة من التابعين ، وهو قراءة بعض قرأة أهل البصرة : ﴿ وَ لِيَقُولُوا دَارَسْتَ ﴾ ، بالف ، بمعنى : قارأت وتعلمت من أهل الكتاب .

وروى عن قتادة : أنه كان يقرؤه : ﴿ دُرِسَتْ ﴾ ، بمعنى : قرثت وتليت . (١)
وعن الحسن أنه كان يقرؤه : ﴿ دُرَسَتُ ﴾ ، بمعنى : انمحت . (٢)

قال أبو جعفر: وأولى القراءات فى ذلك عندى بالصواب ، قراءة من قرأه : ﴿ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ ، بتأويل : قرأت وتعلمت ، لأن المشركين كذلك كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أخبر الله عن قيلهم ذلك بقوله: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أُنَّهُمْ يَتُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرْ لِسَانُ اللَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيهُ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُبِينٌ ﴾ ، [سورة النحل : ١٠٣]. فهذا خبر من الله ينبيء عنهم أنهم كانوا يقولون : إنما يتعلم محمد ما يأتيكم به من غيره . فإذ كان ذلك كذلك ، فقراءة : ﴿ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ ، يا محمد ، بمعنى : تعلمت من أهل الكتاب ، أشبه فقراءة : ﴿ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ ، يا محمد ، بمعنى : تعلمت من أهل الكتاب ، أشبه أنهم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «قرأت وتليت » ، وهو خطأ ، والصماب ما في المخطوطة . وانظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٤٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر معانی القرآن للفراء ۱ : ۳۴۹ ، وفسره بقوله : «تقادمت ، أی : هذا الذی تتلوه علینا شیء قد تطاول ، ومر بنا » .

بالحق ، وأولى بالصواب من قراءة من قرأه : «دارست » ، بمعنى : قارأتهم وخاصمتهم ، وغير ذلك من القراءات .

۱۳۷۰ - حدثنی المثنی قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة بن صالح قال ، حدثنی معاویة بن صالح قال ، حدثنی علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس : « ولیقولوا درست » ، قالوا : قرأت وتعلمت . تقول ذلك قریش .

۱۳۷۰۷ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد : « وليقولوا درست » ، قال : قرأت وتعلمت .

۱۳۷۰۸ - حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا وكيع = ابن وكيع قال، حدثنا ابن عباس: ۲۰۰/۷ وليقولوا درست »، قال: قرأت وتعلمت.

۱۳۷۰۹ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « وليقولوا درست »، يقول: قرأت الكتب.

• ١٣٧١ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثني عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « درست » ، يقول : تعلمت وقرأت .

۱۳۷۱۱ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن عطية قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحق، عن التميمي قال: قلت لابن عباس: أرأيت قوله: « درست »؟ قال: قرأت وتعلمت.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الدرس» فيا سلف ٢ : ١٤٤٥ ..

۱۳۷۱۲ ـ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن أبي إسحق، عن التميمي، عن ابن عباس، مثله.

﴿ ذَكُرُ مَنْ قُرَأً ذَلَكَ: ﴿ دَارَسَتَ ﴾ ، وتأوله بمعنى : جادلت ، من المتقدمين .

۱۳۷۱۳ - حدثنا عمران بن موسى قال، حدثنا عبد الوارث، عن حمید، عن عمید، عن عمید، عن عن عمید، عن عن عمید، عن عباس : « دارست » ، یقول - قارأت .

١٣٧١٤ - حدثنى يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس أنه كأنَ يُقر ؤها : ﴿ وَ لِيَقُولُوا دَارَ سُتَ ﴾ ، أحسبه قال : قارأت أهل الكتاب .

۱۳۷۱ه - حدثنی محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفیان ، عن أبی إسحق ، عن التمیمی ، عن ابن عباس : « ولیقولوا دارست » ، قال : قارأت وتعلمت .

۱۳۷۱٦ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحق قال ، سمعت التميمي يقول : سألت ابن عباس عن قوله : « وليقولوا دارست » ، قال : قارأت وتعلّمت .

۱۳۷۱۷ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن علية، عن أبي المعلى ، عن سعيد بن جبير قال أ، كان ابن عباس يقرؤها: ﴿ دَارَسْتَ ﴾ .

۱۳۷۱۸ - حدثنا المثنى قال ، حدثنا آدم العسقلانى قال ، حدثنا شعبة قال ، حدثنا أبو المعلى قال ، سمعت سعيد بن جبير يقول : كان ابن عباس يقرأ: ﴿ دَارَسْتَ ﴾ ، بالألف ، بجزم السين ، ونصب التاء .

۱۳۷۱۹ ـ حدثنا الحسن بن يحيي قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عبينة ، عن عمر و بن دينار قال ، أخبرني عمر و بن كيسان : أن ابن عباس

كان يقرأ : ﴿ وَارَسْتَ ﴾ ، تلوت ، خاصمت ، جادلت .

۱۳۷۲۰ – حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا ، حدثنا سفيان بنعيينة ، عن عمرو بن كيسان ، قال ابن عباس فى : « دارست » ، قال : تلوت ، خاصمت ، جادلت .

۱۳۷۲۱ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية: « وليقولوا دارست » ، قال: قارأت .

۱۳۷۲۲ – حدثنى المثنى قال، حدثنا آدم قال، حدثنا شعبة قال، حدثنا أبو بشر، عن سعيد بنجبير أنه قرأ : ﴿ دَارَ سُتَ ﴾، بالألف أيضاً، منتصبة التاء، وقال: قارأت.

۱۳۷۲۳ – حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير أنه قوأ: ﴿ دَارَسْتَ ﴾ ، أي : ناسخت.

۱۳۷۲٤ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قول الله : « دارست » » ، قال : فاقهت ، قرأت علی یهود ، وقرأوا علیك .

۱۳۷۲٥ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وليقولوا دارست » ، قال : قارأت ، قرأت على يهود ، وقرأوا عليك .

۱۳۷۲۲ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله: « دارست » ، يعني ، أهل الكتاب .

۱۳۷۲۷ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « دارست » ، قال : قرأت على يهود ، وقرأوا عليك .

١٣٧٢٨ - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال، حدثني عمى ٢٠٦/٧

قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس فى قوله : « وليقولوا دارست » ، قال : قالوا : دارست أهل الكتاب ، وقرأت الكتب وتعلّمتها .

\* ذكر من قرأ ذلك: ﴿ دُرِسَتْ ﴾ بمعنى : تُليت وقُرُلِت ، (١) على وجه ما لم يسم فاعله .

۱۳۷۲۹ – حدثنا عمران بن موسى القزاز قال، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال ، حدثنا الحسين المعلم وسعيد ، عن قتادة : « وكذلك نصرف الآيات وليقولوا در سست ، ، أى : قرثت وتعلمت .

• ۱۳۷۳ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال، قال قتادة : ﴿ دَرَسَ ﴾.

\* ذكر من قرأ ذلك ، ﴿ دَرَسَتْ ﴾ ، بمعنى : انمحت وتقادمت ، أى : هذا الذي تتلوه علينا قد مراً بنا قديماً ، وتطاولت مدته .(٢)

۱۳۷۳۱ ــ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كان الحسن يقرأ : ﴿ وَ لِيَقُولُوا دَرَسَتُ ﴾، أي : انمحت .

۱۳۷۳۲ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا آدم قال، حدثنا شعبة قال، حدثنا أبو إسحق الهمدانى قال: في قراءة ابن مسعود: ﴿ دَرَسَتْ ﴾، بغير ألف، بنصب السين، ووقف التاء. (٣)

۱۳۷۳۳ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال : سمعت ابن الزبير يقول : إن صبياناً ههنا يقرأون : ( دَارَسْتَ ) ، وإنما هي : ( دَرَسَتْ ) .

<sup>(</sup>۱) في المخطوطة والمطبوعة : «نبثت » ، وهو خطأ محض ، صوابه ما أثبت ، كما سلف ، ص : ۲٦ س : ٩ .

<sup>(</sup>٧) انظر معانى القرآن للفراء ١٠٠٠ ٢٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) ﴿ الوقف ﴾ في اصطلاحهم قديمًا عنا هو ﴿ السكون ﴾ عند التحويين ,

۱۳۷۳٤ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر قال: قال الحسن، « وليقولوا درَست »: يقول: تقادمت وانححت.

\* وقرأ ذلك آخرون : ﴿ دَرَ مَنَ ﴾ : من ﴿ درس الشيء ﴾ ، تلاه .

۱۳۷۳٥ – حدثنى أحمد بن يوسف الثعلبي قال ، حدثنا أبو عبيدة قال ،

حدثنا حجاج ، عن هرون قال : هي في حرف أبي بن كعب وابن مسعود :
﴿ وَ لِيَقُولُوا دَرَ سَ ﴾ ، قال : يعني النبي صلى الله عليه وسلم ، قرأ .

و إنما جاز أن يقال مرة: ( دَرَسْتَ »، ومرة: ( دَرَسَ »، فيخاطبُ مرة ، ويخبر مرة ، من أجل القول .

قال أبو جعفر : وقد بينا أولى هذه القراآت في ذلك الصواب عندنا ، والدلالة على صحة ما اخترنا منها .

وأما تأويل قوله: « ولنبينه لقوم يعلمون » ، يقول تعالى ذكره: كما صرفنا الآيات والعبر والحجج في هذه السورة لحؤلاء العادلين بربهم الآلهة والأنداد ، كذلك نصرف لهم الآيات في غيرها ، كيلا يقولوا لرسولنا الذي أرسلناه إليهم: « إنما تعلمت ما تأتينا به تتلوه علينا من أهل الكتاب » ، فينزجروا عن تكذيبهم إياه ، وتقوّلهم عليه الإفك والزور ، ولنبين بتصريفنا الآيات الحق ، لقوم يعلمون الحق إذا تبين لهم فيتبعوه ويقبلوه ، وليسوا كمن إذا بُينن لهم تحمُوا عنه فلم يعقلوه ، وازدادوا من الفهم له بعداً . (١)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : ٥ من الفهم به ٤ ، والسياق يقتضي ما أثبت .

### القول في تأويل قوله ﴿ ٱتَّبِعِ مَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّ بِكَ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اتبع، يا محمد، ما أمرك به ربك فى وحيه الذي أوحاه إليك، فاعمل به، وانزجر عما زجرك عنه فيه، ودع ما يدعوك إليه مشركو قومك من عبادة الأوثان والأصنام، فإنه لا إله إلا هو. يقول: لا معبود يستحق عليك إخلاص العبادة له إلا الله الذي هو فالق الحب والنوى، وفالق الإصباح، وجاعلُ الليل سكناً، والشمس والقمر حسباناً = « وأعرض عن المشركين»، يقول: ودع عنك جدالهم وخصومتهم. (١) ثم نسخ ذلك جل ثناؤه بقوله فى براءة: ﴿ أَقْ تُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَ جَدْتُمُوهُمْ ﴾، الآية ، [سورة التوبة: ٥] ، كما: \_\_

معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن صالح قال ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : أما قوله : « وأعرض عن المشركين » ونحوه ، مما أمر الله المؤمنين بالعفو عن المشركين ، فإنه نسخ ذلك قوله : ﴿ اَقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ تُمُوهُمْ ﴾ .

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَمَلْنَكَ عَلَيْهِمْ خِفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أعرض عن هؤلاء المشركين بالله ، ودع عنك جدالهم وخصومتهم ومسابتهم = « ولو شاء (١) انظر تفسير «أعرض» فيما سلف ١١: ٤٣٦، تعليق: ٢ ، والمراجم هناك.

الله ما أشركوا »، يقول : لو أراد ربتُك هدايتهم واستنقاذهم من ضلالتهم ، للطف لم بتفيوقه إياهم فلم يشركوا به شيئاً ، ولآمنوا بك فاتبعوك وصد قوا ما جئتهم به من الحق من عند ربك = « وما جعلناك عليهم حفيظاً » ، يقول خل ثناؤه : وإنما بعثتك إليهم رسولاً مبلّغاً ، ولم نبعثك حافظاً عليهم ما هم عاملوه ، تحصى ذلك عليهم ، فإن ذلك إلينا دونك (۱) = « وما أنت عليهم بوكيل » ، يقول : ولست عليهم بقيم تقوم بأرزاقهم وأقواتهم ولا بحفظهم ، فها لم يُجعل إليك حفظه من أمرهم . (۱)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . • ذكر من قال ذلك :

۱۳۷۳۷ حدثنی المثنی قال ، حدثنا عبد الله بن صالحقال ، حدثنی معاویة ابن صالح ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ولو شاء الله ما أشركوا » ، يقول سبحانه : لو شئت بلحمعتهم على الهدى أجمعين .

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ فَيَسُبُّواْ ٱللهَ عَدْوًا بِفَيْرِ عِلْمٍ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به : ولا تسبُّوا الذين يدعو المشركون من دون الله من الآلهة والأنداد ، فيسبُّ المشركون الله جهلاً منهم بربهم ، واعتداءً يغير علم ، كما : -

١٣٧٣٨ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ابن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ولا تسبوا الذين

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «حفيظ» فيما سنف ص: ٢٥، تعليق ! ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ٥ وكيل ٥ فيها سلف ص : ١٣ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك . ج ١٢ (٣)

يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم » ، قال : قالوا : يا محمد ، لتنتهين عن سب من الله أن يسبوا أوثانهم ، فيسبوا الله عن سب من المنا ، أو لنهجون وبك ! فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم ، فيسبوا الله عدواً بغير علم .

١٣٧٣٩ ـ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم » ، كان المسلمون يسبون أوثان الكفار ، فيرد ون ذلك عليهم ، فنهاهم الله أن يستسبروا لربهم ، (١) فإنهم قوم "جهلة لا علم لهم بالله .

مدان أسباط ، عن السدى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم » ، قال : لما حضر أبا طالب الموت ، قالت قريش : انطلقوا بنا علم أب الرجل ، فلنأمره أن يهي عنا ابن أخيه ، فإنا نستحى أن نقتله بعد موته ، فتقول العرب : « كان يمنعه ، فلما مات قتلوه »! فانطلق أبو سفيان ، وأبو جهل ، والنضر بن الحارث ، وأمية وأبي ابنا خلف ، وعقبة بن أبي معيط ، وعرو بن العاص ، والأسود بن البخترى ، وبعثوا ربجلا مهم يقال له : « المطلب » وقالوا: استأذن على أبي طالب! فأتى أبا طالب فقال : هؤلاء مشيخة قومك يريدون وسيدنا ، وإن محمداً قد آذانا وآذى آلمتنا ، فنحب أن تدعوه فتهاه عن ذكر المتنا ، ولذ عمه وإلهه ! فدعاه ، فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له أبو طالب : هؤلاء قومك وبنو عمك ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تريدون ؟ قالوا : نريد أن تدعنا وآلمتنا ، وندعك وإلهك ! قال له أبو طالب :

<sup>(</sup>١) «استسب له» ، عرضه للسب وجره إليه. وفي حديث أبي هريرة: ﴿ لَا تَمْشِينَ أَمَامَ أبيكَ ، ولا تجلسُ قَبْلَهُ ، ولا تَدْعُه باشمه ، ولا تَسْنَسَبَ لهُ ﴾ ، أى: لا تعرضه للسب وتجره إليه ، بأن تسب أبا غيرك ، فيسب أباك مجازاة لك = وهذا أدب يفتقده الناس يوماً بعد يوم .

قد أنصفك قومك ، فاقبل منهم! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن المحلمة أعطيتكم هذا ، هل أنتم معطى كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ، ودانت لكم بها العجم ، وأد تلكم الحراج ؟ (١) قال أبو جهل : نعم وأبيك ، لنعطينكها وعشر أمثالها ، فماهى ؟ قال : قولوا : « لا إله إلا الله »! فأبوا واشمأزُوا . قال أبو طالب : يا ابن أخى ، قل غيرها ، فإن قومك قد فزعوا منها! قال : يا عم ، ما أنا بالذي أقول غيرها حتى يأتوني بالشمس فيضعوها في يدى " (١) ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدى " ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدى ما قلت غيرها! إرادة أن يئو يسهم ، فغضبوا وقالوا : لتكفين عن عن عن من يأمرك . فذلك قوله : « فيسبوا الله عدواً بغير علم ».

ا ١٣٧٤١ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال : كان المسلمون يسبون أصنام الكفار ، فيسب الكفار الله عدواً بغير علم ، فأنزل الله : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله الله عدواً بغير علم » .

۱۳۷٤٢ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله : « فيسبوا الله عدواً بغير علم »، قال : إذا سببت إلهه سبّ إلهك ، فلا تسبوا آلهتهم .

قال أبو جعفر : وأجمعت الحجة من قرأة الأمصار على قراءة ذلك : (٣) ﴿ فَيَسُبُّوا اللهُ عَدُو ًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ، بفتح العين ، وتسكين الدال ، وتخفيف الواو من قوله : « عدواً » ، على أنه مصدر من قول القائل : « عدا فلان على فلان » ،

<sup>(1)</sup> فى المطبوعة : «ودانت لكم بها العجم بالخراج » ، وفى المخطوطة : «ودانت لكم بها العجم الحراح » غير منقوطة ، وفى تفسير ابن كثير ٣ : ٣٧٤ ، ما أثبته ، وهو الصواب إن شاء الله . (٢) فى المطبوعة : «حتى يأتوا بالشمس » ، وأثبت ما فى المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وأجمعت الأمة من قراء الأمصار » ، لم يحسن قراءة ما في المخطوطة .

إذا ظلمه واعتدى علية ، (يُعدو عَنَدُ وَا وعُندُ وَ أَ وعُندُ وَاناً » . و « الاعتداء » ، إنما هو : « افتعال » ، من ذلك . (١)

روى عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك : ﴿ عُدُوًّا ﴾ مشددة الواو . 
١٣٧٤٣ – حدثنى بذلك أحمد بن يوسف قال ، حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا حجاج ، عن هرون ، عن عثمان بن سعد : ﴿ فَيَسُبُّوا اللهَ عُدُوًّا ﴾ ، مضمومة العين ، مثقلة . (٢)

وقد ذكر عن بعض البصريين أنه قرأ ذلك (٣) : ﴿ فَيَسُبُوا اللهَ عَدُوا ﴾ ، يوجه تأويله إلى أنهم جماعة ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوا لَي إِلّا رَبَّ الْمَالَمِينَ ﴾ ، وهوة الشعراه: ٧٧] . وكماقال : ﴿ لاَ تَتَّخِذُ واعَدُولِي وَعَدُوا كُمْ أَوْ لِيَاءَ ﴾ ، [سورة المتحنة : ١] ، ويحل نصب « العدو » حينئذ على الحال من ذكر « المشركين »في قوله : « فيسبوا» ، ويحول نصب « الكلام : ولا تسبوا ، أيها المؤمنون ، الذين يدعو المشركون من دون الله ، فيسب المشركون الله ، أعداء الله ، بغير علم . وإذا كان التأويل هكذا ، كان فيسب المشركون الله ، أعداء الله ، ونعتهم ، كأنه قبل : فيسب المشركون أعداء الله ، بغير علم = ولكن « العدو » لما خرج مخرج النكرة وهو نعت للمعرفة ، نصب على الحال .

قال أبو جعفر : والصواب من القراءة عندى فى ذلك، قراءة من قرأ بفتح العين وتخفيف الواو ، لإجماع الحجة من القرأة على قراءة ذلك كذلك . وغير جائز خلافها فيما جاءت به مجمعة عليه . (٤)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «عدا» فيما سلف ١٠: ٢٢٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٣٧٤٣ - «عثمان بن سعد التميمي» ، أبو بكر الكاتب المملم . روى عن أنس ، والحسن والبصرى ، وأبن سيرين ، وعكرمة ، ومجاهد . تكلموا فيه . مترجم في التهذيب . (٣) فسهما ابن خالويه في شواذ القراءات: ١٤٠٠ إلى بعض المكيين، فيلم يبيته . وقال أبو حيان

<sup>(</sup>٣) نسبها ابن خالویه فی شواد الفراهات؛ مع مهم المحدید الفرهان : عن ابن کثیر » .

نی تفسیره ؛ : ۲۰۰ « وقال ابن عطیة : وقرأ بعض المکیین ، وعینه الزیخشری فقال : عن ابن کثیر » .

( ؛ ) فی المطبوعة أسقط « به » ٤ وهی ثابتة فی المخطوطة .

## القول في تأويل قوله ﴿ كَذَٰ لِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اللهِ عَلَهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ عِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿

يقول تعالى ذكره: كما زيتنا لحؤلاء العادلين بربهم الأوشان والأصنام، عبادة الأوثان وطاعة الشيطان بخذلاننا إياهم عن طاعة الرحمن ، (1) كذلك زيتنا لكل جماعة اجتمعت على عمل من الأعمال من طاعة الله ومعصيته ، عملهم الذى هم عليه مجتمعون ، (٢) ثم مرجعهم بعد ذلك ومصيرهم إلى ربهم (٣) = «فينبئهم بما كانوا يعملون » . يقول : فيتوقفهم ويخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملون بها في الدنيا ، (١) ثم يجازيهم بها، إن كان خيراً فخيراً ، وإن كان شراً فشراً ، أو يعفو بفضله ، ما لم يكن شركاً أو كفراً .

Y+4/V

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وحلف بالله هؤلاء العادلون بالله جمّه له حمّليفهم ، وذلك أوكد ماقدروا عليه من الأيمان وأصعبها وأشد ها(٥)= «لأنجاءتهم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «زين» فيها سلف ١١ : ٣٥٧

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «أمة» فيما سلف ١١ : ٣٥٤، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) افظر تفسير «المرجع» فيما سلف ١١: ٧٠٤، تعليق : ٥، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير وأنياً » فيم سلف ١١ : ٣٤٤ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ه ) انظر « أقسم » و » جهد أيمانهم » فيما سلف ١٠ : ٧٠٥ – ١٠٩ ، ولم يفسرهما .

آية »، يقول : قالوا: نقسم بالله لأن جاءتنا آية تصدِّق ما تقول ، يا محمد، مثل الذي جاء من قبلنا من الأم= « ليؤمن بها »، يقول : قالوا : لنصدقن بمجيئها بك ، وأن ما جئتنا به حق من عند الله .

وقيل: «ليؤمنن بها » ، فأخرج الخبر عن « الآية » ، والمعنى لمجىء الآية .
يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: « قل إنما الآيات عند الله » ، وهو القادر على
إتيانكم بها دون كل أحد من خلقه = « وما يشعركم » ، يقول : وما يدريكم (١)=
« أنها إذا جاءت لا يؤمنون » ؟

وذكر أن الذين سألوه الآية من قومه ، هم الذين آيس الله نبيتَه من إيمانهم من مشركي قومه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

» ذكر من قال ذلك :

١٣٧٤٤ ــ حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « لأن جاءتهم آية ليؤمنن بها » ، إلى قوله : « يجهلون » ، سألت قريش محمداً صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية ، واستحلفهم : ليؤمنن بها .

۱۳۷٤٥ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال، حدثنا شبل ، عن ابن نجيح : « لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها » ، ثم ذكر مثله .

۲۱۰/۷ – حد ثنا هناد قال، حدثنا يونس بن بكير قال، حدثنا أبو معشر، عن محمد بن كعب القرظى قال: كلتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً، (۲)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «أشمر » فيما سلف ١١ : ٣١٦ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك . وانظر مجاز القرآن لأبي عبيا-ة ١ : ٢٠٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « قريش » بالرفع ، والصواب من المخطوطة .

فقالوا: يا محمد ، تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ، وتخبرنا أن عيسى كان يحيى الموتى ، وتخبرنا أن ثمَود كانت لهم ناقة ، فأتنا بشىء من الآيات حتى نصدقك ! فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أى شىء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا: تجعل له لنا الصَّفا ذهباً . فقال لهم: فإن فعلت تصدقونى ؟ قالوا: نعم والله ، لأن فعلت لنتبعنتك أجمعين ! (١) فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: لك ما شئت ، (٢) ان شئت أصبح ذهباً ، ولأن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم ، وإن شئت فأند حثه م حتى يتوب تائبهم . وأن الله : بل يتوب تائبهم . فأنزل الله : وأقسموا بالله » إلى قوله : « يجهلون » .

القول في تأويل قوله ﴿ وَمَا يُشْعِرُ كُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُومِنُونَ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في المخاطبين بقوله : « وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » .

فقال بعضهم : خوطب بقوله : « وما يشعركم » المشركون المقسمون بالله ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أجمعون » ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) في المطبوعة أسقط  $\alpha$  له  $\alpha$  ، وهي في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « فاتركهم حتى يتوب تائبهم » ، وفى المخطوطة : « ما وسعهم » ، غير منقوطة ، و رجعت أن صواب قراءتها ما أثبت ، وإن كنت لم أجد هذا الحرف فى كتب اللغة ، وهو عندى من قولهم : « فدعت الشيء فدحاً » ، إذ أوسعته وأفسحته ، ومنه قيل : « إن اك فى هذا الأمر ندحة » ( بضم النون وفتحها وسكون الدال ) و « مندوحة » ، أى : سعة وفسحة . فقولهم : « أندحهم » ، أى : أفسح لهم ، واجعل لهم مندوحة فى هذا الأمر حتى يتوب تائبهم . وهو حتى المغنى إن شاء الله ، والقياس يعين عليه .

لأن جاءتهم آية ليؤمن = وانتهى الحبر عند قوله : « وما يشعركم » ، ثم استُؤنف ٢١١/٧ الحكم عليهم بأنهم لا يؤمنون عند مجيئها استئنافاً مبتدأ .

#### « ذكر من قال ذلك :

١٣٧٤٧ – حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « وما يشعركم » ، قال : ما يدريكم . قال : ثم أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون .

١٣٧٤٨ – حد ثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « وما يشعركم » ، وما يدريكم = « إنها إذا جاءت » ، قال : أوجب عليهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون .

١٣٧٤٩ ـ حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال، سمعت عبد الله بن يزيد يقول : إنها إذا جاءت لا يؤمنون .

۱۳۷٥٠ ـ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله : « إنما الآيات عند الله وما يشعركم » ، وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت . ثم استقبل يخبر عنهم فقال : إذا جاءت لا يؤمنون .

وعلى هذا التأويل قراءة من قرأ ذلك بكسر ألف ﴿ إِنَّهَا ﴾ ، على أن قوله : ﴿ إِنَّهَا ﴾ ، على أن قوله : ﴿ إِنَّهَا ﴾ أَذَا جَاءَت لَا بُونُمِنُون ﴾ ، خبر مبتدأ منقطع عن الأول .

وممن قرأ ذلك كذلك ، بعض ُ قرأة المكيين والبصريين .

وقال آخرون منهم: بل ذلك خطاب من الله نبيته صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا : وذلك أن الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتى بآية ، المؤمنون بريم به . قالوا : وإنما كان سبب مسألتهم إياه ذلك، أن المشركين حلكفوا أن الآية

إذا جاءت آمنوا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : سل ، يا رسول الله ، ربّك ذلك . فسأل ، فأنزل الله فيهم وفي مسألتهم إياه ذلك : «قل » للمؤمنين بك يا محمد = « إنما الآيات عند الله وما يشعركم » ، أيها المؤمنون بأن الآيات إذا جاءت هؤلاء المشركين بالله ، أنهم لا يؤمنون به = ففتحوا « الألف » من «أن " .

وممن قرأ ذلك كذلك ، عامة قرأة أهل المدينة والكوفة . وقالوا : أدخلت « لا » فى قوله: ﴿ مَا مَنَفَكَ أَلَّا نَسْجُدَ ﴾ ، [سورة الأعراف : ١٢] ، وفى قوله: ﴿ وَحَرَامْ مَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُ نَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ ، [سورة الأنبياء : ١٥] ، وإنما المعنى : وحرام عليهم أن يرجعوا = وما منعك أن تسجئد .

وقد تأوَّل قوم قرأوا ، ذلك بفتح « الألف » من « أنها » بمعنى : لعلها . وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أني بن كعب .

وقد ذكر عن العرب سماعاً منها : « اذهب إلى السوق أنسَّك تشتري لى شيئاً » ، معنى : لعلك تشتري إلى أ

وقد قبل : إن قول عدى بن زيد العبِادى :

أَعَاذِلَ ، مَا يُدْرِيكِ أَنَّ مَنِيَّتِي إِلَى سَاعَةً فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ضُحَى الْغَدِ (٢)

<sup>(</sup>١) « الصلة » . الزيادة، والإلغاء ، انظر فهارس المصطلحات

<sup>(</sup> ٢ ) انظر في هذا مماني القرآن للفراء ١ : ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة

<sup>(</sup>٣) جمهرة أشعار العرب ١٠٣ ، اللسان (أنن) ، وغيرهما . من قصيدة له حكيمة ، يقول قبله :

وعَاذِلَةً هَبَّتْ بِلَيْلِ تَلُومُنِي، فَلَمَّا غَلَتْ فِي اللَّوْمُ قُلْتُ لَمَا: أَقْصِدى أَعَاذِلَةً هَبَّتْ بَانِ اللَّوْمَ فِي غَيْر كُنْهِ عَلَى أُنَّى ، مِنْ غَيِّكِ الْمُتَرَدِّدِ

بمعنى : لعل منيِّتي . وقد أنشدوا في بيت دريد بن الصمة : (١) ذَرِينِي أَطَوِّفُ فِي البلادِ ، لَأَنَّني أَرَى مَا تَرَيْنَ ، أَوْ بَخِيلاً مُخَلَّداً (٢) بمعنى : لعلني . والذي أنشدني أصحابُنا عن الفراء : «لعلَّني أرَّى ما تَرْين» . وقد أنشد أيضاً بيتُ توبة بن الحمير :

لَعَلَّكَ يَا تَيْسًا نَزَا فِي مَرِيرَةٍ مُعَذَّبُ لَيْلَي أَنْ تَرَانِي أَزُورُهَا (٢)

أُعَاذِلَ، إِنَّ الْجَهْلِ مِنْ لَذَّةِ الفَّتَى وَإِنَّ الْمَنَايَا لِلرِّجَالِ بَمَرْصَدِ أُعَاذِلَ ، مَا أَدْنَى الرشادَ مِنَ الفَتَى وأَبْعَدَهُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُسَلِّدُ أُعَادَلَ ، مِن تُكْتَبْ لَهُ النَّارُ يَلْقَهَا كَفَاحًا ، وَمَنْ يُكْتَبْلُهُ النَّوْزُ يُسْعَدِ

أُعَاذِلَ ، قَدْ لَاقَيْتُ مَا يَزَعُ الفَّتَى وَطَابَقْتُ فِي الْحَجْلَيْنِ مَشْيَ المُقَيَّدِ

(١) في المطبوعة : « وقد أنشاوني » ، وأثبت ما في انخطوطة .

( ٢ ) هكذا جاء البيت في المخطوطة والمطبوعة ، وهو خطأً من أبي جِعفر ، أو من الفراء ، بلا شك فإن الشطر الأخيرُ من هذا الشعر ، هو من شعر حطائط بن يعفر ، وقد خرجته آنفاً ٣ : ٧٨ ، واستوفيت الكلام عنه هناك ، وأشرت إلى هذا الموضع من اختلاف الشعر . وأما قوله : « ذريني أطوف نى البلاد لعلني » ، فهو كثير في أشعارهم ، وأما شعر دريد بن الصمة الذي لاشك فيه ، فهو هذا :

ذَريني أَطُوِّف فِي البِلَادِ لَمَّانِي أَلاَقِي بِإِثْرِ ثُلَّةً من مُعَارِبِ

ولمل أبا جعفر نسي ، فكتب ما كتب . وشعر دريد هذا مروى في الأصمعيات ص ١٢ (ص: ١١٩ ، طبعة المعارف) ، من قصيدة قالها بعد مقتل أخيه عبد الله ، ذكر فيها ما أصاب خضر محارب من القتل والاستئصال ، يقول قبله :

فَلَيْتَ أَقْبُوراً بِالْمَخَاضَةِ أَخْبَرَتْ فَتُخْبِرَ عَنَّا الْخَضْرَ ، خُضْرَ مُحَارِبِ رَدَسْنَاهُمُ بِالْخَيْلِ حَتَى تَمَلَّاتُ عَوَافِي الضِّبَاعِ وَالذِّئَابِ السَّوَاغِبِ

(٣) من قصيدة فيها جمعته من شعره ، وسيبويه ١ : ٣١٢ . يقول ذلك لزوج ليلي الأخيلية صاحبته، يتوعده لمنمه من زيارتها ، وتعذيبها في سببه ، ويجعله كالتيس ينزو في حبله . وقوله « في مريرة » ، « المريرة » الحبل المفتول المحكم الفتل . « لهَـنـَّك ياتيساً» ، بمعنى : « َلاَ نَـك » التى فى معنى « لعلك »، وأنشد بيت أبى النجم العجلي :

ُقُلْتُ لِشَيْبَانَ أَدْنُ مِنْ لِقَائِمِ أَنَّا نُعَدِّى القَوْمَ مِنْ شِوَائِهِ (١) بمعنى : (٢) لعلنا نغد ًى القوم .

قال أبو جعفر : وأولى التأويلات فى ذلك بتأويل الآية ، قول من قال : هَ ذلك خطاب من الله للمؤمنين به من أصحاب رسوله = أعنى قوله : « وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » = وأن قوله : « أنها» ، بمعنى : لعلّمها .

و إنما كان ذلك أولى تأويلاته بالصواب ، لاستفاضة القراءة في قرأة الأمصار بالياء من قوله : « لا يؤمنون » .

ولو كان قوله: « وما يشعركم » خطاباً للمشركين ، لكانت القراءة فى قوله: « لا يؤمنون » ، بالتاء ، وذلك ، وإن كان قد قرأه بعض قرأة المكيين كذلك ، فقراءة "خارجة عما عليه قرأة الأمصار. وكفى بخلاف جميعهم لها دليلا على ذهابها ٢١٤/٧ وشذوذها . (٣)

و إنما معنى الكلام: وما يدريكم، أيها المؤمنون ، لعل الآيات إذ جاءت هؤلاء المشركين لايؤمنون ، فيعاجلوا بالنقمة والعذاب عند ذلك ، ولا يؤخّروا به .

<sup>(</sup>۱) المعانى الكبير لاين قتيبة : ۳۹۳ ، الخزانة ۳ : ۹۹۱ ، وروايتهما «كا نغدى » قال ابن قتيبة : (قال أبو النجم وذكر ظليم . . . «شيبان » ابنه ، قلت له : اركب فى طلبه . «كما » يمعنى «كيما » ، يقول : كيما نصيده فنغدى القوم به مشوياً ) .

وكان البيت في المخطوطة غير منقوط ، وفي المطبوعة : «قلت لسيبان » ، وهو خطأ . وفيها وفي المخطوطة : «من سرانه » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « يعني » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٣ ) قوله : « ذهاما » ، أي هلاكها وفسادها .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَ نُقَلِّبُ أَفَيْدَتَهُمْ وَأَبْصَلْرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ﴾ لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ﴾ لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : معنى ذلك: لو أنا جئناهم بآية كما سألوا ، ما آمنوا ، كما لم يؤمنوا بما قبلتها أوّل مرة، لأن الله حال بينهم وبين ذلك :

### • ذكر من قال ذلك :

ا ۱۳۷۵ – حدثنی محمد بن سعد قال، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرة » الآية ، قال : لما جحد المشركون ما أنزل الله ، لم تثبت قلوبهم على شيء ، وردًت عن كل أمر .

۱۳۷۵۲ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله: « ونقلب أفتدتهم وأبصارهم »، قال: نمنعهم من ذلك، كما فعلنا بهم أول مرة ، وقرأ : « كما لم يؤمنوا به أول مرة » .

١٣٧٥٣ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « ونقلب أفئدتهم وأبصارهم » ، قال : نحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية، فلا يؤمنون، كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة .

وقال آخرون : معنى ذلك : ونُقلبُ أَفْئدتهم وأبصارهم لورُدُّوا من الآخرة إلى الدنيا فلا يؤمنون ، كما فعلنا بهم ذلك ، فلم يؤمنوا فى الدنيا . قالوا : وذلك نظير قوله ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَمَا دُوا لِمَا نُهُوا عَنهُ ﴾ ، [سورة الأنسم : ٢٨].

### \* ذكر من قال ذلك :

١٣٧٥٤ \_ حدثني المني قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني

قال أبو جعفر : وأولى التأويلات فى ذلك عندى بالصواب أن يقال : إن الله جل ثناؤه ، أخبر عن هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية ليؤمنن بها : أنبه يقلب أفئدتهم وأبصارهم ويصرفها كيف شاء ، وأن ذلك بيده يقيمه إذا شاء ، ويزيغه إذا أراد = وأن قوله : «كما لم يؤمنوا به أول مرة » ، دليل على ٢١٥/٧ محذوف من الكلام = وأن قوله : «كما » تشبيه ما بعده بشيء قبله .

وإذ °كان ذلك كذلك ، فالواجب أن يكون معنى الكلام : ونقلب أفئد تهم ، فنز يغهاعن الإيمان ، وأبصار هم عن رؤية الحق ومعرفة موضع الحجة ، وإن جاءتهم الآية التي سألوها ، فلا يؤمنوا بالله و رسوله وما جاء به من عند الله ، كما لم يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل عبيئها مرَّة قبل ذلك .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فأخبر الله صبحانه أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . . . » حدف يعض ما في المخطوطة . وفي المخطوطة : « فأخبر الله صبحانه أنهم كو ردوا على الهدى وقال : ولو ردوا لعادوا لما أنهو عنه . . . » ، فأثبت قص المخطوطة ، وزدت ما زدته بين القوسين حتى يستقيم الكلام .

4/1

وإذا كان ذلك تأويله، كانت « الهاء » من قوله : « كما لم يؤمنوا به » ، كناية ً ذكر « التقليب » .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَلْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ١

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ونذر هؤلاء المشركين الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم: لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها عند مجيئها (١) = في تمرُّدهم على الله واعتدائهم في حدوده ، (١) يترد دون، لا يهتدون لحق ، ولا يبصرون صواباً ، (٣) قد غلب عليهم الخيد لان ، واستحوذ عليهم الشيطان .

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَرَّ لَنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَكَكَةَ وَكَامَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ تُبُلّا مَّا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَا وَكَلَّ مَنْهُمْ كُلَّ شَيْءٍ تُبُلّا مَّا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَّا وَكَلَّ مَنْ وَكَلَّ مَنْ مَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا مَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا مَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا مَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَا اللَّهُ وَلَـكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجُهُلُونَ ﴾ شَا الله وَلَـكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجُهُلُونَ ﴾ ش

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، آيس من فلاح هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام. القائلين لك: «لأن جئتنا بآية لنؤمنن لك»، فإننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عياناً، وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم حُبجاًة لك، ودلالة على نبوتك، وأخبر وهم أنك محق فيا تقول، وأن ما جئتهم به حق من عند الله، وحشرنا عليهم كل شيء فجعلناهم لك قبلاً،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «يذر» فيما سلف ١١: ٢٩ه ، تعليق : ٢ ء والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الطنيان » فيها سلف ١٠ : ٧٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير «العمه » فيها سلف ١ : ٣٠٩ – ٣١١ ،

ما آمنوا ولا صد قوك ولا اتبعوك إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم = « ولكن أكثرهم يجهلون » ، يقول : ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن ذلك كذلك ، يحسبون أن الإيمان إليهم ، والكفر بأيديهم ، متى شاؤوا آمنوا ، ومتى شاؤوا كفروا . وليس ذلك كذلك ، ذلك بيدى ، لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته ، ولا يكفر إلا من خذلته عن الرشد فأضللته .

وقيل إن ذلك نزل في المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما جاء به من عند الله ، من مشركي قريش .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۳۷۵ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال : نزلت في المستهزئين الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الآية ، فقال : « قل » ، يا محمد ، « إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » ، ونزل فيهم : « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا » .

وقال آخرون: إنما قيل: «ما كانوا ليؤمنوا »، يراد به أهل الشقاء، وقيل: « إلا " أن يشاء الله »، فاستثنى ذلك من قوله: «ليؤمنوا»، يراد به أهل الإيمان والسعادة. « ذكر من قال ذلك:

١٣٧٥٦ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية بن صالح ، ولو أننا معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا » ، وهم أهل الشقاء = ثم قال : « إلا أن يشاء الله » ، وهم أهل السعادة الذين سبق لهم في علمه أن يدخلوا في الإيمان .

0 0 0

قال أبو جعفر: وأولى القولين فى ذلك بالصواب، قول ُ ابن عباس، لأن الله جل ثناؤه عم م بقوله: « ما كانوا ليؤمنوا »، القوم الذين تقد م ذكرهم فى قوله: « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية ليؤمنن بها ».

وقد يجوز أن يكون الذين سألوا الآية كانوا هم المستهزئين الذين قال ابن جريج أنهم عُنوا بهذه الآية ، ولكن لا دلالة في ظاهر التنزيل على ذلك ، ولا خبر تقوم به حجة بأن ذلك كذلك. والحبر من الله خارج مخرج العموم ، فالقول بأن ذلك عنى به أهل الشقاء منهم أولى ، لما وصفنا .

واختلفت القرأة في قراءة قوله: ( وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً » . فقرأته قرأة أهل المدينة : ﴿ قِبَلاً ﴾ ، بكسر ( القاف ، وفتح ( الباء » ، عني : معاينة عبداً هم القائل: ( لقيته قببلاً » ، أي معاينة ومجاهرة .

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين والبصريين: ﴿ وَحَشَرْ نَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله عامة والباء » .

وإذا قرئ كذلك ، كان له من التأويل ثلاثة أوجه :

أحدها: أن يكون ( القبل ) جمع ( قبيل ) ، كالرُّغُف التي هي جمع ( رغيف) ، و يكون ( القبل ) ، الضمناء ( رغيف) ، و « القُضُب ) التي هي جمع ( قضيب ) ، و يكون ( القبل ) ، الضمناء والكفلاء = وإذا كان ذلك معناه ، كان تأويل الكلام: وحشرنا عليهم كل شيء كُفلاء يكفلون لهم بأن الذي نعدهم على إيمانهم بالله إن آمنوا ، أونوعدهم على كفرهم بالله إن هلكوا على كفرهم ، ما آمنوا إلا أن يشاء الله .

والوجه الآخر : أن يكون « القبل » بمعنى المقابلة والمواجهة ، من قول القائل : « أُتِيتُكُ قُبُلًا ً لاد بُرًا » ، إذا أتاه من قبل وجهه .

والوجه الثالث: أن يكون معناه: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلة "قبيلة" ، وسنفاً صنفاً ، وجماعة جماعة "، فيكون « القبل » حيننذ جمع « قبيل » ، الذي هو

جمع « قبيلة » ، فيكون « القبل"، جمع الجمع . (١)

وبكل ذلك قد قالت جماعة من أهل التأويل .

« ذكر من قال : معنى ذلك : معاينة ً .

۱۳۷۵۷ – حدثنی المثنی قال، حدثنا عبد الله بن صالح، قال، حدثنی معاویة بن صالح، عن علی بن أبی طلحة، عن ابن عباس: «وحشرنا علیهم کل شیء قبلاً »، یقول: معاینة.

۱۳۷۵۸ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً »، حتى يعاينوا ذلك معاينة = « ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » .

ذكر من قال : معنى ذلك : قبيلة قبيلة ، صنفاً صنفاً .

۱۳۷۰۹ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن يزيد: من قرأ « قُبُلًا " » ، معناه : قبيلاً قبيلاً .

١٣٧٦٠ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : قال مجاهد : « قُبُلاً » ، أنواجاً ، قبيلاً قبيلاً .

۱۳۷۲۱ علم علم المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أحمد بن يونس ، عن أبى خيثمة قال ، حدثنا أبان بن تغلب قال ، حدثنى طلحة : أن مجاهداً قرأ في « الأنعام » : «كل شيء قُبُلاً » ، قال : قبائل ، قبيلاً وقبيلاً وقبيلاً وقبيلاً .

« ذكر من قال : معناه : مقابلة ً .

الله عمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمى على عمد بن سعد قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٥٠ ، ١ ٣٥٠ .

وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً » ، يقول : لو استقبلهم ذلك كله ، لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله .

۱۳۷٦٣ ـ حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً » ، قال : حشروا إليهم جميعاً ، فقابلوهم وواجهوهم .

١٣٧٦٤ ــ حدثنا عبد الله بن يريد : قرأ عيسي : « قُبُلاً » ، ومعناه : عياناً .

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندنا ، قراءة من قرأ: ﴿ وَحَشَرْ نَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءُ قُبُلاً ﴾ ، بضم «القاف» و « الباء » ، لما ذكرنا من احتمال ذلك الأوجه آلتي بيننا من المعانى ، وأن معنى « القيبل » داخل في « القيبل » معانى « القببل » .

وأما قوله : « وحشرنا عليهم » ، فإن معناه : وجمعنا عليهم ، وسقنا إليهم . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا ﴾ شَيَاطِينَ ٱلْإِنس وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَمْضُهُمْ إِلَىٰ بَمْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غَرُّورًا ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، مسلّية بذلك عما لتى من كفرة قومه فى ذات الله ، وحاثنًا له على الصبر على ما نال فيه : « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوًا » ، يقول : وكما ابتليناك ، يا محمد ، بأن جعلنا لك من مشركى قومك أعداء شياطين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ﴿ حشر ﴾ فيها سلف ٤٥٧ : ١١ ، تعليق : ٥ ، والمراجع هناك .

ليصد وهم بمجادلتهم إياك بذلك عن اتباعك والإيمان بك وبما جئتهم به من عند ربتك ، كذلك ابتلينا من قبلك من الأنبياء والرسل، بأن جعلنا لهم أعداء من قومهم يؤذ وبهم بالجدال والحصومات. يقول: فهذا الذي امتحنتك به ، لم تخصص به من بينهم وحدك ، بل قد عممتهم بذلك معك لأبتليهم وأختبرهم ، مع قدرتي على منع من آذاهم من إيذائهم ، فلم أفعل ذلك إلا لأعرف أولى العزم منهم من غيرهم . يقول: فاصبر أنت كما صبر أولو العزم من الرسل .

وأما «شياطين الإنس والحن "، فإنهم مردتهم، وقد بينا الفعل الذي منه بنني هذا الاسم، بما أغنى عن إعادته .(١)

ونصب « العدو » و « الشياطين » بقوله : « جعلنا » . (٢)

وأما قوله: « يُوحيى بعضُهم إلى بعض زخرف القول غروراً»، فإنه يعنى أنه يلقى الملقى منهم القول ، الذى زيننه وحسنه بالباطل إلى صاحبه، ليغتر به من سمعه ، فيضل عن سبيل الله . (٣)

ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله: « شياطين الإنس والجن » . فقال بعضهم : معناه شياطين الإنس التي مع الإنس ، وشياطين الجن التي مع الجن " ، وليس للإنس شياطين .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۳۷۵ – حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى : « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوًا شياطين الإنس

<sup>( 1 )</sup> أنظر تفسير « الشيطان» فيما سلف ١ : ١١١ ، ١١٢ ، ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن الفراء ١ : ٣٥١ .

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) انظر تفسير  $^{\circ}$  الوحى  $^{\circ}$  فيها سلف من فهارس اللغة ( وحى ) .

والجن يوحى بعضهم إلى بعض زُخرُف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه»، أما « شياطين الإنس » ، فالشياطين التي تضل الإنس = « وشياطين الجن » ، الذين يضلون الجن ، يلتقيان ، فيقول كل واحد منهما : « إنى أضللت صاحبي بكذا وكذا ، وأضللت أنت صاحبك بكذا وكذا » ، فيعلم بعضهم بعضاً .

١٣٧٦٦ - حدثنا أبن وكيع قال، حدثنا أبو نعيم ، عن شريك ، عن سعيد بن مسروق ، عن عكرمة : « شياطين الإنس والجن » ، قال : ليس فى الإنس شياطين ، ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس ، وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن .(١)

۱۳۷٦٧ - حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن السدى فى قوله : «يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » ، قال : للإنسان شيطان ، وللجنى شيطان ، فيلتى شيطان الإنس شيطان الجن ، فيوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً .

قال أبو جعفر: جعل عكرمة والسدى فى تأويلهما هذا الذى ذكرت عنهما ، عدو الأنبياء الذين ذكرهم الله فى قوله: « وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً » ، أولاد إبليس ، دون أولاد آدم ، ودون الجن = وجعل الموصوفين بأن بعضهم يوحى إلى بعض زخرف القول غروراً ، ولد إبليس ، وأن من مع ابن آدم من ولد إبليس يوحى إلى متن مع الجن من ولده زخرف القول غروراً .

وليس لهذا التأويل وجه مفهوم ، لأن الله جعل إبليس وولده أعداء ابن آدم ، فكل ولده لكل ولده عدو . وقد خصّ الله في هذه الآية الخبر عن الأنبياء أنه جعل لهم من الشياطين أعداء ً . فلو كان معنياً بذلك الشياطين الذين ذكرهم السدى ، الذين هم ولد إبليس ، لم يكن لخصوص الأنبياء بالخبر عنهم أنه جعل لهم الشياطين أعداء ً ، وجه ً . وقد جعل من ذلك لأعدى أعدائه ، مثل الذي جعل

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٣٧٦.٦ - « سعيد بن مسروق الثوري » ، ثقة ، مضى برقم : ٧١٦٢ .

لهم . ولكن ذلك كالذى قلنا ، من أنه معنى به أنه جعل مردة الإنس والجن لكل نبي عدوًا يوحى بعضهم إلى بعض من القول ما يؤذيهم به .

وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الحبرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

۱۳۷٦٨ – حد ثنى المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا حماد ، عن حميد بن هلال ، قال ، حدثنى رجل من أهل دمشق ، عن عوف ابن مالك ، عن أبى ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أبا ذر ، هل تعوقذت بالله من شرّ شياطين الإنس والجن " ؟ قال : قلت : يا رسول الله ، هل للإنس من شياطين ؟ قال : نعم إ (١)

۱۳۷۹۹ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاويد ابن صالح ، عن أبي عبد الله محمد بن أبوب وغيره من المشيخة ، عن ابن عائذ، عن أبي ذر أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس ، قال فقال : يا أبا ذر ، هل صليت ؟ قال قلت : لا ، يا رسول الله قال : قم فاركع ركعتين . قال : ثم جئت فجلست وليه فقال : يا أبا ذر ، هل تعود ذن بالله من شر شياطين الإنس والجن ؟ قال قلت : يا رسول الله ، وهل للإنس من شياطين ؟ قال : ثعم ، شر من شياطين الجن ؟ قال قلت : يا رسول الله ، وهل للإنس من شياطين ؟ قال : ثعم ، شر من شياطين الجن ؟ قال قلت ؟

۰/۸

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٣٧٦٨ - « حميد بن هلال المدوى » ، ثقة ، متكل فيه . سمع من « عوف ابن مالك »، ولكنه رواء هنا بالواسطة ، عن مجهول : « رجل من أهل دمشق » . مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/١/٢/١ ، وابن أبي حاتم ٢/٢/١ .

و «عوف بن مالك بن نضلة الجشمى » ، ثقة ، مضى برقم : ٦١٧٢ ، ١٢٨٢٩ ، ١٢٨٢٩ . لم يذكر أنه سمع من أبى ذر .

١٣٧٧ - حد ثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال : بلغى أن أبا ذر قام يوماً يُصلى ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: تعود يا أبا ذر ، من شياطين الإنس والجن . فقال : يا رسول الله ، أو إن من الإنس شياطين ؟ قال : نعم ! (١)

وقال آخرون في ذلك بنحو الذي قلنا : من أن ذلك إخبار من الله أن شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض .

\* ذكر من قال ذلك:

وهو إسناد دائر في التفسير ، آخره رقم : ١٣٧٥٦ ، فعجل فكتب الإسناد المشهور ، ثم استدرك فضرب على « ابن عباس » ، والصواب أن يضرب أيضاً على « على بن أبي طلحة» ، لأن هذا إسناد مختلف عن الأول كل الاختلاف ، ولذلك حذفت « عن على بن أبي طلحة » ، مع ثبوته في المخطوطة والمطبوعة ، ولكن ابن كثير ذكره في التفسير على الصواب ٣ : ٣٧٩ ، كما أثبته .

و «أبو عبد الله محمد بن أيوب »، كأنه أيضاً خطأ من الناسخ ، صوابه : «أبو عبد الملك محمد بن أيوب » لما سترى .

« محمد بن أيوب الأزدى » ، « أبو عبد الملك » ، قال البخارى فى الكبير ٢٩/١/١ ، ٣٠ : « محمد بن أيوب أبو عبد الملك الأزدى ، عن ابن عائذ ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : آدم ذبي مكلم . قال لنا : عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن محمد بن أيوب ، حديثه فى الشاميين . سمع منه معاوية بن صالح » وترجمه ابن أبي حاتم ٣/٢/٢ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، فذك مثله .

و « ابن عائذ » هو « عبد الرحمن بن عائذ الثمالى » ، ويقال : الأزدى الكندى ، ويقال : السحصبى . روى له الأربعة ، مترجم فى التهذيب ، وابن أبى حاتم ٢٧٠/٢/٢ ، وكان ابن عائذ من حملة العلم ، يطلبه من أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم ، وأصحاب أصحابه . روى عن عمر وعلى من حملة العلم ، يطلبه من أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابة ، ولم يذكر « موسلا » . مرسلا . وفى التهذيب أنه روى عنهما وعن أبى ذر ، وعن غيرهم من الصحابة ، ولم يذكر « موسلا » .

وذكر ابن كثير هذا الأثر والذي يليه في تفسيره ٣: ٣٧٩ ثم قال : «وهذا أيضاً فيه انقطاع » ، وتبين من تفسير إسناده أنه غير منقطع . ثم قال : «وروى متصلا كما قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا المسعودي ، أفباً في أبو عمر الدمشتي ، عن عبيد بن الخشخاش ، عن أبي ذر قال : . . . ، وقيع ، حدثنا المسعودي ، فباً في أبو عمر الدمشتي ، عن عبيد بن الخشخاش ، عن أبي ذر قال : . . . ، وهو بطوله في مسند أحمد ه : ١٧٨ ، ١٧٩ .

ثم ذكر ابن كثير طرقاً أخرى للحديث ثم قال : «فهذه طرق لهذا الحديث ، ومجموعها يفيد قوته وصحته ، والله أعلم».

ورده وحمد ، وسام ، . (١) الأثر : ١٣٧٧٠ - هذا أثر منقطع ، انظر التعليق على الخبر السالف ، وما قاله ابن كثير . الاس الجن الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة فى قوله: «شياطين الإنس والجن »، قال: من الجن شياطين، ومن الإنس شياطين، يوحى بعضهم إلى بعض = قال قتادة: بلغنى أن أبا ذر كان يوماً يصلم ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: تعود يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن . فقال : يا نبى الله ، أو إن من الإنس شياطين ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: نعم!

المحملة المحم

۱۳۷۷۳ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال مجاهد : « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوًّا شياطين الإنس ، كفار الجن شياطين ، يوحون إلى شياطين الإنس ، كفار الإنس ، زخرف القول غروراً .

وأما قوله : « زُخرف القول غروراً » ، فإنه المزين بالباطل ، كما وصفت قبل يقال منه : « زخرف كلامه وشهادته » ، إذا حسن ذلك بالباطل ووشاه ، كما : ...

۱۳۷۷٤ - حد ثنا سفيان بن وكيع قال ، حدثنا أبو نعيم ، عن شريك ، عن سعيد بن مسروق ، عن عكرمة قوله : « زخرف القول غروراً » ، قال : تزيين الباطل بالألسنة .

<sup>(</sup>١) قوله : «أو كذبت عليه » ، استنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال أبي ذر ، فإن نص التنزيل دال على ذلك ، ورسول الله هو الصادق المصدق المبلغ عن ربه الحق الذي لاكذب فيه .

۱۳۷۷ - حد ثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن الفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : أما « الزخرف » ، فزخرفوه ، زينَّوه .

١٣٧٧٦ \_ حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ﴿ زخرف القول غروراً ﴾ ، قال : تزيين الباطل بالألسنة .

١٣٧٧٧ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

١٣٧٧٨ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « زخوف القول غروراً » ، يقول : حسن بعضهم لبعض القول كيتبعوهم في فتنتهم .

١٣٧٧٩ – حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « زخرف القول غروراً » ، قال : « الزخرف » ، المزين ، حيث زين لهم هذا الغرور ، كما زين إبليس لآدم ما جاءه به وقاسمه إنه له لمن الناصحين . وقرأ : ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرُنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ﴾ [ سورة فصلت : ٢٥ ] . قال : ذلك الزخرف .

وأما « الغرور » ، فإنه ما غرّ الإنسان فخدعه فصد ه عن الصواب إلى الحطأ ، وعن الحق إلى الباطل (١) = وهو مصدر من قول القائل : « غررت فلاناً بكذا وكذا ، فأنا أغرُه غروراً وغراً » ، (٢) كالذى : -

۱۳۷۸ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « غروراً »، قال: يغرّون به الناس والجن .

(١) في المطبوعة والمخطوطة : «ومن الحق» ، والجيد ما أثبت كما ترى .

٨/٢

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الفرور » فيما سلف ٧ : ٩/٤٥٣ : ٢٢٤ .

### القول فى تأويل قوله ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمُ ۗ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولوشئت ، يا محمد ، أن يؤمن الذين كانوا لأنبيائي أعداءً من شياطين الإنس والجن فلا ينالهم مكرهم ويأمنوا غوائلهم وأذاهم ، فعلتُ ذلك ، ولكني لم أشأ ذلك ، لأبتلى بعضهم ببعض ، فيستحق كل فريق منهم ما سبق له في الكتاب السابق = « فذرهم » ، يقول : فدعهم (۱) = يعنى الشياطين الذين يجادلونك بالباطل من مشركي قومك ويخاصمونك بما يوحي يعنى الشياطين الذين يجادلونك بالباطل من مشركي قومك ويخاصمونك بما يوحي اليهم أولياؤهم من شياطين الإنس والجن = « وما يفترون » ، يعنى : وما يختلقون من إفك وزور . (۱)

يقول له صلى الله عليه وسلم : اصبر عليهم ، فإنى من وراء عقابهم على افترائهم على الله ، واختلاقهم عليه الكذب والزور .

القول في تأويل قوله ﴿ وَلِتَصْغَى ٓ إِلَيْهِ أَفْـئِـدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَ لِيَرْضَوْهُ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً ا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » = « ولتصغى إليه » ، يقول جل ثناؤه : يوحى بعض هؤلاء الشياطين إلى بعض المزين من القول

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «ذر» فيها سلف صي : ٤٦ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الافتراه» فيما سلف :١١:٣٣٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

بالباطل ، ليغرّوا به المؤمنين من أتباع الأنبياء فيفتنوهم عن دينهم = « ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » ، يقول : ولتميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة .

= وهو من «صغوَّت تَصْغنَى وتصغُّو» = والتنزيل جاء بر «تصغني» = «صَغُولً، وصُغُوًّا » ، وبعض العرب يقول: « صغيت » ، بالياء ، حكى عن بعض بني أسد: "صَغيت إلى حديثه، فأنا أصغلى صُغيبًا" بالياء، وذلك إذا ملت. يقال: « صَغُوي معك » ، إذا كان هواك معه وميلك ، مثل قولهم: «ضِلَعَيى معك». ويقال : « أصغيت الإناء » ، إذا أملته ليجتمع ما فيه ، ومنه قول الشاعر : (١) تَرَى السَّفِيهَ بِهِ عَنْ كُلِّ نُحْكَمَةً ﴿ زَيْغٌ ، وفيهِ إِلَى النَّشْبِيهِ إِصْغَاءِ (٢) ويقال للقمر إذا مال للغيوب : ﴿ صِغَا ﴾ و ﴿ أَصِغَى ﴾ .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

ذکر من قال ذلك :

١٣٧٨١ ـ حدثني المثني قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « ولتصغى إليه أفئدة » ، يقول : تزيغ إليه أفئدة .

١٣٧٨٢ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس في قوله : « ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » ، قال : لتميل .

١٣٧٨٣ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال،

<sup>(</sup>١) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٢) اللسان (صغا) ، وأيضاً في تفسير أبي حيان ۽ : ٢٠٥ ، والقرطبي ٧ : ٦٩ ، وفي اللسان والقرطبي : « عن كل مكرمة » ، وكأن الصواب ما في تفسير ابن جرير ، وأبي حيان ، وكأن الشاعر يريد الذين يتبعون ما تشابه من آيات كتاب الله ، ويعرضون عن الحكم من آياته .

حدثنا أسباط ، عن السدى : « واتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » ، يقول : تميل إليه قلوبُ الكفار ، ويحبونه ، ويرضون به .

١٣٧٨٤ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » ، قال : « ولتصغى » ، وليهووا ذلك وليرضوه . قال: يقول الرجل للمرأة : « صَغَيَّت إليها »، هـَويتها .

القول في تأويل قوله ﴿ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُقْتَرَفُونَ ﴾ ش

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وليكتسبوا من الأعمال ما هم مكتسبون .

حكى عن العرب سماعاً منها : «خرج يقترف لأهله» ، بمعنى يكسب لهم . ومنه قيل : «قارف فلان هذا الأمر » ، إذا واقعه وعمله .

وكان بعضهم يقول :: هو التهمة والادعاء . يقال للرجل: « أنت قَـرَفْتُتني » ، أى : انتهمتني . ويقال : « بئسها اقترفت لنفسك » ، وقال رؤبة : أُعْنَى اقْتِرَافُ الكَذِبِ المَقْرُوفِ تَقُوَى التَّقِي وعِفَّ ـ قَ الْعَفِيفِ (١)

> وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله : « وليقترفوا » ، قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :

١٣٧٨٥ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « وليقترفوا ما هم مقترفون » ، وليكتسبوا ما هم مكتسبون

V/A

<sup>(</sup>١) ليسا في ديوانه ، وهما في مجاز القرآن ١ : ٢٠٥ .

١٣٧٨٦ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى : « وليقترفوا ما هم مقترفون » ، قال : ليعملوا ما هم عاملون.

١٣٧٨٧ - حد ثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وليقترفوا ما هم مقترفون » ، قال: ليعملوا ما هم عاملون .

القول في تأويل قوله ﴿ أَفَنَيْرَ ٱللهِ أَبْنَغِي حَكَماً وَهُوَ ٱلَّذِي َ أَزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام، القائلين لك: «كف عن آلهتنا، ونكف عن إلهك »: إن الله قد حكم على بذكر آلهتكم بما يكون صداً عن عبادتها = «أفغير الله أبتغى حكماً »، أى: قل: فليس لى أن أتعد عكمه وأتجاوزه، لأنه لاحتكم أعدل منه، ولا قائل أصدق منه (١) = «وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً »، يعنى القرآن = «مفصلاً »، يعنى وأمركم فيا تختصمون فيه من أمرى وأمركم.

وقد بينا معنى : « التفصيل » ، فيا مضى قبل . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الحكم» فيما سلف من فهارس اللغة (حجكم).

<sup>(</sup> Y ) انظر تفسير «التفصيل» فيا سلف ١١ : ٣٩٤٠.

### القول في تأويل قوله ﴿ وَالَّذِينَ ءَا تَبْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ وَ مُنَوَّلُ مِنَ ٱلْمُمْتَوِينَ ﴾ (() مُنَوَّلُ مِنَ ٱلْمُمْتَوِينَ ﴾ (() مُنَوَّلُ مِنَ ٱلْمُمْتَوِينَ ﴾ (()

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إن أنكر هؤلاء العادلون بالله الأوثان من قومك توحيد الله ، وأشركوا معه الأنداد ، وجحدوا ما أنزلته إليك ، وأنكروا أن يكون حقا وكذ بوا به = فالذين آتيناهم الكتاب ، وهو التوراة والإنجيل من بني إسرائيل = « يعلمون أنه منزل من ربك » ، يعني القرآن وما فيه = « بالحق » يقول : فصلا بين أهل الحق والباطل ، يدل على صدق الصادق على الله ، (۱) وكذب الكاذب المفتري عليه = « فلا تكونن من الممترين » ، يقول : فلا تكونن ، يقول نفل تكونن ، يقول الكتاب ، وغير ذلك مما تضمنه ، لأن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنبة منزل من ربك وغير ذلك مما تضمنه ، لأن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنبة منزل من ربك بالحق .

وقد بينا فيما مضى ما وجه قوله: « فلا تكونن من الممترين » ، بما أغنى عن إعادته ، مع الرواية المروية فيه ، (٢) وقد: \_\_

١٣٧٨٨ - حدثنا عبد الله بن أبي عند المربيع قوله: « فلا تكونن من الممترين». يقول: لا تكونن في شك مما قصصنا عليك .

(١) في المطبوعة : « الصادق في علم الله » ، وفي المخطوطة : « العمادق علم الله » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير والامتراء ، فيما سلف ٣ : ١٩٠ - ١٩٢ - ٢٢ ؛ ٢٧٠ ، ٢٢٠١١ ٢٠٠

## القول في تأويل قوله ﴿ وَتَمَّتُ كَلِيَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَامِنَتِهِ مِنْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتْهِ مِنْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره :وكملت= «كلمة ربك » ، يعنى القرآن .

سهاه « كلمة » ، كما تقول العرب للقصيدة من الشعر يقولها الشاعر : « هذه كلمة فلان » .(١)

= « صدقاً وعدلاً »، يقول : كملت كلمة ربك من الصدق والعدل .

و «الصدق » و « العدل » نصبا على التفسير للكلمة ، كما يقال : «عندى عشرون درهماً» . (٢)

= الامبد لل لكلماته ، ، يقول: لأمغيّر لما أخبر في كتبه أنه كائن ، من وقوعه في حينه وأجله الذي أخبر الله أنه واقع فيه ، (٣) وذلك نظير قوله جل ثناؤه في حينه وأجله الذي أخبر الله أنه أن تُبَدّ لو أَن يُبدّ لو أَن يُبدّ لو أَن يُبدّ لو أَن يُبدّ لو أَن يَبدّ له أَن يَبدّ كهم الله مسألتهم نبي الله أن يتركهم يحضرون الحرب معه ، وقولهم له ولمن معه من المؤمنين : ﴿ ذَرُونا نَدّ بِهُ كُم ﴾ ، بعد الحبر الذي كان الله أخبرهم تعالى ذكره في كتابه بقوله : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكُ الله الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله وخبره بأنهم لن يخرجوا عَدُوا كالله الله وخبره بأنهم لن يخرجوا عَدُوا كالله الله وخبره بأنهم لن يخرجوا عَدُوا كالله الله وخبره بأنهم لن يخرجوا

۸/۸

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الكلمة» فيما سلف ۳ : ۷ – ۲۱۷ ، ۳۷۱ ، ۲۱۰ / ۱۲ / ۸ : ۸ - ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۸ :

<sup>(</sup> ٢ ) « التفسير » ، هو « التمييز » ، انظر فهارس المصطلحات فيها سلف .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « التبديل » فيها سلف ١١ : ٣٣٥ ، وفهارس اللغة ( بدل ) .

مع نبى الله فى غنزاة ، ولن يقاتلوا معه عدواً بقولهم لهم: « ذرونا نتبعكم »، فقال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: « يريدون أن يبدلوا» = بمسألتهم إياهم ذلك = كلام الله وخبره: « قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل » . فكذلك معنى قوله: « لا مبداً ل لكلماته » ، إنما هو لا مغير لما أخبر عنه من خبر أنه كائن ، فيبطل مجيئه وكونه و وُقُوعه على ما أخبر جل ثناؤه ، لأنه لايزيد المفترون فى كتب الله ولا ينقصون منها . وذلك أن اليهود والنصارى لا شك أنهم أهل كتب الله التى أنواها على أنبيائه ، وقد أخبر جل ثناؤه أنهم يحر فون غير الذى أخبر أنه لا مبداً له .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۳۷۸۹ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لامبدل لكلماته »، يقول: صدقاً وعدلاً فياحكم.

وأما قوله: «وهو السميع العليم»، فإن معناه: والله « السميع»، لما يقول هؤلاء العادلون بالله ، المقسمون بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية ليؤمن بها ، وغير ذلك من كلام خلقه= «العليم»، بما تؤول إليه أيمانهم من بر وصدق وكذب وحنث ، وغير ذلك من أمور عباده . (١)

<sup>(1)</sup> انظر تفسير «السميع» و «العلم» فيما سلف من فهارس اللغة (سمم) و (علم) .

\*\*
وعند هذا الموضع ، انتهى چزه من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا ، وفيها ما نصه :

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِن تُنطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ ش

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تطع هؤلاء العادلين بالله الأنداد، يا محمد، فيا دعوك إليه من أكل ما ذبحوا لآلهتهم، وأهلتُوا به لغير ربهم، وأشكالهم من أهل الزيغ والضلال، فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن دين الله، ومحجة الحق والصواب، فيصد وك عن ذلك. وإنما قال الله لنبيه: « وإن تطع أكثر من في الأرض »، من بتى آدم، لأنهم كانوا حينئذ كفاراً ضلالاً ، فقال له جل ثناؤه: لا تطعهم فيا دعوك إليه، فإنك إن تطعهم ضللت ضلالهم، وكنت مثلهم، لأنهم لا يدعونك إلى الهدى وقد أخطأوه. ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الذين نهى نبيه عن طاعتهم فيا دعوه إليه في أنفسهم، فقال: « إن يتبعون إلا الظن »، فأخبر جل ثناؤه أنهم من أمرهم على ظن عند أنفسهم، وحسبان على صحة عزم عليه ، (1) وإن

« يتلوه القول في تأويل قولة :
وَ إِنْ تُطِعْ أَكُثْرَ مَنْ فِي الأَرْضِ بُضِلُوكَ عَنْ
سَبِيلِ اللهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم كثيراً »
ثم يتلوما نصه :

« بِسْمِ الله الرحمن الرحيم رَبِّ وَفَقٌ وأعِن " »

(١) هكذا في المطبوعة والمخطوطة ، وأذا في شك من صوابه .

كَانَ خَطَأُ فَى الْحَقَيْقَةَ = ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَخْرَصُونَ ﴾ ، يقول: ما هُمْ إِلاَّ مَتْخُرِّصُونَ ، يظنون ويوقعون حَزْرًا ، لا يقينَ علم (١)

يقال منه: «خرَصَ يَخرُصُ خَرَ صاً وخروصاً »، (٢) أى كذب ، و «تخرّص بظن»، و «تخرّص بكذب»، و «خرصتُ النخل أخرُصه »، و «خرّ صَتْ إبلك »، أصابها البردُ والجوع .

القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عن سبيلِهِ ٢٥ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد ، إن ربك الذي نهاك أن تطبع هؤلاء العادلين بالله الأوثان ، لئلا يُضلوك عن سبيله ، هو أعلم منك ومن جميع خلقه أيَّ خلقه يتضل عن سبيله بزخرف القول الذي يوحيى الشياطين بعضهم إلى بعض ، فيصد واعن طاعته واتباع ما أمر به = « وهو أعلم بالمهتدين » ، يقول : وهو أعلم أيضاً منك ومنهم بمن كان على استقامة وسداد ، لا يخفى عليه منهم أحد . يقول : واتبع ، يا محمد ، ما أمرتك به ، وائته عما نهيتك عنه من طاعته ، فإنى أعلم بالهادى والمضل من خلق ، مناك .

واختلف أهل العربية في موضع : « مَن » في قوله : « إن ربك هو أعلم من يضل » .

<sup>(</sup>١) أنظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٠٦.

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : «خرصا وخرصا » ، وأثبت ما فى المخطوطة ، ولم أجد «خروصاً » ، مصدراً لهذا الفعل ، فى شىء مما بين يدى من كتب اللغة ، ولكن ذكره أبو حيان فى تفسيره أيضاً ؛ : ٢٠٥ .

9/1

فقال بعض نحوبي البصرة: موضعه خفض بنيّة « الباء» . قال : ومعنى الكلام: إن ربك هو أعلم بمن يضِل من يضِل . (١)

وقال بعض نحوبي الكوفة : موضعه رفع ، لأنه بمعنى « أَى " ، والرافع له « يضل " » . (١)

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أنه رفع بر يضل »، وهو في معنى « أيّ » . وغير معلوم في كلام العرب اسم مخفوض بغير خافض، فيكون هذا له نظيراً .

وقد زعم بعضهم أن قوله : « أعلم » ، في هذا الموضع بمعنى « يعلم » ، واستشهد لقيله ببيت حاتم الطائي :

فَحَالَفَتْ طَيِّ مِنْ دُونِناً حِلِفاً وَاللهُ أَعْلَمُ مَا كُنَا لَهُمْ خُذُلاً (٣) وبقول الحنساء:

القَوْمُ أَعْلَمُ أَنَّ جَغْنَتَهُ لَمَدُو غَدَاةً الرِّيحِ أَوْ تَسرى (١)

فَإِذَا أَضَاء وَجَاشَ مِرْجَلُهُ فَلَيْعُمَ رَبُّ النَّارِ وَالقِدْرِ

وقولها : «تندو » ، أي تغدو على قويه وضيوفه . و « غداة الربيح » ، أي غدوة في زمن الشتاء ، في زمان القحط وقلة الألبان ، « وتسرى » . يعنى في الليل . وقولها : « أضاء » ، أي أوقد ناره لتوضع عليها المقدور ، ويراها الضيفان .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ١١ : ٥٦٠ ، تعليق : ١، وأن قائله هو الأخفش .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في معانى القرآن للفراء ١ : ٣٥٣ ، وهذا قول الفراء .

<sup>(</sup>٣) البيت ليس في ديوان حاتم ، وهو في تفسير القرطبي ٧ : ٧٧ ، عن هذا الموضع من تفسير أبي جعفر : وقوله : «حلف » هو بكسر الحاء واللام ، ألحق اللام كسرة الحاء لضرورة الشعر . ولو قال «حلف » ( بفتح الحاء وكسر اللام ) وهو مصدر «حلف يحلف » مثل « الحلف » ( بكسر فسكون ) ، لكان صواباً ، لأن « الحلف » الذي هو العهد ، إنما سمى «حلفاً » بمصدر «حلف » بمعنى أقسم ، لأن العهد يوثق باليمين والقسم .

<sup>(</sup> ٤ ) ديوانها : ١٠٤ ، في رثاء أخيها صفر ، ويعده :

وهذا الذي قاله قائل هذا التأويل ، وإن كان جائزاً في كلام العرب ، فليس قول الله تعالى ذكره : « إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله»، منه. وذلك أنه عطف عليه بقوله: « وهو أعلم بالمهتدين »، فأبان بدخول « الباء » في « المهتدين » أن « أعلم » ليوصل بالباء ، أن « أعلم » ليس بمعنى «يعلم»، لأن ذلك إذا كان بمعنى «يفعل »، لم يوصل بالباء ، كما لا يقال : « هو يعلم يزيد » ، بمعنى : يعلم زيداً .

## القول فی تأویل قوله ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللهِ عَلَیْهِ إِنْ كُنتُم بِئَا يُشْمِ اللهِ عَلَیْهِ إِن

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين به وبآياته: « فكلوا »، أيها المؤمنون، مما ذكتيتم من ذبائحكم وذبحتموه الذبح الذي بينت لكم أنه تحل به الذبيحة لكم ، وذلك ما ذبحه المؤمنون بي من أهل دينكم دين الحق ، أو ذبحه من دان بتوحيدي من أهل الكتاب ، دون ما ذبحه أهل الأوثان ومن لا كتاب له من المجبوس = « إن كنتم بآياته مؤمنين » ، يقول : إن كنتم بحجج الله التي أتتكم وأعلامه ، بإحلال ما أحللت لكم ، وتحريم ما حرمت عليكم من المطاعم والمآكل ، مصد قين . ود عوا عنكم زخوف ما توحيه الشياطين بعضها إلى بعض من زخوف القول لكم ، وتلبيس دينكم عليكم غروراً .

### وكان عطاء يقول في ذلك ما : ﴿ ــــا

• ١٣٧٩ – حدثنا به محمد بن يشار ومحمد بن المثنى قالا ، حدثنا أبو عاصم قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، قلت لعطاء قوله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » . قال : يأمر بذكر اسمه على الشراب والطعام والذبح . وكل شيء يدل على ذكره يأمر به .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَصْطُرُرِ ثُمْ إِلَيْهِ ﴾ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَصْطُرُرِ ثُمْ إِلَيْهِ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل العلم بكلام العرب في تأويل قوله : « وما لكم أن لا تأكلوا » .

فقال بعض نحويي البصريين : معنى ذلك: وأىشىء لكم فى أن لا تأكلوا. قال : وذلك نظير قوله : ﴿ وَمَا لَنَا أَنْ لَا نُقَاتِلَ ﴾ ، [سورة البقرة : ٢٤٦]. يقول : أَىّ شيء لنا فى ترك القتال ؟ قال : ولو كانت « لا » ، زائدة لا يقع الفعل . (١) ولو كانت فى معنى : « وما لنا وكذا » ، لكانت : وما لنا وأن لا نقاتل .

وقال غيره: إنما دخلت « لا » للمنع ، لأن تأويل « مالك » ، « وما منعك » واحد . فلذلك دخلت واحد . « ما منعك لا تفعل ذلك » ، و «ما لك لا تفعل » ، واحد . فلذلك دخلت « لا » . قال : وهذا الموضع تكون فيه « لا » ، وتكون فيه « أن " » ، مثل قوله : ﴿ لا » ، وتكون فيه « أن تَضِلُوا ﴾ ، [سورة النساء : ١٧٦] ، و «أن لا تضلوا » ، يمنعكم من الضلال بالبيان . (٢)

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب عندى ، قول من قال : معنى قوله : « وما لكم » ، فى هذا الموضع : وأى شىء يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه . وذلك أن الله تعالى ذكره تقد م إلى المؤمنين بتحليل ما ذكر اسم الله عليه ، وإباحة أكل ما ذبح بدينه أو دين من كان يدين ببعض شرائع كتبه

١ : ١٦٣ – ١٦٦ ، ولم يشر إلى ذلك أبو جعفر كعادته فيها سلف .

<sup>(</sup>١) قوله : « لا يقيم الفعل » ، أى لا يتعدى ، « الوقوع » ، التعدى . (٢) استونى أبو جعفر بحث هذا فيها سلف ه : ٢٠٠٠ – ٣٠٥ ، والفراء في معانى القرآن

المعروفة ، وتحريم ما أهل به لغيره ، من الحيوان = وزجرهم عن الإصغاء لما يوحى ١٠/٨ الشياطين بعضهم إلى بعض من زخوف القول في الميتة والمنخنقة والمتردية ، وسائر ما حرم الله من المطاعم . ثم قال : وما يمنعكم من أكل ما ذبح بديني الذي ارتضيته ، وقد فصلت لكم الحلال من الحرام فيا تطعمون، وبينته لكم بقولي: (١) ﴿ وَمَنْ اصْطُر فَي خَمْصَة عَبْر مُتَجَانِف لإثم ﴾ [سورة المائدة : ٣] ، فلا لبس عليكم فَمَن اصْطُر في خَمْصَة عَبْر مُتَجَانِف لإثم ﴾ [سورة المائدة : ٣] ، فلا لبس عليكم في حرام ذلك من حلاله ، فتتمنعوا من أكل حلاله حدراً من مواقعة حرامه . فإذ كان ذلك معناه ، فلا وجه لقول متأولي ذلك : « وأي شيء لكم في أن لا تأكلوا » ، لأن ذلك إنما يقال كذلك ، لمن كان كف عن أكله رجاء ثواب بالكف عن أكله ، وذلك يكون عمن آمن بالكف فكف اتباعاً لأمر الله وتسلياً بالكف عن أكله ، وذلك يكون عمن آمن بالكف فكف اتباعاً لأمر الله وتسلياً بالكف عن أكل ما أحل الله من الذبائح رجاء ثواب الله على تركه ذلك ، واعتقاداً منه أن الله حرمه عليه . فبيتن بذلك ، إذ كان الأمر كما وصفنا ، أن أولي التأويلين في ذلك بالصواب ما قلنا . بذلك ، إذ كان الأمر كما وصفنا ، أن أولي التأويلين في ذلك بالصواب ما قلنا .

وقد بينا فيا مضى قبل أن معنى قوله: « فصَّل » ، و « فصلنا » ، و « فُصَلَ » بيَّن أو بُدِّن، بما يغنى عن إعادته فى هذا الموضع (\*) كما : \_

۱۳۷۹۱ - حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم » ، يقول : قد بين لكم ما حرم عليكم .

١٣٧٩٢ - حد ثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب، عن ابن زيد ، مثله .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بقوله » ، وفي المخطوطة : « بقول » ، وصواب قرامتها ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « التفصيل » فيما سلف ص: ٦٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك ، وانظر فهارس اللغة (فصل)

واختلفت القرأة فى قول الله جل ثناؤه : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم » . فصل فقرأه بعضهم : بفتح أول الحرفين من : ﴿ فَصَّلَ ﴾ و ﴿ حَرَّم ﴾ ، أى : فصّل ما حرّمه من مطاعمكم ، فبيّنه لكم .

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ ﴾ بفتح فاء «فصل» وتشديد صاده ، ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ ﴾ بفتح فاء «فصل الله لكم المحرَّم عليكم ﴿ مَا حُرِّم ﴾ ، بضم حاثه وتشديد رائه ، بمعنى : وقد فصل الله لكم المحرَّم عليكم من مطاعمكم .

وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض البصريين: ﴿ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمُ ﴾ ، بضم فائه وتشديدصاده ، ﴿ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ ﴾ ، بضم حائه وتشديد رائه ، على وجه ما لم يسم فاعله في الحرفين كليهما .

وروى عن عطية العوفى أنه كان يقرأ ذلك: ﴿ وَقَدْ فَصَلَ ﴾ ، بتخفيف الصاد ونتح الفاء ، بمعنى : وقد أتاكم حكم الله فيا حرَّم عليكم .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال: إن كل هذه القراءات الثلاث التى ذكرناها، سوى القراءة التى ذكرنا عن عطية، قراءات معروفات مستفيضة "القراءة "بها فى قرأة الأمصار، وهن متفقات المعانى غير مختلفات، فبأى ذلك قرأ القارئ فمصيب "فيه الصواب.

وأما قوله: ﴿ إِلاَ مَا اصْطَرَرْتُمَ إِلَيْهِ ﴾ ، فإنه يعنى تعالى ذكره: أن ما اصطررنا إليه من المطاعم المحرّمة التي بيسَّن تحريمها لنا في غير حال الضرورة ، لنا حلال ما كنا إليه مضطرين ، حتى تزول الضرورة ، (١) كما : —

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « اضطر » فيها سلف ٣ : ٥ ، ٣٢٢ / ٩ : ٣٠٥

۱۳۷۹۳ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سغيد، عن قتادة :
 « إلا ما اضطررتم إليه » ، من الميتة .

## القول فى تأويل قوله ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَآيِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾ [1]

قال أبو معفر: يقول تعالى ذكره: وإن كثيراً من الناس [الذين] يجادلونكم في أكل ما حرم الله عليكم، (١) أيها المؤمنون بالله ، من الميتة ، لينضلون أتباعهم بأهوائهم من غير علم منهم بصحة ما يقولون، ولا برهان عندهم بما فيه يجادلون ، إلا ركوباً منهم لأهوائهم ، واتباعاً منهم لدواعى نفوسهم ، اعتداء وخلافاً لأمر الله ونهيه ، وطاعة للشياطين (٢) = ( إن ربك هو أعلم بالمعتدين » ، يقول : إن ربك ، يا محمد ، الذي أحل لك ما أحل وحرم عليك ما حرم ، هو أعلم بمن اعتدى حدوده فتجاوزها إلى خلافها ، وهو لهم بالمرصاد . (١)

واختلفت القرأة في قراءة قوله : ﴿ ليضلون ﴾ .

فقرأته عامة أهل الكوفة : ﴿ لَيُضِلُّونَ ﴾ ، بمعنى : أنهم يضلون غيرهم .

وقرأ ذلك بعض البصريين والحجازيين: ﴿ لَيَضِلُّونَ ﴾، بمعنى : أنهم هم الذين يضلون عن الحق فيجورون عنه .

<sup>(</sup>١) الزيادة بين القوسين ، يقتضيها السياق .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «الأهواء» فيها سلف من فهارس اللغة ( هوى ) = وتفسير « الضلال » في فهارس اللغة ( ضلل )

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الاعتداء » فيها سلف من فهارس اللغة (عدا)

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك ، قراءة من قرأ: ﴿ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهُو البِهِم ﴾ ، بمعنى : أنهم يضلون غيرهم . وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن إضلالهم من تبعهم ، ونهاه عن طاعتهم واتباعهم إلى ما يدعونه إليه ، فقال : ﴿ وَإِنْ تُطِع أُ كُثرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ بِصَلَّوكَ عَنْ سَعِيلِ الله ﴾ ، ثم أخبر أصحابه عنهم بمثل الذي أخبره عنهم ، ونهاهم من قبول قولم عن مثل الذي نهاه عنه ، فقال لهم : وإن كثيراً منهم ليضلونكم بأهوائهم بغير علم = نظير الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : « وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله » .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَذَرُواْ ظَامِرَ ٱلْإِثْمَ وَ بَاطِنهُو ٓ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ودعوا ، أيها الناس ، (١) علانية الإثم ، وذلك ظاهره = وسرّه ، وذلك باطنه ، كذلك : -

۱۳۷۹٤ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: «وذروا ظاهر الإثم وباطنه»، أي : قليله وكثيره، وسرّه وعلانيته.

١٣٧٩ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن
 معمر ، عن قتادة : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » ، قال : سره وعلانيته .

١٣٧٩٦ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن أبي جعفو، عن الربيع بن أنس في قوله : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » ، يقول : سره وعلانيته = وقوله : ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ ، [سرة الأعراف : ٣٣] ، قال : سره وعلانيته . ١٣٧٩٧ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « ذر » فيها سلف ص: ٥٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك.

جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس فى قوله : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » ، قال : نهى الله عن ظاهر الإثم وباطنه ، أن يعمل به سرًّا أو علانية ، وذلك ظاهره وباطنه .

١٣٧٩/ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » ، معصية الله فى السر والعلانية .

۱۳۷۹۹ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: « وذروا ظاهرا الإثم وباطنه »، قال: هو ما ينوى مما هو عامل.

ثم اختلف أهل التأويل في المعنيِّ بالظاهر من الإثم والباطن منه ، في هذا الموضع .

فقال بعضهم : « الظاهر منه » ، ما حرم جل ثناؤه بقوله: ﴿ وَلَا تَسْكِحُوا مَا نَكُحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ ، [سورة النساء : ٢٢] ، وقوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أَمَا تُكُمُ ﴾ الآية ، [سورة النساء : ٢٣] ، و « الباطن منه » ، الزنا .

## ذكر من قال ذلك :

• ١٣٨٠ – حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال، حدثنا حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير في قوله : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » ، قال : الظاهر منه : ﴿ وَلاَ تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاوُ كُمْ مِنَ السَّاء إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ والأمهات والبنات والأخوات = و « الباطن » ، الزنا .

وقال آخر ون : «الظاهر » ، أولات الرايات من الزواني ، (١) «والباطن» ، ذوات الأخدان.

<sup>(</sup>١) « أولات الرايات » ، البغايا في الجاهلية ، كن ينصبن رايات عند خيامهن أوعند بيوتهن ، يعرفن بها .

### \* ذكر من قال ذلك:

۱۳۸۰۱ - حدثنی محمله بن الحسین قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » أما « ظاهره » ، فالزوانى فى الحوانيت، وأما « باطنه » ، فالصديقة يتخذها الرجل فيأتيها سرًّا.

۱۳۸۰۲ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنى عبيد بن سليان قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله : ﴿ وَلاَ تَقُرُّ بُوا الْعَوَاحِشَ مَنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [سورة الأنمام : ١٥١] . كان أ هل الجاهلية يستسرُّون بالزنا ، ويرون ذلك حلالاً ما كان سرًّا. فحرّم الله السر منه والعلانية = «ما ظهر منها » ، يعنى العلانية = «وما بطن » ، يعنى : السر .

الله ١٣٨٠٣ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن أبي مكين وأبيه ، عن خصيف، عن مجاهد: ﴿ لاَ تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ ، قال : ( ما ظهر منها » ، الجمع بين الأختين ، وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده = وما بطن » ، الزنا .

۱۲/۸

وقال آخرون : « الظاهر » ، التعرّى والتجرد من الثياب ، وما يستر العورة في الطواف = و « الباطن » ، الزنا .

#### ذكر من قال ذلك :

١٣٨٠٤ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: ﴿ وَلاَ تَقْرَ بُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ ، قال : ظاهره العُرْيَة التي كانوا يعملون بها حين يطوفون بالبيت ، (١) و باطنه الزنا .

(١) « العرية » (بضم العين وسكون الراء) ، مصدر « عرى من ثويه يعرى عرياً وعرية » ، في العرية - مسنة العرية - مسنة المعرى والمعراة » ، أي حسنة عند تجريدها من ثيابها .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره تقدم إلى خلقه بترك ظاهر الإثم وباطنه ، وذلك سره وعلانيته . و «الإثم » كل ما عُصِي الله به من محارمه ، (١) وقد يدخل فى ذلك سرُّ الزنا وعلانيته ، ومعاهرة أهل الرايات وأولات الأخدان منهن ، ونكاحُ حلائل الآباء والأمهات والبنات ، والطواف بالبيت عرياناً ، وكل معصية لله ظهرت أو بطنت . وإذ كان ذلك كذلك، وكان جميعُ ذلك « إثماً »، وكان الله عم " بقوله: « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » ، جميع ما ظهر من الإثم وجميع ما بطن = لم يكن لأحد أن يخص " من ذلك شيئاً دون شيء ، إلا مججة للعنر قاطعة .

غير أنه لو جاز أن يوجاً ذلك إلى الخصوص بغير برهان ، كان توجيهه إلى أنه عنى بظاهر الإثم وباطنه فى هذا الموضع ، ما حرم الله من المطاعم والمآكل من الميتة والدم ، وما بين الله تحريمه فى قوله : «حرمت عليكم الميتة » ، إلى آخر الآية ، أولى ، إذ كان ابتداء الآيات قبلها بذكر تحريم ذلك جرى ، وهذه فى سياقها . ولكنه غير مستنكر أن يكون عنى بها ذلك ، وأدخل فيها الأمر باجتناب كل ما جانسه من معاصى الله ، فخرج الأمر عاماً بالنهى عن كل ما ظهر أو بطن من الإثم .

القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ ِعَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: إن الذين يعملون بما نتهاهم الله عنه ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الإثم ٥ فيها سلف من فهارس اللغة ( أثم )

ويركبون معاصى الله، ويأتون ما حرَّم الله = « سيجزون »، يقول: سيثيبهم الله يوم القيامة بما كانوا في الدنيا يعملون من معاصيه . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمْ يُذْكُرِ أَمْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلِيَا مِمْ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلِيَا مِمْ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلِيَا مِمْ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَيْكَا مِمْ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَإِنَا لَهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَا عَلَيْهُ وَا إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» ، لا تأكلوا ، أبها المؤمنون ، مما مات فلم تذبحوه أنتم ، أو يذبحه موحدٌ يدين لله بشرائع شرَعها له في كتاب منزل ، فإنه حرام عليكم = ولا ما أهل به لغير الله مما ذبكحه المشركون لأوثانهم ، فإن أكل ذلك « فسق » ، يعنى : معصية كفر . (٢)

فكنى بقوله : « وإنه » ، عن « الأكل » ، وإنما ذكر الفعل ، (٣) كما قال : ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَـكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾ ، [ سورة آل عمرا ن ١٧٣ ] براد به ، فزاد قولهُم ذلك إيماناً ، فكنى عن « القول » ، وإنما جرى ذكره بفعل . (٤)

<sup>( )</sup> انظر تفسير « كسب » فيما سلف من فهارس اللغة ( كسب )

<sup>=</sup> وتفسير « الحزاء » فيها سلف من فهارس اللغة ( جزا )

<sup>=</sup> وتفسر « اقترف » فيا سلف س : ٥٩ ، ٢٠

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الفسق » فيما سلف ١٠١ : ٣٧٠ ؛ تعليق : ٢ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup>٣) « الفعل » ، هو المصدر .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر معانى القرآن الفراء ١ : ٣٥٢ .

## = « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » . (١)

اختلف أهل التأويل في المعنى" بقوله : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » ، فقال بعضهم : عنى بذلك شياطين فارس ومن على دينهم من المجوس = « إلى أوليائهم » ، من مردة مشركي قريش، يوحون إليهم زخرف القول ، بجدال نبي الله وأصحابه في أكل الميتة . (٢)

#### ذكر من قال ذلك :

١٣٨٠٥ – حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال، حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباريّ قال ، حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة : لما نزلت هذه الآية ، تحريم الميتة ، قال : أوحت فارس إلى أوليائها من قريش ٍ أنْ خاصموا محمداً = وكانت أولياءهم في الجاهلية(٣) = وقولوا له : أو ما ذبحت فهو حلال ، وما ذَبِح الله (٤) = قال ابن عباس : بيشمشكار من ذهب (٥) = فهو حرام!! فأنزل الله هذه الآية: « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » ، قال الشياطين : فارس ، وأولياؤهم قريش . (٦)

(١) أنظر تفسير « الوحي » فيما سلف من فهارس اللغة ( وحي )

14/1

<sup>(</sup> ٢ ) في المُطبوعة : « يوحون إليهم زخرف القول ليصل إلى ذي الله وأصحابه في أكل الميتة » ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، فاجتهد أجتهاداً ضرب على الجملة فساداً لا تعرف له غاية . وكان في المخطوطة : « . . . زخرف القول يحد إلى ذبي الله » ، غير منقوطة ، وهذا صواب قراءتها .

<sup>(</sup>٣) يعنى : وكانت قريش أولياء فارس وأنصارهم فى الجاهلية ، وهى جملة معترضة وضعتها بين

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة والمخطوطة : « إن ما ذبحت » ، كأنه خبر ، وهو استفهام واستنكار أن تكون ذبيحة الخلق حلالا ، وذبيحة الله – فيها يز عمون ، وهي الميتة – حراماً .

<sup>(</sup> o ) « شمشار » ، وفي تفسير اين كثير ٣ : ٣٨٩ : « بشمشير » ، وتفسيره في خبر آخر يدل على أن « الشمشار » أو « الشمشير » ، هو السكين أو النصل، انظر رقم : ١٣٨٠٦ ، وكأن هذا كان من عقائد المجوس ، أن الميتة ذبيحة الله ، ذبحها بشمشار من ذهب ! !

 <sup>(</sup>٦) الأثر : ١٣٨٠٥ – «عبد الرحمن بن بشرين الحكم العبدى النيسابورى » ، ثقة ، صدوق من شيوخ البخاري وأبي حاتم . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢ / ٢ / ٥ ١ ٢ .

و « موسى بن عبد العزيز اليماني العدني القنباري» ، لا يأس به ، متكليم فيه . مترجم في المهذيب ،

١٣٨٠٦ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال ، قال عمرو بن دينار ، عن عكرمة : إن مشركى قريش كاتبوا فارس على الروم وكاتبتهم فارس ، وكتبت فارس إلى مشركى قريش : « إن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ، فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه = للميتة = وأما ما ذبحوا هم يأكلون »! وكتب بذلك المشركون يأكله محمد وأصحابه عمد عليه السلام ، فوقع فى أنفس ناس من المسلمين من ذلك شىء ، فنزلت : « وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون » الآية ، ونزلت : ﴿ يُوحِى بَعْضُهُمْ إلى فَعْضُ وَاللهُ اللهُ الله

وقال آخرون : إنما عنى بالشياطين الذين يغرُون بنى آدم : أنهم أوحوا إلى أوليائهم من قريش .

#### « ذكر من قال ذلك :

١٣٨٠٧ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن سماك، عن عكرمة قال: كان ممّا أوحى الشياطين إلى أوليائهم من الإنس: كيف تعبدون شيئاً لا تأكلون مما قتتل ، وتأكلون أنتم ما قتلتم ؟ فرُوى الحديث حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ».

۱۳۸۰۸ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: قوله: « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » ، قال: إبليس الذي يُوحى إلى مشركي قريش = قال ابن جريج، عن عطاء الحراساني ، عن ابن عباس قال: شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس: « يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » = قال ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير

والكبير للبخارى ١٥١/١/٤ ، ولم يذكر فيه جرحاً ، وابن أبي حاتم ١٥١/١/٤ .

و « القنبارى » نسبة إلى « القنبار » وهي حبال تفتل من ليف شجر النارجيل ، الذي يقال له : الحوز الهندى ، وتجر محبال القنبار السفن لقوته .

قال : سمعت أن الشياطين يوحون إلى أهل الشرك ، يأمر ونهم أن يقولوا : ما الذي يموت ، وما الذي تذبحون إلا سواء ! يأمر ونهم أن يخاصِمُوا بذلك محمداً صلى الله عليه وسلم = « و إن أطعتموهم إنكم لمشركون » ، قال : قول المشركين أمّا ما ذبح الله ، للميتة ، فلا تأكلون ، وأمّا ما ذبحتم بأيديكم فحلال !

۱۳۸۰۹ - حدثنا مجمد بن عمار الرازى قال ، حدثنا سعيد بن سليان قال ، حدثنا شريك ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إن المشركين قالوا للمسلمين : ما قتل ربتكم فلا تأكلون ، وما قتلتم أنتم تأكلونه ! فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » ١١٠

الشيطان أولياء و فقال لهم : ما قتل الله لكم ، خير ما تذبحون أنتم بسكاكينكم ! الشيطان أولياء و فقال لهم يذكر اسم الله عليه » .

1۳۸۱۱ – حدثنا يحيى بن داود الواسطى قال ، حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق ، عن سفيان ، عن هرون بن عنترة ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : حادل المشركون المسلمين فقالوا : ما بال ما قتل الله لا تأكلونه ، وما قتلتم أنتم أكلتموه ! وأنتم تتبعون أمر الله ! فأنزل الله : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » ، إلى آخر الآية .

۱۳۸۱۲ - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن سياك، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله: « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم »،

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۳۸۰۹ – « محمد بن عمار بن الحارث الرازى » ، أبو جعفر ، روى عن إسحق أبن سليمان والسندى بن عبدويه ، ومؤمل بن إسماعيل ، وكتب عنه ابن أبي حاتم ، وقال : « وهو صدوق ثقة » . مترجم في ابن أبي حاتم ٤/١/٣٤ .

<sup>«</sup> سعید بن سلیمان »، لم أعرف من یکون فیمن یسمی بذلك ، وأخشی أن یکون صوابه : « إسحق بن سلیمان الرازی » ، الذی ذکر ابن حبان أن « محمد بن عمار یروی عنه » .

يقولون : ما ذبح الله فلا تأكلوه ، وما ذبحتم أنتم فكلوه ! فأنزل الله : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » .

الحسين بن واقد ، عن يزيد ، عن عكرمة : إن ناساً من المشركين دخلُوا على الحسين بن واقد ، عن يزيد ، عن عكرمة : إن ناساً من المشركين دخلُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أخبرنا عن الشاة إذا ماتت ، من قتلها ؟ فقال : الله تتلها. قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابُك حلال " ، وما قتله الله عليه " .

1٣٨١٤ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحضري : أن ناساً من المشركين قالوا : أما ما قتل الصقر والكلب فتأكلونه، وأما ما قتل الله فلا تأكلونه!

معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله ﴿ « فكلوا مما معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله ﴿ « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين » ، قال : قالوا : يا محمد ، أمّا ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه ، وأمّا ما قتل ربتُكم فتحرّ مونه ! فأنزل الله: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليا مهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » ، وإن أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه ، إنكم إذاً لمشركون . الاما المشي قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ،

١٣٨١٦ - حدثنا المشي قال ، حدثنا طرو بن عون قال ، جارو مسيم ، عن جويبر ، عن الضحاك قال ؛ قال المشركون : ما قتلتم فتأكلونه ، وما قتل ربكم لا تأكلونه ! فنزلت : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » .

۱۳۸۱۷ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » ، قول المشركين : أما ما ذبح الله = للميتة = فلا تأكلون منه ، وأما ما ذبحتم بأيديكم فهو حلال !

۱۳۸۱۸ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن مجاهد ، مثله .

۱۳۸۱۹ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » ، قال : جادلهم المشركون في الذبيجة فقالوا : أما ما قتلتم بأيديكم فتأكلونه ، وأما ما قتل الله فلا تأكلونه ! يعنون « الميتة » ، فكانت هذه مجادلتهم إياهم .

۱۳۸۲۰ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » الآية ، يعنى عدو الله إبليس ، أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة فقال لهم : خاصموا أصحاب محمد فى الميتة فقولوا : « أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون ، وأما ما قتل الله فلا تأكلون ، وأنا ما تزعمون أنكم تتبعون أمر الله »! فأنزل الله على نبيه : « وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » ، وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث : أن يدعو مع الله إلها آخر ، أو يسجد لغير الله ، أو يسمى الذبائح لغير الله .

۱۳۸۲۱ - حدثنا أحمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه »، إن المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله، وما ذبح الله فلا تأكلونه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه ؟ فقال الله: لئن أطعتموهم فأكلتم الميتة ، إنكم لمشركون.

المحدد ا

ابن جبير ، عن ابن عباس : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » إلى قوله : عن ابن عباس : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » إلى قوله : (٦)

« ليجادلوكم » ، قال يقول : يوحى الشياطين إلى أوليائهم : تأكلون ما قتلتم ، ولا تأكلون مما قتل الله الله الله ! فقال : إن الذى قتلتم يذكر اسم الله عليه ، وإن الذى مات لم يذكر اسم الله عليه .

١٣٨٢٤ – حد ثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك في قوله : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » ، هذا في شأن الذبيحة . قال : قال المشركون للمسلمين : تزعمون أن الله حرم عليكم الميتة ، وأحل لكم ما تذبحون أنتم بأيديكم ، وحرم عليكم ما ذبح هو لكم ؟ وكيف هذا وأنتم تعبدونه ! فأنزل الله هذه الآية : « ولا تأكلوا عما لم يذكر اسم الله عليه » ، إلى قوله : « لمشركون » .

وقال آخرون : كان الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك قوماً من اليهود .

### ذكر من قال ذلك :

۱۳۸۲٥ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وكيع قالا، حدثنا عمران ابن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس = قال ابن عبد الأعلى : خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم = وقال ابن وكيع : جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم = فقالوا : نأكل ما قتلنا ، ولا نأكل ما قتل الله ! فأنزل الله : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا المؤمنين فى تحريمهم أكل الميتة ، بما ذكرنا من جدالهم إياهم = وجائز أن يكون الموحون كانوا شياطين الإنس يوحون إلى أوليائهم منهم = وجائز أن يكونوا شياطين الجن أوحوا إلى أوليائهم من الإنس = وجائز أن يكون الجنسان كلاهما تعاونا على ذلك ، كما أخبر الله عنهما فى الآية

10/1

الأخرى التي يقول فيها: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالْجِنِ الْمُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُ فَ القَوْلِ غُرُوراً ﴾ و [سورة الأنمام: ١١٢]. بل ذلك الأغلب من تأويله عندى ، لأن الله أخبر نبيه أنه جعل له أعداء من شياطين الجن والإنس ، كما جعل لأنبيائه من قبله ، يوحى بعضهم إلى بعض المزيتَّنَ من الإنس الأقوال الباطلة ، ثم أعلمه أن أولئك الشياطين يوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوه ومن تبعه من المؤمنين في احرم الله من الميتة عليهم .

واختلف أهل التأويل في الذي عنى الله جل ثناؤه بنهيه عن أكله مما لم يذكر اسم الله عليه .

فقال بعضهم : هو ذبائح كانت العرب تذبحها لآلهتها .

\* ذكر من قال ذلك :

المجملات المجملات المثنى ومحمد بن بشار قالا، حدثنا أبو عاصم قال ، أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما قوله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » ؟ قال : يأمر بذكر اسمه على الشراب والطعام والذبح . قلت لعطاء : فما قوله : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » ؟ قال : ينهى عن ذبائح كانت قوله : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » ؟ قال : ينهى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الأوثان ، كانت تذبحها العرب وقريش .

وقال آخرون : هي الميتة .(١) \* ذكر من قال ذلك :

١٣٨٢٧ – حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جرير، عن عطاء

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة : « وقال آخرون : هي الميتة » ، ليست في المخطوطة ، ولكن إثباتها كما في المطبوعة هو الصواب إن شاء الله .

ابن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « ولا تأكلوا مما لم يدكر اسم الله عليه ، قال: الميتة .

وقال آخرون : بل عنى بذلك كل فينحة لم يذكر اسم الله عليها .

۱۳۸۲۸ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة، عن جهير بن يزيد قال: سُئُولِ الحسن، سأله رجل قال له: أنيتُ بطير كرَّى، (١) فمنه ما ذبح فذكر اسم الله عليه، واختلط الطير؟ فقال اسم الله عليه، واختلط الطير؟ فقال الحسن: كُلُه، كله! قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه». (٢)

۱۳۸۲۹ - حدثنى المثنى قال، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن أيوب وهشام ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الله بن يزيد الحطمى قال : كلوا من ذبائح أهل الكتاب والمسلمين ، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .

۱۳۸۳۰ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يزيد بن هرون، عن أشعث، عن أشعث، عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن يزيد قال ، كنت أجلس إليه فى حلقة ، فكان يجلس فيها ناس من الأنصار هو رأسهم، فإذا جاء سائل فإنما يسأله ويسكتون. قال : فجاءه رجل فسأله ، فقال : رجل ذبح فنسى أن يسمتى؟ فتلا هذه الآية :

17/4

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بطير كذا » ، وهو خطأ لا شك فيه . وفي المخطوطة : « بطير كدى » برسم الدال ، وهو خطأ لا معنى له . والصواب ما أثبت « كرى » ( يفتحتين ) جمع « الكروان » وهو طائر بين الدجاجة والحيامة ، حسن الصوت، يؤكل لحمه . ذكر صاحب لسان العرب أنه يدعى الحجل والقبج ، والصحيح أنه ضرب من الطير شبيه به . ويقال له عنه صحيه « أطرق كرى ، أطرق كرى ، إن النعام في القرى » ، فيجن و يلتصتى بالأرض ، فيلنى عليه ثوب فيصاد .

<sup>(</sup>٧) الأثر: ١٣٨٢٨ - المجهر بن يزيد العبدى الله عن معاوية بن قرة، وابن سيرين. روى عنه أبو أسامة ، وموسى بن إسماعيل ، والقعنبى . وثقه محيى بن معين وابن حبان ، وغيرهما . و لم يذكر فيه البخارى جرحاً . مترجم في تعجيل المنفعة : ٧٤ ، والكبير ٢/٢/٢ ، ١٩٤٢ ، وابن أبي حاتم ١/١/١/٤ وقال ابن حجر : « جهير ، يصيغة التصغير ، وقيل : يوزن عظيم ».

« ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » ، حتى فرغ منها .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله عنى بذلك ما ذُبِح للأصنام والآلهة ، وما مات أو ذبحه من لا تحل " ذبيحته .

وأما من قال : « عنى بذلك : ما ذبحه المسلم فنسى ذكر اسم الله » ، فقول بعيد عن الصواب ، لشذوذه وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله ، وكفى بذلك شاهداً على فساده . وقد بينا فساده من جهة القياس فى كتابنا المسمى : ﴿ لطيف القول فى أحكام شرائع الدين ﴾ ، فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع .

وأما قوله : « وإنه لفسق » ، فإنه يعنى : وإن ّ أكثُّل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة ، وما أهل به لغير الله ، لفسق .

واختلف أهل التأويل في معنى : ﴿ الفسق ﴾ ، في هذا الموضع . (١) فقال بعضهم : معناه : المعصية .

فتأويل الكلام على هذا : وإن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لمعصية لله وإثم .

## » ذكر من قال ذلك :

۱۳۸۳۱ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمى قال، حدثني على قال، حدثني أبي ، قال : قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وإنه لفسق » ، قال : « الفسق » ، المعصية .

وقال آخرون : معنى ذلك : الكفر .

وأما قوله : « وإنَّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » ، فقد ذكرنا اختلاف

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الفسق » فيها سلف من فهارس اللغة ( فسق ) .

المختلفين في المعنى بقوله: « وإن الشياطين ليوحون» ، والصواب من القول فيه = وأما إيحاؤهم إلى أوليائهم ، فهو إشارتهم إلى ما أشاروا لهم إليه: إما بقول ، وإما برسالة ، وإما بكتاب .

وقد بينا معنى : « الوحى » فيماً مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . (١)

۱۳۸۳۲ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا عكرمة ، عن أبى زُميل قال: كنت قاعداً عند ابن عباس، فجاءه رجل من أصحابه فقال: يا أبا عباس ، زعم أبو إسحق أنه أوحى إليه الليلة! = يعنى المختار بن أبى عبيد فقال ابن عباس : صدق! فنفرت فقلت : يقول ابن عباس « صدق »! فقال ابن عباس : هما وحيان ، وحى الله ، ووحى الشيطان ، فوحى الله إلى محمد ، ووحى الشياطين إلى أوليائهم . ثم قرأ: « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » . (٢)

وأما « الأولياء » ، فهم النصراء والظهراء ، في هذا الموضع . (٣)

و يعنى بقوله: « ليجادلوكم »، ليخاصموكم، بالمعنى الذي قد ذكرت قبل . (٤)

وأما قوله : « وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » ، فإنه يعنى : وإن أطعتموهم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الوحي » فيها سلف ٩ : ٣٩٩ ، تمليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۳۸۳۲ – « أبو زميل » هو : « سماك بن الوليد الحنني » ، روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، ومالك بن مرثد ، وعروة بن الزبير . روى عنه شعبة ، ومسعر ، وعكرمة بن عمار . وهو ثقة . مترجج التهذيب ، والكبير ۲/۲/۲۲ ، وابن أبي حاتم ۲/۱/۲۸ .

و « المختار بن أب عبيد بن مسعود الثقني »، كذاب متنيء خبيث ، قتله الله بيد مصعب بن الزبير وأصحابه سنة ٧٧ من الهجرة ، وله خبر طويل فيه كذبه وما فعل ، وما فعل الناس به .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الولى» فيما سلف ١٠ : ٤٩٧ ، تعليق : ٥ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « الجدال » فيما سلف من فهارس اللغة (جدل) .

في أكل الميتة وما حرم عليكم ربكم ، كما : ــ

١٣٨٣٣ - حدثني المثني قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : « وإن أطعتموهم » ، يقول : وإن أطعتموهم فى أكل ما نهيتكم عنه .

١٣٨٣٤ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط ، عن السدى : ﴿ وَإِنْ أَطْعَتُمُوهُم ﴾ ، فأكلتم الميتة .

وأما قوله : « إنكم لمشركون » ، يعنى : إنكم إذاً مثلهم ، إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالاً. فإذا أنتم أكلتموها كذلك ، فقد صرتم مثلهم مشركين .

قال أبو جعفر : واختلف أهل العلم في هذه الآية ، هل نسخ من حكمها شي أم لا ؟

فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيء ، وهي محكمة فيا عُنيت به . وعلى هذا قول عامة أهل العلم . (١)

## وروى عن الحسن البصري وعكرمة ، ما : \_

١٣٨٣٥ - حدثنا به ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح ، عن الحسين ابن واقد ، عن يزيد، عن عكرمة والحسن البصرى قالا ، قال : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق »، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: ﴿ وَطَمَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ ﴾ [سورة المائدة: ٥].

14/1

<sup>(</sup>١) أنظر والناسخ والمنسوخ» ، لأبي جعفر النحاس ص : ١٤٤ ، قال : « وفي هذه السورة ــ يعنى سورة الأنعام = شيء قد ذكره قوم هو عن الناسخ والمنسوخ بمعزل ، ولكنا نذكره ليكون الكتاب عام الفائدة . . . ، ثم ذكر الآية ، وما قيل في ذلك ، إلى ص : ١٤٦ .

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن هذه الآية محكمة فيا أنزلت ، لم ينسخ منها شيء ، وأن طعام أهل الكتاب حلال ، وذبائحهم ذكية . وذلك مما حرم الله على المؤمنين أكله بقوله: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » ، بمعزل . لأن الله إنما حرم علينا بهذه الآية الميئة ، وما أهل به للطواغيت ، وذبائح أهل الكتاب ذكية سمّوا عليها أو لم يسمنوا ، لأنهم أهل توحيد وأصحاب كتب لله ، يدينون بأحكامها ، يذبحون الذبائح بأديانهم ، كما يذبح المسلم بدينه ، سمى الله على ذبيحته أو لم يسمنه ، إلا أن يكون ترك من ذكر تسمية الله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل ، أو بعبادة شيء سوى الله ، فيحرم حينئا أكل ذبيحته ، سمى الله عليها أو لم يسم.

القول فی تأویل قوله ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَیْتَا فَأَحْیَیْنَهُ وَجَمَلْنَا لَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ ال

قال أبو جعفر : وهذا الكلام من الله جل "ثناؤه يدل" على نهيه المؤمنين برسوله يومئذ عن طاعة بعض المشركين الذين جادلوهم في أكل الميتة ، بما ذكرنا عنهم من جدالهم إياهم به ، وأمره إياهم بطاعة مؤمن منهم كان كافراً ، فهداه جل "ثناؤه لرشده ، ووفقه للإيمان. فقال لهم : أطاعة من كان ميتاً ، يقول : من كان كافراً ؟ فجعله جل ثناؤه لانصرافه عن طاعته ، وجهله بتوحيده وشرائع دينه ، وتركه الأخذ بنصيبه من العمل لله بما يؤديه إلى نجاته ، بمنزلة «الميت» الذي لا ينفع نفسه بنافعة ، ولا يدفع عنها من مكروه نازلة = « فأحييناه » ، يقول : فهديناه للإسلام ، فأنعشناه ، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها ، ويعمل في خلاصها من ستخط فأنعشناه ، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها ، ويعمل في خلاصها من ستخط

الله وعقابه في معاده . فجعل إبصاره الحق تعالى ذكره بعد عماه عنه ، ومعرفته بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذلك ، حياة وضياء يستضيء به فيمشي على قصد السبيل ، ومنهج الطريق في الناس (١)= «كمن مثله في الظلمات » ، لا يدري كيف يتوجه ، وأى طريق يأخذ ، لشدة ظلمة الليل وإضلاله الطريق . فكذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفر ، لا يبصر رشداً ، ولا يعرف حقاً ، = يعنى في ظلمات الكفر. يقول: أفكطاعة هذا الذي هديناه للحق و بصَّرناه الرشاد، كطاعة من مثله مثل من هو في الظلمات مترد د، لا يعرف الخرج منها ، في دعاء هذا إلى تحريم ما حرم الله، وتحليل ما أحل، وتحليل هذا ما حرم الله، وتحريمه ما أحل ؟

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في رجلين بأعيانهما معروفين : أحدهما مؤمن ، والآخر كافر .

ثم اختلف أهل التأويل فيهما .

فقال بعضهم: أما الذي كان مَيِّناً فأحياه الله . فعمر بن الخطاب رضي الله عنه . وأما الذي مثله في الظلمات ليس بخارج منها ، فأبو جهل بن هشام .

## \* ذكر من قال ذلك :

١٣٨٣٦ - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، أخبرنا سلمان بن أبي هوذة ، عن شعيب السراج ، عن أبي سنان ، عن الضحاك في قوله : « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس » ، قال : عمر بن الخطاب رضى الله عنه = «كمن مثله في الظلمات » ، قال : أبو جهل بن هشام . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الموت»، و «الإحياء» فيما سلف من فهارس اللغة (موت) و (حيي).

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٣٨٣٦ – « سليمان بن أبي هوذة » ، روى عن حاد بن سلمة ، وأبي هلال الراسبي ، وعمرو بن أبي قيس . لم يذكر فيه البخاري جرحاً . وقال أبو زرعة: « صدوق لا بأس به » . سرجم في الكبير ٢/٢/٢ ، وابن أبي حاتم ١٤٨/١/٢ .

وأما «شعيب السراج» ، فلم أجد له ذكراً فيما بين يدى من الكتب .

وقال آخرون: بل الميت الذي أحياه الله ، عمار بن ياسر وحمة الله عليه . وأما الذي مثله في الظلمات ليس بخارج منها ، فأبو جهل بن هشام .

## \* ذكر من قال ذلك :

۱۳۸۳۷ ـ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن بشر بن تيم، عن رجل، عن عكرمة : « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس » ، قال : نزلت في عمار بن ياسز . (١)

۱۳۸۳۸ - حدثنا عبد الله بن المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة ، عن بشر بن تيم ، عن عكرمة : « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس » ، عمار بن ياسر= « كمن مثله فى الظلمات » ، أبو جهل بن هشام . (١)

وبنحو الذي قلنا في الآية قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك :

۱۳۸۳۹ - حد ثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله: « أومن كان ميتاً فأحييناه » ، قال : ضالاً فهديناه = « وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس » ، قال : هدى = « كن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » ، قال : في الضلالة أبداً .

۱۳۸٤ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حديفة قال، حدثنا شبل، عن (١) الأثران: ١٣٨٧ ، ١٣٨٨ - «بشر بن تيم بن مرة»، ويقال: «بشير

ابن تيم بن مرة » .

وهو في الإسناد الأول ، بينه وبين عكرمة «عن رجل » . وقد قال البخارى في الكبير ٢/١/ ٩٠ : « بشير بن تيم بن صرة » عن عكرمة ، قاله لنا الحميدى ، عن ابن عيينة . مرسل ، ولم يذكر فيه جرحاً ، وجعله « بشير » ، كثل ما قال جرحاً ، وجعله « بشير » ، كثل ما قال البخارى ، ولم يذكر « بشير » ، ولكنه ترجمه قبل ٢/١/١ فقد ترجمه في « بشير » ، وقال: « مكى » ، البخارى ، ولم يذكر « بشير » ، ولكنه ترجمه قبل ٢ / ٢/١ فقد عينة يقول : « بشير » . وابن عيينة . سمعت أبي يقول ذلك . وابن عيينة يقول : « بشير » .

ولكنه هنا في المخطوطة في الموضعين « بشر بن تيم » ، في رواية ابن عيينة ، فتركت ما كان في المخطوطة على حاله ، لئلا يكون اختلافاً على ابن عيينة .

14/4

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « أو من كان ميتاً فأحييناه » ، هديناه = « وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات » ، في الضلالة أبداً .

۱۳۸٤١ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى، عن سفيان ، عن رجل ، عن مجاهد : ﴿ أَوْ مِن كَانَ مِيتًا فَأَحْيِينَاه ﴾ ، قال : ضالاً فهديناه .

۱۳۸٤٢ – حدثنی المنی قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس : « أو من كان میتاً فأحییناه » ، یعنی : من كان كافراً فهدیناه = « وجعلنا له نوراً يمشی به فی الناس » ، یعنی بالنور ، القرآن ، من صدّق به وعمل به = « كمن مثله فی الظلمات » ، یعنی : بالظلمات ، الكفر والضلالة .

المجملا - حدثنى عمد بن سعد قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس »، يقول : الهدى = « يمشى به فى الناس »، يقول : فهو الكافر يهديه الله للإسلام . يقول : كان مشركاً فهديناه = « كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها » .

۱۳۸٤٤ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « أو من كان ميتاً فأحييناه »، هذا المؤمن معه من الله نور وبيئة يعمل بها ويأخذ، وإليها ينتهى ، كتاب الله = « كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها »، وهذا إمثل الكافر في الضلالة ، متحير فيها متسكع ، لا يجد مخرجاً ولا منفذاً.

۱۳۸٤٥ - حدثنا أسباط ، عن السدى : « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشى به في الناس » ، يقول : من كان كافراً فجعلناه مسلماً ، وجعلنا له نورًا يمشى به في الناس » ، يقول : من كان كافراً فجعلناه مسلماً ، وجعلنا له نورًا يمشى به في الناس، وهو الإسلام . يقول : هذا كمن هو في الظلمات ، يعنى : الشرك .

۱۳۸٤٦ - حدثنى يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال الإسلام قال ابن زيد فى قوله : « وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس » ، قال : الإسلام الذى هداه الله إليه = « كمن مثله فى الظلمات » ، ليس من أهل الإسلام . وقرأ : ﴿ الله وَلَى اللَّهِ مِنْ الظّلُمَاتِ إِلَى النُّور ﴾ . [سورة البقرة : ٢٥٧] . قال : والنور يستضى ء به ما فى بيته ويبصره ، وكذلك الذى آتاه الله هذا النور ، يستضى ء به فى دينه ويعمل به فى نوره ، (١) كما يستضى ء صاحب هذا السراج . قال : « كمن مثله فى الظلمات » ، لا يدرى ما يأتى ولا ما يقع عليه .

## القول في تأويل قوله ﴿كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَلْفِرِينَ مَا كَانُواْ وَلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: كما خذلت هذا الكافر الذي يجادلكم = أيها المؤمنون بالله ورسوله، في أكل ما حرّمت عليكم من المطاعم = عن الحق، فزينت له سوء عمله فرآه حسناً، ليستحق به ما أعددت له من أليم العقاب، كذلك زيّنت لغيره ممن كان على مثل ما هو عايه من الكفر بالله وآياته، ما كانوا يعملون من معاصى الله، ليستوجبوا بذلك من فعلهم، ما لهم عند ربهم من النّكال. (٢)

14/4

قال أبو جعفر: وفي هذا أوضح البيان على تكذيب الله الزاعمين أن الله فوض الأمور إلى خلقه في أعمالهم، فلا صنع له في أفعالهم، (٣) وأنه قد سوَّى بين جميعهم في

(١) في المطبوعة : ﴿ فِي فَوْرِهِ ﴾ بالفاء ع. والصواب ما في المخطوطة .

(٢) انظر تفسير « النزيين » فيما سلف : ص ؛ ٣٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

(٣) ﴿ التفويض ﴾ `، هو زيم القدرية والمعتزلة والإمامية من أهل الفرق ، أن الأمر قد فوض إلى العبد، فإرادته كافية في إيجاد فعله ، طاعة كان أو معصية ، وهو خالق أفباله ، والاختيار ، ينفون أن تكون أفعال العباد من خلق الله . وانظر ما سلف ١ : ١٦٢ تعليق : ٣ ١ ١ ٢ ٢٠ تعليق تعليق : ٢ ما ما تعليق : ٢ ، وانظر ما سبأتي ص : ١٠٨ ، تعليق : ١

الأسباب التي بها يصلون إلى الطاعة والمعصية . لأن ذلك لو كان كما قالوا ، لكان قد زين لأنبيائه وأوليائه من الضلالة والكفر ، نظير ما زين من ذلك لأعدائه وأهل الكفر به ، وزين لأهل الكفر به من الإيمان به ، نظير الذي زين منه لأنبيائه وأوليائه . وفي إخباره جل ثناؤه أنه زين لكل عامل منهم عمله ، ما ينبئ عن تزيين الكفر والفسوق والعصيان ، وخص "أعداءه وأهل الكفر ، بتزيين الكفر لهم والفسوق والعصيان ، وكره إليهم الإيمان به والطاعة .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَمَلْنَا فِي كُلِّ فَرْيَةٍ أَكَلْبِرَ مُنْهَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْمُرُونَ ﴾ ﴿ مُجْرِمِيهاَ لِيَمْنُكُرُواْ فِيها وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْمُرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون ، كذلك جعلنا بكل قرية عظماء ها مجرميها = يعنى أهل الشرك بالله والمعصية له = « ليمكروا فيها »، بغرور من القول أو بباطل من الفعل ، بدين الله وأنبيائه = « وما يمكرون » ، أي ما يحيق مكرهم ذلك إلا بأنفسهم ، لأن الله تعالى ذكره من وراء عقوبتهم على صد هم عن سبيله = « وهم لا يشعرون » ، يقول : لا يدرون ما قد أعد الله لهم من أليم عذابه ، (١) فهم في غيهم وعتوهم على الله يتماد ون .

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . له ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «شمر » فيها سلف : ص : ٣٨ ، تعليق : ١٠ ، والمراجع هناك .

۱۳۸٤۷ - حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا علماءها . عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « أكابر مجرميها » ، قال : عظماءها .

١٣٨٤٨ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن المند، مثله

١٣٨٤٩ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : ( أكابر مجرميها » ، قال : عظماءها .

۱۳۸۰ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة: نزلت في المستهزئين = قال ابن جريج، عن عمرو، عن عطاء، عن عكرمة: «أكابر مجرميها»، إلى قوله: « بما كانوا يمكرون»، بدين الله، وبنبيه عليه السلام وعباده المؤمنين.

9 9 9

و (الأكابر » جمع (أكبر » ، كما (الأفاضل » جمع (أفضل » . ولو قبل : هو جمع (كبر » ، كما قبل : هو جمع (كبر » ، كما قبل : (أكبر » ، كما قبل : (قُلْ هَلْ أُنبَتْ كُمْ وَالْأَخْسَرِينَ أُعْمَالاً » [سورة الكهف : ١٠٣] ، واحدهم (الخاسر » ، لكان صواباً وحكى عن العرب سهاعاً (الأكابرة » و (الأصاغرة » و (الأكابر » ، و الأصاغر » ، بغير الهاء ، على نية النعت ، كما يقال : ( هو أفضل منك » . وكذلك تفعل العرب بما جاء من النعوت على (أفعل » ، إذا أخرجوها إلى الأسهاء ، مثل جمعهم (الأحمر » و (الأساود » ، (الأحامر » و (الأساود » ) و (الأساود » ) و (الأساود » ) و (الأساود » )

إِنَّ الأَّحَامِرَةُ النَّلاَثَةَ أَهْلَكَتْ مَالِي ، وكُنْتُ بِهِنْ قِدْمًا مُولَمَا

<sup>(</sup>١) هو الأعشى .

الخَمْرُ ، واللَّهُمُ السَّمِينُ إِدَامُهُ ، والزَّعْفَرَانُ ، فَلَنْ أَرُوحَ مُبَقَّمَا(١)

وأما « المكر »، فإنه الحديعة والاحتيال للممكور به بالغدر، ليورُّطه الماكر يه مكروهاً من الأمر .

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُومِنَ حَتَّىٰ نُوْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللهِ ٱللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وَ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وإذا جاءت هؤلاء المشركين الذين يجادلون المؤمنين بزخرف القول فما حرم الله عليهم، ليصد وا عن سبيل الله = « آية »، يعنى حجة من الله على صحة ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله وحقيقته (٢) = قالوا لنبي الله وأصحابه : = « لن نؤمن » ، يقول : يقولون : لن نصدق بما دعانا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ، و بما جاء به من تحريم ما ذكر أن الله حرمه علينا = « حتى نؤتى » ، ، يعنون : حتى يعطيهم الله من المعجزات مثل الذي أعطى موسى من فلق البحر ، وعيسى من إحياء الموتى ،

(١) ديوانه ٢٤٧ ، ٢٤٨ ؛ وهي في نسختي المصورة من ديوان الأعشى رقم : ٢٩ ، واللسان ( حمر ) وهو أول الشعر . وكان في المطبوعة هنا : « السمين أديمه » ، و « فلن أزال مبقعا » ، وأثبت ما في المخطوطة وفي مخطوطة الأعشى : « السمين ، وأطلى بالزعفران وقد أروح مبقماً » .

وهكذا جاء في المخطوطة : « السمين إدامه » ، والإدام ما يؤتدم به مع الخبر ، أي شيء كان . وعجيب إضافة الإدام إلى اللحم . ويروى : «أديمه » ، ضبطه في اللسان يفتح الألف ، وهو غير مرتضى ، بل الصوابُ إن شاء الله ، أدعه » من «أدام الشيء » ، إذا أطال زمانه واستمر يه . ورواية أبى جعفر هنا «فلن أروح مبقعاً » ، ورواية مخطوطة ديوانه : «وقد أروح مبقعاً » ، وهي أجودهما . و « المبقع » الذي فيه لون يخالف لونه ، أو لون ما أصابه الماء أو الزعفران أو ما شابههما. يعني أنه يكثر من الزعفران حتى يترك في بشرته لمعا. وأكثر ما كافوا يستعملون الزعفران في أعرامهم ، إذا أعرس الرجل تزعفر . فكني بذلك عن كثرة زواجه .

وفي البيت روايات أخرى ۽ راجعها في حواشي ديوانه ، في ذيل الديوان .

4./1

<sup>(</sup>٢) افظر تفسير «آية» فيما خلف من فهارس اللغة (أبي) .

وإبراء الأكمه والأبرص . (١) يقول تعالى ذكره: « الله أعلم حيث يجعل رسالته » ، يعنى بذلك جل ثناؤه : إن آيات الأنبياء والرسل لن يُعطاها من البشر إلا رسول مرسل ، (١) وليس العادلون بربهم الأوثان والأصنام منهم فيعطوها . يقول جل ثناؤه : فأنا أعلم بمواضع رسالاتى ، ومن هو لها أهل ، فليس لكم أيها المشركون أن تتخير وا ذلك على "أنتم ، لأن تخير الرسول إلى المرسيل دون المرسل إليه ، والله أعلم إذا أرسل رسالة " بموضع رسالاته .

## القول في تأويل قوله (سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَفَارَ عِندَ ٱللهِ وَعَذَابِ شَدِيدً إِنَّهِ عَكُرُونَ ﴾ (\*\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام ، معلّمة ما هو صانع بهؤلاء المتمردين عليه: «سيصيب »، يا محمد، (٣) الذين اكتسبوا الإثم بشركهم بالله وعبادتهم غيره عده « صغار » ، يعنى : ذلة وهوان ، كما : -

۱۳۸۰۱ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله » ، قال : « الصغار » ، الذلة .

وهو مصلَّر ، من قول القائل : « صَغر يصغَّر صَغاراً وصَغَراً » ، وهو أشد الذل .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير. «الإيتاء» فيما سلف من فهارس اللغة (أني).

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « لم يعطها » ، ، وفي المخطوطة : . ما أثبت ، وهو صواب محض .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الإصابة» فيها سلف : ١١ : ١٧٠ ، تعليق ٢ ، والمراجع هناك .

وأما قوله: « صغار عند الله » ، فإن معناه: سيصيبهم صغار من عند الله ، كقول القائل: « سيأتيني رزق عند الله » ، بمعنى : من عند الله ، يراد بذلك : سيأتيني الذي لى عند الله . وغير جائز لمن قال : « سيصيبهم صغار عند الله » ، أن يقول : « جئت عند عبد الله » ، بمعنى : جئت من عند عبد الله ، لأن معنى : « سيصيبهم صغار عند الله » ، سيصيبهم الذي عند الله من الذل ، بتكذيبهم رسوله , فليس ذلك بنظير : « جئت من عند عبد الله » . (١)

وقوله: «وعذاب شديد بما كانوا يمكرون »، يقول: يصيب هؤلاء المكذبين بالله ورسوله، المستحلين ما حرَّم الله عليهم من الميتة، مع الصغار عذابٌ شديد، بما كانوا يكيدون للإسلام وأهله بالجدال بالباطل، والزخرف من القول، غروراً لأهل دين الله وطاعته. (٢)

(۱) انظر معانی القرآن الفراء ۱ : ۳۵۳ = وتفسیر «عند» فیماً سلف ۲ : ۷/۵۰۱ : ۸/٤۹۰ . ۸/٤۹۰

وعند هذا الموضع ، انتهى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت منه نسختنا ، وفيها ما نصه :

ه يتلوه القول في تأويل قوله:
 فَمَنْ يُردِ اللهُ أَن يَهْدِينَهُ يَشْرَحْ صَدْرَةَ لِلإِسْلَامِ.
 وصلّى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم كثيرًا »

ثم يتلوه ما نصه :

« بسم الله الرحن الرحيم رب يستر »

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «المكر» فيما سلف قريباً ص ؛ ه٩

## القول في تأويل قوله ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ و يَشْرَحُ صَدْرَهُو لِلْإِسْلَمِ ﴾

قال أبو جعفر: ويقول تعالى ذكره: فمن يرد الله أن يهديه للإيمان به وبرسوله وما جاء به من عند ربه ، فيوفقه له (۱) = « يشرح صدره للإسلام »، يقول: فسح صدره لذلك وهو نه عليه ، وسهله له ، بلطفه ومعونته ، حتى يستنير الإسلام فى قلبه ، فيضى ء له ، ويتسع له صدره بالقبول ، كالذى جاء الأثر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذى :-

١٣٨٥٧ - حدثنا سوّاربن عبد الله العنبرى قال ، حدثنا المعتمر بنسليان قال ، سمعت أبي يحدث ، عن عبد الله بن مرة ، عن أبي جعفر قال : لما نزلت هذه الآية : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ، قالوا : كيف يشرح الصدر ؟ قال : إذا نزل النور في القلب انشرح له الصدر وانفسح . قالوا : فهل لذلك آية يعرف بها ؟ قال : نعم ، الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافى عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل الموت . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الهدى» فيا سلف من فهارس اللغة (هدى) .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٣٨٥٢ - «عبد الله بن مرة» ، هكذا هو في المخطوطة والمطبوعة وتفسير ابن كثير ، وأذا أستبعد أن يكون كذلك لأسباب.

الأول - أنى أستبعد أن يكون هو «عبد الله بن مرة الخارق» ، الذي يروى عن ابن عمر ، ومسروق ، وأبي كنف ، والذي يروى عنه الأعمش ، ومنصور . وهو مشرجم في المهذيب ، وابن أبي حاتم ١٢٠/٧/ ، وهو ثقة .

الثانى ــ أن الخبر رواه أبو جعفر الطبرى بأسانيد ، هذا ورقم : ١٣٨٥٣ ، ١٣٨٥٤ ،

الثالث - أنه سيتبين بعد من «أبو جعفر » الذي روى هذا الخبر ، ومذكور هناك أنه روى عنه «عمرو بن مرة » ، ولم يذكر «عبد الله بن مرة » .

فن أجل ذلك أرجح أن صوابه «أبو عبد الله بن مرة » ، أو «أبو عبد الله عمرو بن مرة » ، في النساخ .

۱۳۸۵۳ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثورى ، عن عمرو بن قيس ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي جعفر قال : سئل

وأما «أبو جعفر» الذي يدور عليه هذا الخبر ، فهو موسوف في الخبر رقم ١٣٨٥٤ : « رجل يكني أبا جعفر ، كان يسكن المدائن » ، ثم جاءت صفة أخرى في تخريج السيوطي لهذا الخبر في الدر المنثور ، قال : « رجل من بني هاشم ، وليس هو محمد بن على » = يعني الباقر .

وقد وقفت أولا عند «أبي جعفر » هذا ، وظننت أنه مجهول ، لأنى لم أجد له ذكراً في شيء مما بين يدى من الكتب ، ولكن لما جثت إلى الخبر رقم : ١٣٨٥٦ من رواية « خالد بن أبي كريمة ، عن عبد الله بن المسور » ، تبين لى على وجه القطع ، أن «أبا جعفر » هذا ، الذي كان يسكن المدائن ، وكان من بني هاشم ، هو نفسه « عبد الله بن المسور » ، الذي روى عنه رقم : ١٣٥٥٦ .

وإذن ، فهو «أبو جعفر » : «عبد الله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب » «أبو جعفر الهاشمي المدائني » . روى عنه عمرو بن مرة، وخالد بن أبي كريمة . مترجم في ابن أبي حاتم ٢ / ٢/ ١٦٩ ، وتاريخ بغداد ١٠ ؛ ١٧ ، وميزان الاعتدال للذهبي ٢ : ٧٨ ، ولسان الميزان ٣ : ٣٠٠ . قال الخطيب . « سكن المدائن ، وحدث جا عن محمد بن الحنفية » ، وذكر في بعض ما ساقه من أسانيه أخباره : «عن خالد بن أبي كريمة (وهو الآتي برقم : ١٣٨٥) ، عن أبي جعفر وهو عبد الله بن المسور ، رجل من بني هاشم ، كان يسكن المدائن » .

و «أبو جعفر» ، «عبد الله بن المسور » ضعيف كذاب . قال جرير بن رقبة : «كان أبو جعفر الهاشي المدائني ، يضع أحاديث كلام حق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختلط بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاحتمله الناس » . وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل : «قال أبي : أبو جعفر المدائني ، اسمه عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب . قال أبي : اضرب على حديثه ، كان يضع الحديث و يكذب ، وقد تركت أنا حديثه . وكان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدثنا عنه » . وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي عن أبي جعفر الهاشي فقال : الهاشميون لا يعرفونه ، وهو ضعيف الحديث ، يحدث بمراسيل لا يوجد لها أصل في أحاديث الثقات » .

وإذن ، فالأخبار من رقم : ١٣٨٥٠ – ١٣٨٥٤ ، ورقم : ١٣٨٥٦ – أخبار معلولة ضعاف واهية ، كما ترى .

وهذه الأخبار الثلاثة : ١٣٨٥١ - ١٣٨٥٤ ، ذكرها ابن كثير في تفسيره ٣ : ٣٩٤ ، ٥ وهذه الأخبار الثلاثة : ١٣٨٥٤ - ١٣٨٥٤ ، ونسب الحبر لابن المبارك في الزهد، وعبد الرزاق ، والفريابي ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والفريابي ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبهتي في الأسماء والصفات .

وقال ابن كثير في تفسيره ٣ : ٣٩٥ ، وذكر هذه الأخبار ، وخبر ابن مسعود الذي رواه أبو جعفر برقم : «١٣٨٥ ، ١٣٨٥٧ ، ثم قال : «فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة ، يشد بعضها بعضاً، والله أعلم» .

· وأخطأ الحافظ جداً كما ترى ، فإن حديث أبي جعفر الهاشمي ، أحاديث كذاب وضاع لا تشه شيئًا ولا تحله ! ! وكتبه محمود محمد شاكر .

النبي صلى الله عليه وسلم: أى المؤمنين أكيس ؟ قال: أكثرهم لله وت ذكراً ، وأحسنهم لما بعده استعداداً. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ، قالوا: كيف يشرح صدره ، يا رسول الله ؟ قال: نور يُقذف فيه ، فينشرح له وينفسح . قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعرف بها ؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافى عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل الموت .

٨/١٦

١٣٨٥٤ – حدثنا هناد قال ، حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن عمرو بن مرة ، عن رجل يكنى « أبا جعفر » ، كان يسكن المدائن قال : سئل النبى صلى عليه وسلم عن قوله : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ، قال : نور يقذف فى القلب فينشرح وينفسح . قالوا : يا رسول الله ، هل له من أمارة يعرف بها ؟ = ثم ذكر باقى الحديث مثله . (١)

واقد الحرّاني قال ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عمر و بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود قال : أبي أنيسة ، عن عمر و بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية : « فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ، قال : إذا دخل النور القاب انفسح وانشرح . قالوا : فهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ قال : الإنابة إلى دار الخلود ، والتنحيّ عن دار الغرور ، والا تعداد للموت قبل الموت .

مضى برقم : ٤٩٦٤ ، وأنه صدوق ، متكلم فيه .

<sup>(</sup>١) الأثران : ١٣٨٥٣ ، ١٣٨٥٤ - حديثان واهيان ، كما سلف في التعليق على الخبر السالف.

و «عمرو بن مرة المرادى» ، ثقة مأمون . مضى مراراً ، آخرها رقم ؛ ١٢٣٩٦ . (٢) الأثر ؛ ١٣٨٥٠ – «هلال بن العلاء بن هلال الباهل الرقى» ،، شيخ أبي جعفرت

وكان في المطبوعة : « محمد بن العلاء » ، وهو شيء لا أصل له هنا . وفي المخطوطة : « لعلى

۱۳۸۵٦ – حدثنى سعيد بن الربيع الرازى قال ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن خالد بن أبي كريمة ، عن عبد الله بن المسور قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح . قالوا : يا رسول الله ، وهل لذلك من علامة تعرف ؟ قال : نعم ، الإنابة إلى دار الحاود ، والتجافى عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت . (١)

ابن العلاء» ، غير منقوطة ، كأنها تقرأ «يعلى بن العلاه» ، ولم أجد في شيوخ أبي جعفر ، ولا في الرواة ، من سمى بذلك . ورأيت ابن كثير في تفسيره ٣ : ٣٩٥ ، نقل عن هذا المرضع من ابن جرير قال : «حدثني هلال بن العلاه ، حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد» ، فأيد هذا أن أبا جعفر روى آنفاً عن شيخه «هلال بن العلاه» ، أن الذي في المخطوطة تحريف على الأرجح ، ولذلك أثبته كما هو في ابن كثير : «هلال بن العلاه» .

و « سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني » . ضعفه ابن أبي حاتم ، والدار تعلى ، وقال : « لا يحتج به » . قال أبو حاتم : <sub>«</sub> يتكلمون فيه ، يقال إنه أخذ كتبا لمحمد بن سلمة ، فحدث بها . ورأيت فيما حدث أكاذيب ، كذب » . مترجم في ابن أبي حاتم ٢ / ١ / ٥ ، ميزان الاعتدال ١ : ٣٨٠ ، ولسان المبزان ٣ : ٣٧٠ .

و « محمد بن سلمة الحراني » ، ثقة ، مضى برقع ٤ ١٧٥ .

و « أبو عبد الرحيم » ، هو « خالد بن أبي يزيد الحراني » ، روى عنه ابن أخته « محمد بن سلمة الحراني » ، : حسن الحديث متقن . مضي له ذكر في التمليق على الأثر رقم : ٨٣٩٦ .

و «زید بن أبي أنیسة الجزری » ، ثقة ، مضي برقم : ٤٩٦٤ ، ٨٣٩٣ .

و « عرو بن مرة المرادي " ته مضي آنفاً في رقم : ١٣٨٥٣ ، ١٣٨٥٤ .

و ﴿ أَبُو عَبِيدَة ﴾ ۚ هُو ﴿ أَبُو عَبِيدَة بِنَ عَبِدَ اللهُ بِنَ مُسْعُودٍ ﴾ ، مضى مراراً كثيرة جداً ؛ وهو لم يسمع من أَبِيه ، كما سلف مراراً .

وهذا خبر ضعيف أيضاً ، لضعف أحاديث « سعيد بن عبد الملك بن واقد الحرافي ، عن

محمد بن سلمة » ، كما ذكر أبوحاتم .

ثم لأن أبا عبيدة ، لم يسمع من أييه عبد الله بن مسعود . وسيأتى خبر عبد الله بن مسعود برقم : ١٣٨٥٧ ، من طريق أُخرى . فالعجب لابن كثير ، كيف تكون هذه أحاديث متصلة ، ثم كيف تشدها أخبار كذاب وضاع . وانظرما أسلفت في التعليق على رقم : ١٣٨٥٧ .

(١) الأثر : ١٣٨٥٩ - وخالد بن أبي كريمة الأصبهاني » ، « أبو عبد الرحمن الإسكاف » . وثقه أحمد وأبو داود ، وأبو حاتم وابن حبان وقال ، « يخطىء » أ، وضعفه ابن معين . مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/١/٤ ، ، وابن أبي: حاتم ٢/١/٤ ، قال البخاري : « عن معاوية

۱۳۸۵۷ مسحد ثنى ابن سنان القزازقال ، حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسعود ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسعود ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف يشرح صدره ؟ قال : يدخل فيه النور فينفسخ . قالوا : وهل لذلك من علامة يا رسول الله ؟ قال : التجافى عن دار الخلود ، والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت . (1)

ابن قرة ، وأبي جعفر عبد الله بن مسور المسوري » ، ولم يذكر فيه جرحاً .

و «عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبى طالب الهاشمي المدائني » ، سلف برقم : ١٣٨٥٢ ، وأنه هو «أبو جعفر » المدائني ، وأنه كذاب وضاع . وانظر تخريج الحبر والتعليق عليه هناك .

(۱) الأثر : ۱۳۸۰۷ – « ابن سنان القزاز » ، شیخ الطبری ، هو : « محمد بن سنان القزاز » مضی برقم : ۱۵۷ ، ۱۹۹۹ ، ۲۰۰۲ ، ۶۱۹ ه ۲۸۲۲ .

و «محبوب بن الحسن الهاشمي البصرى» ، «محبوب» لقب ، وهو يه أشهر ، واسمه : «محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب ذيروز القرشي» ، ولى بني هائيم . ثقة ، وضعفوه . مترجم في المهذيب ، والكبير ١/١/١١ ، في «محمد بن الحسن البصرى» ، وابن أبي حاثم في «محمد ابن الحسن البصرى» ، وابن أبي حاثم في «محمد ابن الحسن البصرى» مترب بن الحسن بن هلال » ١/١/٨٣ ، ولم يشر الحسن البصري» «محمد بن الحسن بن هلال » ١/١/٨٣ ، ولم يشر

و «يونس» هو. : «يونس بن عبيد بن دينار العبدي » ، ثقة ، مضى برقم : ٢٦١٦ ، ٩٣٠ ، ٩٣٠ . ١٠٥٧٤ .

و «عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة » ، هذا إشكال شديد ، فإن «عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله عبد الله بن مسعود» ، متأخر جداً ، روى عن أبى إسمق السبيعى وطبقته ومات سنة ١٢٠ ، أو سنة ١٢٥ . و «يونس بن عبيد » ، أعلى طبقة منه ، روى عن إبراهم التيمى ، والحسن البصرى ، وابن سيرين . ومات سنة ١٤٠ ، فهو في طبقة شيوخه ، فلو كان يونس دوى عنه ، لذكر مثل ذلك في ترجمة «عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة » .

وأنا أرجح أن صواب الإسناد : « عن يونِس ، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عتبة » .

وهو «عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى» ، كنيته «أبو عبد الرحمن » ، وهو الذي يروى عن عمه «عبد الله بن مسعود » ، وولد في عهد الذي صلى الله عليه وسلم ورآه ، ومات سنة ، ٧ . فهو الخليق أن يروى عنه «يونس بن عبيه» .

وهذا أيضاً خبر ضعيف ، لضعف «محبوب بن الحسن» ، وإذن فكل ما قاله الحافظ ابن كثير من أن هذه الأخبار جاءت بأسانيد مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً، قول ينفيه شرح هذه الأسانيد كما رأيت ، والله الموفق للصواب ، وكتبه محمود محمد شاكر .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۳۸۵۹ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدر و للإسلام » ، أما « يشرح صدره للإسلام » ، فيوسع صدره للإسلام . (١)

۱۳۸۹۰ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله: « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام »، بلاإله إلا الله .

۱۳۸۹۱ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قراءة: « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ، بلا إله إلا الله ، يجعل لها في صدره متسعاً .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلُّهُ ۚ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ ۗ, ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ومن أراد الله إضلاله عن سبيل الهدى، يَشغله بكفره وصد من عن سبيل الهدى، يَشغله بكفره وصد من عنسبيله، و يجعل صدره بخذلانه وغلبة الكفر عليه، (٢) حرجاً. (٣)

و «الحرج »، أشد الضيق، وهو الذي لا ينفذه، (٢) من شدة ضيقه، (٤) وهو ههنا الصدر الذي لا تصل إليه الموعظة، ولا يدخله نور الإيمان ، لرين الشرك عليه. وأصله من « الحرج » ، و «الحرج » جمع « حَرَجة »، وهي الشجرة الملتف بها

<sup>(</sup>١) تخطيت في الترقيم رقم : ١٣٨٥٨ : خطأ .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « لشغله بكفره . . . يجمل صدره » ، الأخيرة بغير واو ، وفى المخطوطة
 كما أثبتها ، وبغير واو فى « يجمل صدره » ، والسياق يقتضى ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الإضلال » فيما سلف من فهارس اللغة (ضلل) .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « لا ينفذ » يغير هام ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الصواب.

الأشجار ، لا يدخل بينها وبينها شيء لشدة التفافها بها ، (١) كما ز -

مسم قال ، حدثنا عبد الله بن عمار = رجل من أهل اليمن = عن أبي الصلت الثقني: أن عمر بن الحطاب رحمة الله عليه قرأ هذه الآية: ﴿ وَمَن ُ يُرِدُ أَن يُضِلّهُ يَخِعَل ْ صَدْرَهُ صَيِّقاً حَرَجًا ﴾ ، بنصب الراء. قال : وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ ضَيِّقاً حَرِجًا ﴾ . قال صفوان: فقال عمر : ابغونى ربحلاً من كنانة ، واجعلوه راعياً ، (٢) وليكن مد بلياً. (٣) قال: فأتوه به . فقال له عمر : يا فتى ، ما الحرجة ؟ قال : « الحرجة » فينا ، الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء . قال : فقال عمر : كذلك قلب المنافق ، لا يصل إليه شيء من الحير . (٤)

الم ١٣٨٦٣ - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « وه ن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً » ، يقول : من أراد الله أن يضله يضيق عليه صدره حتى يجعل الإسلام عليه ضيقاً ، والإسلام واسع . وذلك حين ايقول : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي ٱلدِّينِ مِن حَرَجٍ ﴾ [سورة المج : ٧٨] ، يقول : ماجعل ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي ٱلدِّينِ مِن حَرَجٍ ﴾ . [سورة المج : ٧٨] ، يقول : ماجعل

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الحرج» فيها سلف ٨ : ١٠/٥١٨ : ٥٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « واجعلوه راعياً » ، أى التحسوه ، وليكن راعياً ، ليس من معنى « الجمل » الذي هو التصيير .وهذا استمال عربي عريق في « جمل » ، ولكنهم لم يذكروه في المماجم ، وهو دائر في كلام العرب ، وهذا من شواهده ، فليقيد في مكانه من "كتب العربية .

<sup>(</sup>٣) «مدلج» قبيلة من بني مرة بن عبد مناة بن كنانة ، وهم القافة المشهورون ، ويدل هذا الخبر على أن أرض مرعاهم كانت كثيرة الشجر .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٣٨٦٢ – «عبد الله بن عمار اليمامي» ، قال ابن أبي حاتم : « مجهول » ، وذكره ابن حبان في الثقابت . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢/٢/٢ >

و «أبو الصلت الثقني » ، روى عن عمر ، وروى عنه عبد الله بن حمار اليمامى ، هذا الحديث . مترجم فى التهذيب ، والكنى البخارى : ٤٤ ، وابن أبي حاتم ٢٩٤/٢/٤ .

وهذا خبر عزيز جداً . في بيان رواية اللغة وشرحها ، وسؤال الأعراب والرعاة عنها .

عليكم في الإسلام من ضيق.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال: بعضهم معناه: شاكًّا.

ذكر من قال ذلك :

١٣٨٦٤ - حدثنا عمران بن موسى قال، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال، حدثنا حميد، عن مجاهد: «ضيقاً حرجاً »، قال: شاكاً.

۱۳۸٦٥ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن الفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : «ضيقاً حرجاً » ، أما «حرجاً » ، فشاكاً .

وقال آخرون: معناه : ملتبساً .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۳۸۶۹ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « يجعل صدره ضيقاً حرجاً » ، قال : ضيقاً ملتبساً .

١٣٨٦٧ - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عبد الصمد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عبي قال ، حدثني أبي ، عن الحسن ، عن قتادة أنه كان يقرأ : ﴿ ضَيِّقاً حَرَجاً ﴾ ، يقول : ملتبساً .

وقال آخرون : معناه : أنه من شدة الضيق لا يصل إليه الإيمان .

١٣٨٦٨ مد حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بنجبير : « يجعل صدره ضيقاً حرجاً » ، قال : لا يجد مسلكاً إلا صعداً . عن سعيد بنجبير - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن عطاء الحراساني : « ضيقاً حرجاً » ، قال : ليس للخير فيه منفلة " .

۱۳۸۷ - حدثني المثني قال ، حدثنا سوید بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني ، مثله .

١٣٨٧١ -- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين، قال، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقاً حرجاً »، بلا إله إلا الله، لا يجد لها في صدره مساغاً.

۱۳۸۷۲ - حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قراءة فى قوله : « ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً » ، بلا إله إلا الله ، حتى لا تستطيع أن تدخله .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأه بعضهم: ﴿ ضَيِّقاً حَرَجاً ﴾ ، بفتح الحاء والراء من « حرجاً » ، وهي قراءة عامة المكيين والعراقيين ، بمعنى جمع «حرجة » ، على ما وصفت . (١)

وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة: ﴿ ضَيِّقًا حَرِجًا ﴾ ، بفتح الحاء وكسر الراء .

ثم اختلف الذين قرأوا ذلك في معناه.

فقال بعضهم: هو بمعنى: « الحرّج » . وقالوا: « الحرّج » بفتح الحاء والراء ، « والحرّج » بفتح الحاء ولراء ، معنى واحد ، وهما لغتان مشهورتان ، مثل : «الدّنّف» و «الدّنف» ، و «الوّحد» و «الوّحد» ، و «الفّرد» و «الفّرد» .

وقال آخرون منهم: بل هو بمعنى الأثم، من قولهم: « فلان آئيم "حَرِج " »، وذكر عن العرب سهاعاً منها: «حَرِج " عليك ظلمي » ، بمعنى ضيق و إثم . (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر ص : ۱۰۴ ، ۱۰۴ ،

<sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٥٣ ، ٣٥٤ .

قال أبو جعفر: والقول عندى فى ذلك أنهما قراءتان مشهورتان ، والحتان مستفيضتان بمعنى واحد ، وبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب ، لاتفاق معنييهما. وذلك كما ذكرنا من الروايات عن العرب فى « الوحد » و « الفرد » بفتح الحاء من «الوحد والراء من « الفرد » ، وكسرهما ، بمعنى واحد .

\* \* \*

وأما « الضيِّق »، فإن عامة القرأة على فتح ضاده وتشديد يائه ، خلا بعض ٢٣/٨ المكيين فإنه قرأه: ﴿ ضَيْقاً ﴾ ، بفتح الضاد وتسكين الياء ، وتخفيفه .

وقد يتجه لتسكينه ذلك وجهان :

أحدهما : أن يكون سكنه وهو ينوى معنى التحريك والتشديد، كما قيل : « هَمَوْنُ لَبَوْنُ " » ، يمعنى : هيتن " ليتن " .

والآخر: أن يكون سكنه بنية المصلى ، من قولم: « ضاق هذا الأمر يضيق ضَيَّقاً » ، كما قال رؤية :

ُ قَدْ عَلِمْنَا عِنْدَ كُلِّ مَأْزِقِ ضَيْقٍ بِوَجْهِ الأَمْرِ أَوْ مُضَيَّقِ (١) ومنه قول الله : ﴿ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ ، [سورة النحل : ١٢٧]. وقال و وبة أيضاً :

« وَشَفَّهَا اللَّوحُ بِمَأْزُولِ ضَيَقَ \* (٢)

<sup>(</sup>١) ليسا في ديوانه، ولم أجدهما في مكان آخر، ومنها أبيات في الزياداتُ: ١٧٩، ١٧٠، ٥ ولم يذكرا معها . وكان في المطبوعة ، ﴿ وقد علمنا » بزيادة الواو . وكان فيها : « أي مضيق » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ١٠٥ ، والوساطة : ١٤ . «مأزول » من «الأزل » (بسكون الزاى) ، وهو الضيق والحدب وشدة الزمان ، وفي حديث الدجال : «أنه يحصر الناس بيت المقدس ، فيؤزلون أزلا » ، أي: يقحطون ويضيق عليهم . ومعنى : «مأزول »، أصابه القحط ، يعنى مرعى ، ومثله قول الراجز :

بمعنى ضيّق . وحكى عن الكسائى أنه كان يقول : « الضّيقُ » ، بالكسر في المعاش والموضع ، وفي الأمو « الضّيّق » .

قال أبو جعفر: وفي هذه الآية أبينُ البيان لمن وُفتّق لفهمهما ، عن أن السبب الذي به يُوصل إلى الكفر والمعصية ، وأن كلا السبين من عند الله . (١) وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن نفسه أنه يشرح صدر من أراد هدايته للإسلام ، ويجعل صدر من أراد إضلاله ضيقًا عن الإسلام حررجاً كأنتّما يصعد في السماء . ومعلوم "أن شرح الصدر للإيمان خلاف تضييقه له ، وأنه لو كان يوصل بتضييق الصدر عن الإيمان إليه ، لم يكن بين تضييقه عنه وبين شرحه له فرق ، ولكان من ضيئتي صدره عن الإيمان اليه ، لم يكن بين صدره له ، ومن شرح صدره له ، فقد ضيئتي عنه ، إذ كان موصولاً بكل واحد منهما = أعنى من التضييق والشرح = إلى ما يُوصل به إلى الآخر . ولو كان ذلك كذلك ، وجب أن يكون الله قد كان شرح صدر أبي جهل للإيمان به ، وضيتي صدر رسول الله لى الله عليه وسلم عنه . وهذا القول من أعظم الكفر بالله . وفي فساد ذلك أن يكون كذلك ، الدليلُ الواضح على أن السبّب الذي به آمن المؤمنون بالله وعصاد ذلك أن عراك ما أطاعه المطيعون ، غير السبب الذي كفر به الكافرون بالله وعصاد العاصون ، وأن كلا السبين من عند الله وبيده ، لأنه أخبر جل ثناؤه أنه هو العاصون ، وأن كلا السبين من عند الله وبيده ، لأنه أخبر جل ثناؤه أنه هو العاصون ، وأن كلا السبين من عند الله وبيده ، لأنه أخبر جل ثناؤه أنه هو

## إِنَّ لَهَا لَرَاعِياً جَرِيًّا أَبْلاً بِمَا يَنْفَعُسِها قَوِيًّا لَمْ يَرْعَ مَأْزُولاً وَلاَ مَرْعِيًّا حَتَّى عَلاَ سَلَمَامُهَا عُلِيًّا

و «شفها» أنحل جسمها ، وأذهب شحمها . و «اللوح» (بضم اللام) وهو أعلى اللغتين، و «اللوح» (بفتح فسكون) : وهو العطش الذي يلوح الجسم ، أي ينيره . وقوله : «ضيق» حرك «الياء» بالفتح . وعده القاضي الحرجاني في أخطاء رؤية .

<sup>(</sup>١) هذا رد على المعتزلة ، وانظر ما سلف ص : ٩٢ ، تعليق : ٣ ، وهو من أجود الردود على دعوى المعتزلة .

الذى يشرح صدر هذا المؤمن به للإيمان إذا أراد هدايته، ويضيِّق صدر هذا الكافر عنه إذا أراد ضلاله .

### القول في تأويل قوله ﴿ كَأْنَّمَا يَصَّمَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾

قال أبو جعفر : وهذا مثل من الله تعالى ذكره ، ضربه لقلب هذا الكافر فى شدة تضييقه إياه عن وصوله إليه ، مثل امتناعه من الصنَّعود إلى السهاء وعجزه عنه ، لأن ذلك ليس فى وسعه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ۽ قال أهلُ التَّاويل .

» ذكر من قال ذلك :

١٣٨٧٣ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن عطاء الحراساني : ﴿ كَأَنَمَا يَصَعَدُ فَى السَّمَاء ﴾ ، يقول : مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السَّماء .

١٣٨٧٤ - حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن عطاء الخراساني، مثله.

١٣٨٧٥ – وبه قال، أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج قراءة : « يجعل صدره ضيقاً حرجاً » ، بلا إله إلا الله ، حتى لا تستطيع أن تدخله ، « كأنما يصعد في السماء » ، من شد "ة ذلك عليه .

١٣٨٧٦ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثى حجاج ، عن ابن جريج ، مثله .

۱۳۸۷۷ - حدثنی محمد بن الحسین قال، حدثنا أحمد بن مفضل، قال ، حدثنا أسباط، عن السدى : « كأنما يصعد في السماء » ، من ضيق صدره .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والعراق: ﴿ كَأْنَمَا يَصَّمَّدُ ﴾، بمعنى : « يتصعله »، فأدغموا التاء في الصاد ، فلذلك شدَّدوا الصاد .

وقرأ ذلك بعض الكوفيين : ﴿ يَصَّاعَدُ ﴾ ، بمعنى « يتصاعد » ، فأدغم التاء ٢٤/٨ في الصاد ، وجعلها صاداً مشدّدة .

وقرأ ذلك بعض قرأة المكيين: ﴿ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ ﴾ ، من « صَعيد يصعد » .

وكل هذه القراءات متقاربات المعانى، وبأيتها قرأ القارئ فهو مصيب،غير أنى أختار القراءة فى ذلك بقراءة من قرأه : ﴿ كَأَ نَمَّا يَصَّعَدُ ﴾، بتشديد الصاد بغير ألف ، بمعنى : « يتصعد » ، لكثرة القرأة بها ، (١) ولقيل عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « مَا تَصَعَدَ نَى شَى ْ هِ مَا تَصَعَدَ تَنْ يَ خُطْبَةُ النَّكاح » .

## القول في تأويل قوله ﴿ كَذَالِكَ يَجْمَلُ ٱللهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول: تعالى ذكره: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً حرجاً ، كأنما يصعد في السماء من ضيقه عن الإيمان فيجزيه بذلك ، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبتى الإيمان بالله ورسوله، فيغويه ويصده عن سبيل الحق.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الصعود» فيما سلف ٧ : ٢٠٢ – ٣٠٢ .

وقد اختلف أهل التأويل في معنى ﴿ الرَّجْسُ ﴾ .

فقال بعضهم : هو كل ما لا خير فيه .

« ذكر من قال ذلك :

۱۳۸۷۸ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد قال : « الرجس »، ما لا خیر فیه .

١٣٨٧٩ – حدثنا شبل ، عن المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » ، قال : ما لا خير فيه .

\* \* \*

وقال آخرون: « الرجس » ، العذاب.

ذكر من قال ذلك :

١٣٨٨ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد:
 «كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون»، قال: الرجس عذاب الله.

وقال آخرون : « الرجس » ، الشيطان .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۳۸۸۱ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « الرجس » ، قال : الشيطان .

وكان بعض أهل المعرفة بلغات العرب من الكوفيين يقول: « الرَّجْس » ، « والنَّجْس » لغتان . و يحكى عن العرب أنها تقول: «ما كان رِجْساً ، ولقد رَجُس , جَاسة » و « نَجُس نَجَاسة » .

وكان بعض نحويي البصريين يقول : « الرجس » و « الرَّجِزْ » ، سواء ، وهما العذاب . (١)

\* \* \*

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله ابن عباس ، ومن قال إن « الرجس » و « النجس » واحد ، للخبر الذي رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل الحلاء: « الله م " إنتى أعوذ بك من الرجس النجس الحبيث المُخبيث الشيطان الرَّجم » . (٢)

۱۳۸۸۲ - حدثنى بذلك عبد الرحمن بن البخترى الطائى قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مسلم ، عن الحسن وقتادة ، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن إسمعيل بن مسلم ، عن الحسن وقتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . (٣)

وقد بيَّن هذا الخبر أن « الرَّجْسُ » هو « النَّجْسُ » ، القذر الذي لا خير فيه ، وأنه من صفة الشيطان .

(١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١٠ : ٢٠٠١ ، فهذا قوله .

<sup>(</sup> ٧ ) قال أبو عبيه : « الحبيث » ذو الحبث في نفسه ، و « المخبث » ( بكسر الباء ) : الذي أصحابه وأعوانه خبثاء = وهو مثل قولهم : « فلان ضعيف مضعف ، وقوى مقو » ، فالقوى في بدئه ، والمقوى الذي تكون دابته قوية = يريه هو الذي يعلمهم الحبث ويوقعهم فيه .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٣٨٨٢ – «عبد الرحمن بن البخترى الطائى» ، شيخ أبي جعفر ، لمأجد له ذكراً فيها بين يدى من الكتب ؛ وأخشى أن يكون في اسمه خطأ .

و «عبد الرحمن بن محمد المحاربي» ، سلف مراراً كثيرة ، آخرها رقم : ١٠٣٣٩.

و «إسماعيل بن مسلم المكي البصرى» ، مضى برقم : ١١٥٥ ، ٨٨١١ .

وهذا إسناد صحيح ، ولكني لم أجد هذا الخبر في حديث أنس ، في المسند أو غيره ، ووجدته بهذا اللفظ في حديث أني أمامة بإسناد ضعيف ، من طريق يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زخر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، وواه ابن ماجة في سننه ص : ٩٠٩ وقم : ٢٩٩ . قال ابن حبان: «إذا اجتمع في إسناد خبر ، عبيد الله بن زحر ، وعلى بن يزيد ، عن القاسم ، فذاك ما عملته أيديمم ! » .

## القول فى تأويل قوله ﴿ وَهَلْـذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّالْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

ه ذكر من قال ذلك :

۱۳۸۸۳ - حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن أبیه ، عن أبن عباس قوله : « وهذا صراط ربك مستقیماً » ، يعنی به الإسلام .,

40/1

<sup>(</sup>١) انظر تفسير : " « الصراط المستقيم » فيما سلف ١٠٠ : ١٤١ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «فصل» فيما سلف ص: ٦٩ ، تعليق: ٢ ، والمراجع هناك. = وتفسير «آية» فيما سلف من فهارس اللغة (أبي). (٣) انظر تفسير «التذكر» فيما سلف من فهارس اللغة (ذكر).

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة « فقيل يذكرون ۗ ، وفى المخطوطة : « وقيل يذكرون ْ ، كأنه أراد أن يكتب شيئاً ، ثم قطعه . ولعله أراد أن يبين إدغام التاء فى الذال من « يتذكرون »، ثم سقط منه أو من الناسخ ، فوضعت نقطاً لذلك ، وإن كان إسقاطها لا يضر شيئاً .

## القول في تأويل قوله ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَم عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَ لِيْهُمْ عِمَا كَانُواْ كَيْمَلُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « لهم » ، للقوم الذين يذكرون آيات الله فيعتبرون بها ، ويوقنون بدلالتها على ما دلت عليه من توحيد الله ومن نبوّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ، فيصد تون بما وصلوا بها إلى علمه من ذاك .

وأما « دار السلام » ، فهى دار الله التى أعد هما لأوليائه فى الآخرة ، جزاءً لم على ما أبلوا فى الدنيا فى ذات الله ، وهى جنته . و « السلام » ، اسم من أسهاء الله تعالى ، (١) كما قال السدى : --

١٣٨٨٤ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : « لهم دار السلام عند رجم » ، الله هو السلام ، والدار الجنة .

وأما قوله: « وهو وليتُهم »، فإنه يقول: والله ناصر هؤلاء القوم الذين يذكرون آيات الله (٢) = « بما كانوا يعملون » ، يعنى : جزاء ً بما كانوا يعملون من طاعة الله ويتبعون رضوانه .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير. « السلام » فيما سلف ١٠ : ٢٩٢:١١/١٤٥.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « ولى » فيها سلف من فهارس اللغة ( ولى ) .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ ۚ جَمِيعًا يَلْمَعْشُرَ ٱلْجِلْقِ قَدِ الْقُولُ فِي تَأْوِيلُ قُولُه ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ ۚ جَمِيعًا يَلْمَعْشُرَ ٱلْجِلْقِ قَدِ الْشَكَ كُثَوْتُهُم مِّنَ الْإِنْسِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « ويوم يحشرهم جميعاً » ، ويوم يحشر هؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام وغيرهم من المشركين ، مع أوليائهم من الشياطين الذين كانوا يوحون إليهم زخرف القول غروراً ليجادلوا به المؤمنين ، فيجمعهم جميعاً في موقف القيامة (۱) = يقول للجن : « يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس » وحذف « يقول للجن » من الكلام ، اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه منه .

وعنى بقوله: « قد استكثرتم من الإنس» ، استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم ،

1۳۸۸٥ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس » ، يعنى : أضلتم منهم كثيراً .

١٣٨٨٦ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس » ، قال : قد أضلتم كثيراً من الإنس .

۱۳۸۸۷ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : «قد استكثرتم من الإنس » ، قال : كثر من أغويتم .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الحشر» فيما سلف ص : ٥٠ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

١٣٨٨٨ - عد ثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

١٣٨٨٩ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ع حدثنا أبو سفيان ، عن الحسن : « قد استكثرتم من الإنس » ، يقول : أضللتم كثيراً من الإنس .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَقَالَ أَوْ لِيَـآ وَهُمْ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبُّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بَبَعْضِ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فيجيب أولياء الجن من الإنس فيقولون: «ربنا استمتع بعضنا ببعض فى الدنيا». (١) فأما استمتاع الإنس بالجن، فكان كما: — ١٣٨٩ — حد ثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قوله: «ربنا استمتع بعضنا ببعض»، قال: كان الرجل فى الجاهلية ينزل الأرض فيقول: «أعوذ بكبير هذا الوادى»، فذلك استمتاعهم، فاعتذروا يوم القيامة.

= وأما استمتاع الجن بالإنس ، فإنه كان ، فيا ذكر ، ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إيّاهم في استعادتهم بهم ، فيقولون: «قد سدنا الجين والحين (٢)»

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الاستمتاع » فيم سلف ٨ : ١٧٥ ، تعليق : ٩ ، والمراجع هناك .
(٢) في المطبوعة : « قد سدنا الجن والإنس » ، غير ما في المخطوطة ، لم يحسن قراءتها لأنها غير منقوطة . وأثبت ما في المخطوطة . و « الحن » ( يكسر الحاء) ، سمى من أحياء الجن ، وقد سلف بيان ذلك في الجزء ١ : ٥٥٤ ، تعليق : ١ ، فراجعه هناك . وانظر معاني القرآن الفراء ١ : ٤٥٤ ، والذي هناك مطابق لما في المطبوعة .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَ بَلَغْنَا ٓ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قالوا: بلغنا الوقت الذي وقَتَ لموتنا. (١) وإنما يعنى جل ثناؤه بذلك: أنهم قالوا: استمتع بعضنا ببعض أيّام حياتنا إلى حال موتنا ، كما : \_\_

١٣٨٩١ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن الفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : أما قوله : « و بلغنا أجلنا الذي أجلّت لنا» ، فالموت .

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ ٱلنَّارُ مَثُوَ لَكُمْ خَلِدِينَ فِيهِ ۗ إِلَّا مَا اللَّهُ إِنَّا وَبِهَ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ مَا شَاءَ ٱللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ مَا شَاءَ ٱللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله تعالى ذكره عمّا هو قائل لهؤلاء الذين يحشرهم يوم القيامة من العادلين به في الدنيا الأوثان، ولقرُر نائهم من الجن، فأخرج الحبر عما هو كائن "، مُخرَج الحبر عما كان ، لتقد م الكلام قبله بمعناه والمراد منه، فقال: قال الله لأولياء الجن من الإنس الذين قد تقد م خبره عنهم: «النار مثواكم »، يعني نار جهنم = «مثواكم »، الذي تثوون فيه ، أي تقيمون فيه .

و « المثوى » هو «المَفْعَل » من قولهم: «ثُوَى فلان بمكان كذا» ، إذا أقام فيه. (٢)

Y 7/A

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الأجل» فيما سلف ص: ١١: ٢٥٩ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « المثوى » فيها سلف ٧ : ٢٧٩ .

= خالدين فيها »، يقول : لابثين فيها (١) = و إلا ما شاء الله »، يعنى الا ما شاء الله من قد رمد ما بين مبعثهم من قبورهم . إلى مصيرهم إلى جهنم، فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار = ( إن ربك حكيم »، في تدبيره في خلقه ، وفي تصريفه إياهم في مشيئته من حال إلى حال ، وغير ذلك من أفعاله = (عليم » ، بعواقب تدبيره إياهم ، (٢) وما إليه صائرة أمرهم من خير وشر . (٣)

وروي عن ابن عباس أنه كان يتأول في هذا الاستثناء : أن الله جعل أمر هؤلاء القوم في مبلغ عــــذ ابه إيـــّـاهم إلى مشيئته .

١٣٨٩٧ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : « النار معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : إن هذه الآية : مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن رباك حكيم عليم » ، قال : إن هذه الآية : آية لا ينبغى لأحد أن يحكم على الله في خلقه ، لا ينزلنهم جنّة ولا ناراً . (٤)

# القول في تأويل قوله ﴿ وَكَذَالِكَ نُوَلِّى بَمْضَ ٱلطَّلِمِينَ بَمْضَا ۗ عَضَا السَّلِمِينَ بَمْضَا ۗ عَضَا الْمَا يَكُسِبُونَ ﴾ (١٠) عَمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ (١٠)

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل « نُولَى» . فقال بعضهم : معناه : نجعل بعضهم لبعض وليًّا ، على الكفر بالله .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الحلود» فيما سلف من فهارس اللغة (خله) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « حكيم » و «عليم » فيا سلف من فهارس اللغة (حكم) و (علم) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «صائر» يغير تاء في آخره ، والصواب ما في المخطوطة . «صائرة » مثل «عاقبة » لفظاً ومعنى ، ومنه قبل : «الصائرة ، ما يصير إليه النبات من اليبس » .

وعلبه الله المطبوعة : «أن لا ينزلهم الله غزاد «أن » ، فأفسد الممنى إفساداً حتى ناقض بعضه (٤) في المطبوعة : «أن لا ينزلهم جنه ولا ناراً » ، نهي الناس أن يقول : « فلان في الجنة » و « فلان في النار » . « ينزلهم » مجزومة اللام بالناهية .

#### \* ذكر من قال ذلك:

الم ١٣٨٩٣ - حدثنا يونس قال، حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا يوند قال ، حدثنا يوند قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون » ، وإنما يولى الله بين الناس بأعمالهم ، فالمؤمن ولى المؤمن أين كان وحيث كان ، والكافر ولى الكافر أيما كان وحيثا كان . ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلي .

وقال آخرون : معناه : نُتُسْع بعضهم بعضاً في النار = من « الموالاة » ، وهو المتابعة بين الشيء والشيء ، من قول القائل : « واليت بين كذا وكذا » ، إذا تابعت بينهما .

#### ذكر من قال ذلك :

۱۳۸۹٤ – حدثنى محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: « وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً »، في النار، يتبع بعضهم بعضاً . (١)

وقال آخرون : معنى ذلك ، نسلط بعض الظلمة على بعض . \* ذكر من قال ذلك :

١٣٨٩٥ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: « وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً »، قال : ظالمي الجن وظالمي الإنس : وقرأ : ﴿ وَمَن ۚ يَعْشُ عَن ۚ ذِكْرِ الرَّحْمَٰ ِ نُقَيَّضٌ لَهُ شَيْطَاناً فَهُو لَهُ قَرِين ﴾ [سورة الزخرف : ٣٦] . قال : فسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «ولى» فيما سلف من فهارس اللغة (ولى) .

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ، قول من قال: معناه: وكذلك نجعل بعض الظالمين لبعض أولياء . لأن الله ذكر قبل هذه الآية ما كان من قول المشركين ، فقال جل ثناؤه: « وقال أولياؤهم من الإنس ربّنا استمتع بعضنا ببعض » ، وأخبر جل ثناؤه: أن بعضهم أولياء بعض ، ثم عقب خبره ذلك بخبره عن أن ولاية بعضهم بعضاً بتوليته إياهم ، فقال: وكما جعلنا بعض هؤلاء المشركين من الجن والإنس أولياء بعض يستمتع بعضهم ببعض ، كذلك نجعل بعضهم أولياء بعض في كل الأمور = « بما كانوا يكسبون» ، فتاصي الله و يعملونه ، (۱)

۲۷/۸

# القول في تأويل قوله ﴿ يَلْمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ وَمُنْ مِنْكُمْ وَلَقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ﴾ رُسُلُ مِّنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَلْتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ﴾

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثناؤه عما هو قائل يوم القيامة لحؤلاء العادلين به من مشركي الإنس والجن ، يخبر أنه يقول لهم تعالى ذكره يومئذ : «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي » ، يقول يخبر ونكم بما أوحى إليهم من تنبيهي إياكم على مواضع حججي ، وتعريفي لكم أدلتي على توحيدي ، وتصديق أنبيائي ، والعمل بأمري ، والانتهاء إلى حدودي = « وينذر ونكم لقاء يومكم هذا » ، يقول : يحذر ونكم لقاء عذابي في يومكم هذا ، وعقابي على معصيتكم إياي ، فتنتهوا عن معاصي . (٢)

وهذا من الله جل ثناؤه تقريع وتوبيخ لهؤلاء الكفرة على ما سلف منهم في الدنيا من الفسوق والمعاصى . ومعناه : قد أتاكم رسل " منكم ينبسِّهونكم على خطأ ماكنتم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الكسب» فيما سلف : ٤٤٨:١١ ، تعليق : ١، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> Y ) انظر تفسير « الإندار » فيما سلف من فهارس اللغة (نذر ) .

عليه مقيمين بالحجج البالغة ، وينذرونكم وعيد الله على مقامكم على ما كنتم عليه مقيمين ، فلم تقبلوا ذلك ، ولم تتذكروا ولم تعتبروا .

واختلف أهل التأويل في ﴿ البلحن ﴾ ، هل أرسل منهم إليهم ، أم لا ؟ فقال بعضهم : قد أرسل إليهم رسل ، كما أرسل إلى الإنس منهم رسل " . 

« ذكر من قال ذلك :

١٣٨٩٦ – حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا يحيى بن واضح قال ؛ حدثنا عبيد بن سليان قال : سئل الضحاك عن الجن، هل كان فيهم نبى قبل أن يُبعث النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ألم تسمع إلى قول الله : « يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي » ، يعنى بذلك : رسلا من الإنس ، ورسلا من الجن ؟ فقالوا : بلتى !

وقال آخرون: لم يرسل منهم إليهم رسول"، ولم يكن له من الجن قط رسول مرسل ، وإنما الرسل من الإنس خاصة ، فأما من الجن فالنتذر . قالوا: وإنما قال الله: « ألم يأتكم رسل منكم » ، والرسل من أحد الفريقين ، كما قال : ﴿ مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَهْيَانِ ﴾ ، [سورة الرحمن: ١٩] ، ثم قال : ﴿ يَخْرُ حُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمرجان من الملح دون العذب والدر حَان ﴾ [سورة الرحن: ٢٢] ، وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح دون العذب منهما ، وإنما معنى ذلك: يخرج من بعضهما ، أو من أحدهما . (١) قال : وذلك كقول القائل لحماعة أدور ن إن في هذه الدور لشراً » ، وإن كان الشر في واحدة منهن ، فيخرج الخبر عن جميعهن ، والمراد به الخبر عن بعضهن ، وكما يقال : « أكات لبناً » ، كان يقال : « أكات لبناً » ، كان يقال : « أكات لبناً » ، كان

<sup>(</sup>١) هذه مقالة الفراء ، انظر معافى القرآن ١ ، ٣٥٤ ، وظاهر أن الذي يعده من كلام الفراء أيضاً من موضع آخر غير هذا الموضع .

الكلام خطأ ، لأن اللبن يشرب ولا يؤكل . « ذكر من قال ذلك :

١٣٨٩٧ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم » ، قال : جمعهم كما جمع قوله : ﴿ وَمِنْ كُلِّ تَأْ كُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً و تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبُسُونَهَا ﴾ ، [سورة فاطر : ١٢] ، ولا يخرج من الأنهار حلية = قال ابن جريج ، قال ابن عباس : هم الجن الذين لقنوا قومهم ، وهم رئسنل إلى قومهم .

فعلى قول ابن عباس هذا : أن من الجن رسلا للإنس إلى قومهم = فتأويل الآية على هذا التأويل الذي تأوله ابن عباس : ألم يأتكم ، أيها الجن والإنس ، رسل منكم ، فأما رسل الإنس فرسل من الله إليهم، وأما رسل الجن ، فرسل رسل الله من بنى آدم ، وهم الذين إذا سمّيعوا القرآن و لوا إلى قومهم منذرين . (١)

وأما الذين قالوا بقول الضحاك ، فإنهم قالوا : إن الله تعالى ذكره أخبر أن من الجن رسلا أرسلوا إليهم ، كما أخبر أن من الإنس رسلا أرسلوا إليهم . قالوا : ولو جاز أن يكون خبر و عن رسل الجن بمعنى أنهم رسل الإنس ، جاز أن يكون خبره عن رسل الإنس بمعنى أنهم رسل الجن . (٢) قالوا : وفي فساد هذا المعنى ما خبره عن رسل الإنس بمعنى أنهم رسل الجن . (٢) قالوا : وفي فساد هذا المعنى ما الحبر ين جميعاً بمعنى الخبر عنهم أنهم رسل الله ، لأن ذلك هو المحروف في الخطاب دون غيره .

(1) اقرأ آيات سورة الأحقاف : ٢٩ ~ ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) يعنى بهذا أن المنذرين الذين ذهبوا إلى قوبهم ، لو جاز أن يسموا « رساد » أرسلهم الإنس إلى الجن » ، جباز أن يسمى « رسل الإنس » = وهم رسل الله إلى الإنس والجن = « رسل الجن » ، أرسلهم الجن إلى الإنس . وهذا ظاهر البطلان .

## القول في تأويل قوله ﴿ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰۤ أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحُيَواةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلْفِرِينَ ﴾ ﴿

قال الله خبراً مبتدأ : وغرَّت هؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام ، وأولياء هم من الجن (٢) = « الحياة الدنيا » . يعنى : زينة الحياة الدنيا ، وطلبُ الرياسة فيها والمنافسة عليها ، أن يسلموا لأمر الله فيطيعوا فيها رسله ، فاستكبروا وكانوا قوماً عالين . فاكتنى بذكر « الحياة الدنيا » من ذكر المعانى التي غرَّتهم وخد عتهم فيها ، إذ كان في ذكرها مكتنى عن ذكر غيرها ، لدلالة الكلام على ما تُرك ذكره عيها ، إذ كان في ذكره : « وشهدوا على أنفسهم » ، يعنى : هؤلاء العادلين به يوم القيامة = أنهم كانوا في الدنيا كافرين به وبرساه ، لتتم حجة الله عايهم بإقرارهم على أنفسهم بما يوجب عليهم عقوبته وأليم عذابه .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : ﴿ أَنهِم يقولون : شهدنا على أنفسنا ﴾ 6 وصل الكلام ، وفى المخطوطة بياض ؛ جعلت مكانه هذه النقط ؛ وأمام البياض فى المخطوطة حرف (ط) دلالة على أنه خطأ ، وأنه كان هكذا فى النسخة التى فقل عنها .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الغرور » فيها سلف ص.: ٩٥ ، تعليق : ٢: ، والمراجع هناك .

# القول في تأويل قوله ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّ بُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْم ِ وَأَهْلُهَا غَالِهِ لَوله ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّ بُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْم ِ وَأَهْلُهَا غَالِهِ لُونَ ﴾ ش

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم » ، أى : إنما أرسلنا الرسل ، يا محمد ، إلى من وصفت أمرة ، وأعلمتك خبره من مشركى الإنس والحن ، يقصون عليهم آياتى وينذروهم لقاء معادهم إلى " ، من أجل أن رباك لم يكن مهلك القري بظلم .

وقد يتَّجه من التأويل في قوله : « بظلم » ، وجهان :

أحدهما: « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم » ، أى : بشرك من أشرك، وكفر من كفر من أهلها ، كما قال لقمان : ﴿إِن الشّر ْكَ لَظُلُمْ مَعْظِيمْ ﴾ الشرك وكفر من أهلها عافلون » ، يقول : لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى اسورة نقان : ١٦] = « وأهلها غافلون » ، يقول : لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسلا تنبههم على حجج الله عليهم ، وتنذرهم عناب الله يوم معادهم إليه ، ولم يكن بالذي يأخذهم غفيلة فيقولوا : « ما جاءنا من بتشير ولا نذير » .

والآخر : « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم » ، يقول : لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر ، فيظلمهم بذلك ، والله غير ظلام لعبيده . (١)

قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب عندى ، القول الأول: أن يكون معناه: أن لم يكن ايهلكهم بشركهم ، دون إرسال الرسل إليهم ، والإعدار بينه وبينهم. وذلك أن قوله: « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم »، عقيب قوله:

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « للعبيد » ، وأثبت ما في المخطوطة .

« ألم يأتكم رسل منكم يقصنُّون عايكم آياتى » ، فكان فى ذلك الدليل الواضح على أن نص قوله : « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم » ، إنما هو : إنما فعلنا ذلك من أجل أناً لا نهلك القرى بغير تذكيرٍ وتنبيه بدا)

وأما قوله: « ذلك » ، فإنه يجوز أن يكون نصباً ، بمعنى : فعلنا ذلك = ويجوز أن يكون رفعاً ، بمعنى الابتداء، كأنه قال : ذلك كذلك .

وأما « أن ° ، فإنها فى موضع نصب ، بمعنى : فعلنا ذلك من أجل أن ° لم يكن ربك مهلك القرى = فإذا حذف ما كان يخفضها ، تعلق بها الفعل فنصب . (٢)

## القول فى تأويل قوله ﴿ وَلِـكُلُلِّ دَرَجَلْتُ مِّمًا عَمِلُواْ وَمَا رَبُكَ بِغَلْهِمْ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

قال أبو جعفر ؛ يقول تعالى ذكره : ولكل عامل فى طاعة الله أو معصيته ، منازل ومراتب من عمله يباغه الله إياها ، ويثيبه بها ، إن خيراً فخيراً ، إن شراً فشراً ا(٣) = « وما ربك بغافل عما يعماون » ، يقول جل ثناؤه : وكل ذلك من عملهم ، يا محمد ، بعلم من رباً أن ، يحصيها ويثبتها لحم عنده ، ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه .

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١٠: ٣٥٥ ، فهذا زد على الفراء ، وهو صاحب القول الثاني .

<sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « درجة » فيا سلف: ١٠ ١٠ مه ، تعليق ؛ ٢٠٠١ والمراجع هناله .

44/1

القول في تأويل قوله ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَّ \*يَذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآ ۚ كَمَاۤ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ وَاخْرِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: « وربك » ، يا محمد ، الذي أمر عباده بما أمرهم به ، ونهاهم عما نهاهم عنه ، وأثابهم على الطاعة ، وعاقبهم على المعصية = « الغنى » ، عن عباده الذين أمرهم بما أمر ، ونهاهم عما نهى ، وعن أعمالهم وعبادتهم إياه ، وهم المحتاجون إليه ، لأنه بيده حياتهم ومماتهم ، وأرزاقهم وأقواتهم ، وفنعهم وضرهم . (١) يقول عز ذكره : فلم أخلقهم ، يا محمد ، ولم آمرهم بما أمرتهم به ، وأنههم عما نهيتهم عنه ، لحاجة لى إليهم ، ولا إلى أعمالهم ، ولكن لأتفضل عليهم برحمتى ، وأثيبهم على إحسانهم إن أحسنوا ، فإنى ذو الرّأفة والرحمة . (٢)

وأما قوله: «إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء »، فإنه يقول: إن يشأ ربنك ، يا محمد ، الذى خلق خلقه لغير حاجة منه إليهم وإلى طاعتهم إياه = «يذهبكم »، يقول: يهلك خلقه هؤلاء الذين خلقهم من ولد آدم ( $^{*}$ ) = «ويستخلف من بعدكم ما يشاء »، يقول: ويأت بخلق غيركم وأمم سواكم ، يخلفونكم في الأرض = «من بعدكم »، يغنى: من بعد فنائكم وهلا ككم = «كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين »، كما أحدثكم وابتدعكم من بعد خلق آخرين كانوا قبلكم .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير ﴿ النَّي ﴾ فيأ سلف ٥ ٣٠ ١٥ ، ٩/٥٧ ؛ ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الرحمة» فيها سلف من فهارس اللغة (رحم) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير والإذهاب في اللف ٩ : ٢٩٨ .

ومعنى « مين ° » فى هذا الموضع التعقيب ، كما يقال فى الكلام : « أعطيتك من دينارك ثوباً » ، بمعنى : مكان الدينار ثوباً ، لا أن الثوب من الدينار بعض " . كذلك الذين خوطبوا بقوله : « كما أنشأكم » ، لم يرد بإخبارهم هذا الخبر أنهم أنشئوا من أصلاب قوم آخرين ، ولكن معنى ذلك ما ذكرنا من أنهم أنشئوا مكان خلئ خلق عوم آخرين قد هلكوا قبلهم .

و «الذرية» «الفُعُليّة»، من قول القائل: « ذرأ الله الخلق »، بمعنى خلقهم، « فهو يذرؤهم »، ثم ترك الهمزة فقيل « ذرا الله » ، ثم أخرج « الفُعُليّة » بغير همز ، على مثال « العُبُيَّة » . (١)

وقد روى عن بعض المتقدمين أنه كان يقرأ: ﴿ مِنْ ذُرِّينَةً قُوْم ۗ آخَرِينَ ﴾ على مثال ﴿ فُعِّيلَة ﴾ (٢)

وعن آخر أنه كان يقرأ: ﴿ وَمِنْ فِرِرِّيَّةِ ﴾، على مثال « عيليَّة » .

قال أبو جعفر : والقراءة التي عليها القرأة في الأمصار : ﴿ ذُرِّ يَتَّر ﴾ ، بضم الذال ، وتشديد الياء ، على مثال « عُبُدِّية » . (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « العلمة » ، وهو خطأ ، لأن هذه بكسر العين . وفي المخطوطة : « العلمه » ، غير منقوطة ، واجتهدت قراءتها كذلك . وفي الحديث : « إن الله وضع عنكم عبية الحاهلية وتعظمها بآبائها » ، و « العبية » فخر الحاهلية وكبرها وتخوتها . يقال إنها من « التعبية » ، وقالوا بعضهم : هي « فعولة » ، وجائز أن تكون « فعلية » ، كما قال هذا القائل في « ذرية» ، وانظر مادة (عبب) في لسان العرب .

<sup>(</sup>٢) كان في المخطوطة : « من ذرية » " كما هي التلاوة السالفة ، ولكن ظاهر أن الذي في المطبوعة هو الصواب . لأن « ذرية » أصلها « ذريئة » " من « ذراً الله الخلق » " فكان ينبغي أن تكون مهموزة ، فكثرت ، فأسقط الهمز ، وتركت العرب همزها , وانظر لسان العرب ( ذراً ) .

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق السالف وقم ﴿ ١ ، وكان في المطبوعة هنا أيضاً ﴿ علية ۗ ، ومثلها في المخطوطة ، والصواب الراجح ما أثبته .

وقد بينا اشتقاق ذلك فها مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته ههنا . (١)
وأصل ( الإنشاء » ، الإحداث في قال : ﴿ قد أنشأ فلان يحدِّث القوم » ،
معنى ابتدأ وأخذ فيه . (٢)

# القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتِ وَمَآ أَنْتُمُ عِنْجِزِينَ ﴾ ﴿ عِنْجِزِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره للمشركين به : أيها العادلون بالله الأوثان والأصنام ، إن الذى يتوعدكم به ربكم من عقابه على إصراركم على كفركم ، واقع بكم = « وما أنتم بمعجزين »، يقول : لن تعجزوا ربتكم هرباً منه فى الأرض فتفوتوه ، لأنكم حيث كنتم فى قبضته ، وهو عليكم وعلى عقوبتكم بمعصيتكم إياه قادر . يقول : فاحذر وه وأنيبوا إلى طاعته ، قبل لزول البلاء بكم .

## القول في تأويل قوله ﴿ قُلْ يَلْقَوْمٍ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَا تَشِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَمْلَمُونَ ﴾ عامِلٌ فَسَوْفَ تَمْلَمُونَ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «قل» ، يا محمد، لقومك من قريش الذين يجعلون مع الله إلها آخر =: « اعملوا على مكانتكم»، يقول: اعملوا على حيالكم وناحيتكم ، كما : -

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الذرية » فيما سلف ٣ : ١٩ : ٣٥ / ٢٥ : ٣٠٥ ، ولم يفسرها في هذه المواضع ، ثم فسرها في ٦ .. : ٨/٣٦٢ : ١١/١٩ : ٩٠٧ . (٣) انظر تفسير «الإنشاء» فيما سلف : ١١ : ٣٦٣ ، ٢٦٤ ، ٣٦٢ .

١٣٨٩٨ - حدثني على بن داود قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن. صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « يا قوم اعملوا على مكانتكم ، ، يعنى : على ناحيتكم .

يقال منه: « هو يعمل على مكانته ، ومكينته » .

وقرأ ذلك بعض الكوفيين: ﴿ عَلَى مَكَانَاتِكُمُ \* ﴾ ، على جمع « المكانة » .

قال أبوجعفر: والذي عليه قرأة الأمصار: ﴿ عَلَى مَكَانَتِكُم ۗ ﴾، على التوحيد.

= «إنى عامل» ، يقول جل ثناؤه ، لنبيه : قل لهم اعملوا ما أنتم عاملون ، فإنى عامل ما أنا عامله مما أمرني به ربي = « فسوف تعلمون » ، يقول : فسوف تعلمون عند نزول نقمة الله بكم ، أيُّنا كان المحقُّ في عمله ، والمصيب سبيلَ الرشاد ، أنا أم أنتم .

وقوله تعالى ذكره لنبيه : قل لقومك ، « يا قوم اعملوا على مكانتكم » ، أمرٌ منه له بوعيدهم وتهد دهم ، لا إطلاق لم في عمل ما أراد وا من معاصي الله .

القول في تأويل قوله ﴿ مَن تَكُونُ لَهُ مِ عَلْقَبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَ لا يُفلِحُ أَلظَلْمُونَ ﴾ 💮

قال أبو جعفر : يعني بقوله جل ثناؤه : « من تكون له عاقبة الدار » ، فسوف تعلمون ، أيها الكفرة بالله ، عند معاينتكم العذاب ، مَن الذي تكون له عاقبة الدار منا ومنكم . (١) يقول : من الذي تُعثقبه دنياه ما هو خير له منها أو شر

4./1

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «العاقبة» فيما سلف ١١: ٢٧٢ ، ٢٧٣ .

ج ۱۲ (۹)

منها ، (١) بما قدم فيها من صالح أعماله أو سيستها .

ثم ابتدأ الحبر حل ثناؤه فقال: « إنه لا يفلح الظالمون »، يقول: إنه لا ينجح ولا يفوز بحاجته عند الله ممَن عمل بخلاف ما أمره الله به من العمل في الدنيا (٢)= وذلك معنى : « ظلم الظالم » ، في هذا الموضع . (٣)

وفي « من » التي في قوله : « من تكون له »، وجهان من الإعراب :

= الرفع على الابتداء.

= والنصبُ بقوله : « تعلمون » ، ولإعمال « العلم » فيه .

والرفع فيه أجود ، لأن معناه : فسوف تعلمون أيننا له عاقبة الدار ؟ فالابتداء في « من »، أصحُّ وأفصح من إعمال « العلم » فيه . (٤)

القول في تأويل قوله ﴿ وَجَعَلُواْ لِلهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْمَـٰمِ لِمَا فَقَالُواْ هَلَـٰذَا لِلهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَلَـٰذَا لِشُرَكا بِنَا فَا كَانَ لِشُرَكا بِهِمْ فَلَهِ بَا فَقَالُواْ هَلَـٰذَا لِلهِ فِهُوَ يَصِـلُ إِلَىٰ شُرَكا بِهِمْ سَلَاً فَلَا يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكا بِهِمْ سَلَاً فَلَا يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكا بِهِمْ سَلَاً مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (الله وَمَا يَحْكُمُونَ ﴾ (الله مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وجعل هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام لربهم = « مما ذراً » خالقهم ، يعنى : مما خلق من الحرث والأنعام .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من الذي يعقب دنياه » ، والذي في المخطوطة هو الصواب .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الفلاح » فيها سلف ١٠١ : ٢٩٦ ، تعليق : به ،، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الظلم» فيها سلف من فهارس أللغة (ظلم).

<sup>(</sup> ٤ ) انظر معانى القرآن الفراء ١ : ٥٥٣ .

يقال منه : « ذرأ الله الحلق يذرؤهم ذَرْءًا ، وذَرْوًا » ، (١) إذا تَخلَقهم .

= ( نصيباً ) ، يعنى : قسماً وجزءاً . (٢)

ثم اختلف أهل التأويل في صفة النصيب الذي جعلوا الله ، والذي جعلوه لشركائهم من الأوثان والشيطان.

فقال بعضهم : كان ذلك جزءاً من حُرُونهم وأنعامهم يُفُرْزُونه لهذا، (٣) وجزءاً آخر لهذا.

#### \* ذكر من قال ذلك :

۱۳۸۹۹ – حدثنی إسحق بن إبراهیم بن حبیب بن الشهید قال ، حدثنا عتاب بن بشیر ، عن خصیف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس « فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » ، الآية ، قال : كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حُزَماً ، جعلوا منها لله سهّماً ، وسهماً لآلهتهم . وكان إذا هبت الربح من نحو الذي جعلوه لآلهتهم إلى الذي جعلوه لله ، ردو وه إلى الذي جعلوه لآلهتهم . وإذا هبت الربح من نحو الذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه لآلهتهم ، أقروه ولم يردو وه . فذلك قوله : « ساء ما يحكمون » .

۱۳۹۰ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ابن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى قوله : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » ، قال : جعلوا

<sup>(</sup>١) في المخطوطة أيضاً «وذروا» ، كأنه يعني تسهيل الهمزة ، ولم أجه ذكر ذلك في مصادر هذا الفمل ، ولا أظنه أراد : «وذروهً» ، فإن أحداً لم يذكر ذلك .

<sup>(</sup> ٢ ) افظر تفسير « نصيب » فيها سلف ٩ : ٣٢٤ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «يقررونه» ، وفي المخطوطة : «يفررون» غير تامة النقط ، وصواب قرامتها ما أثبت . «فرزت الشيء» و «أفرزته »، إذا عزلته عن غيره ، ومزته . و «الفرز» ( بكسر فسكون) : النصيب المفروز لصاحبه ، وإحداً كان أو اثنين .

لله من ثمراتهم وما لهم نصيباً، وللشيطان والأوثان نصيباً. فإن سقط من ثمرة ما جَعَلُوا لله في نصيب الشيطان تركوه ، وإن سقط مما جعاوه للشيطان في نصيب الله التقطُّوه وحفظُوه وردُّوه إلى نصيب الشيطان، وإن انفجر من سقَّى ما جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه، (١) وإن انفجر من سقَّى ما جعلوه للشيطان في نصيب الله سدُّوه. فهذاما جعلوا من الحروث وسيقي الماء . وأما ما جعلوا لاشيطان من الأنعام فهو قول الله: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيدَةً وَلاَ سَائبَةً وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ﴾ [سورة المائدة: ١٠٣]. ١٣٩٠١ ـ حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، محدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً ، فقالوا هذا لله بزعمهم » ، الآية ، وذلك أن أعداء الله كانوا إذا احترثُوا حرثاً، أوكانت لهم ثمرة ، جعلوا لله منها جزءاً ولاوَتَنَ جزءاً، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه . فإن سقط منه شيء فيما سمِّي لله ردُّوه إلى ما جعلوا لاوثن . وإن سبقهم الماء إلى الذي جعلوه للوثن ، فستى شيئاً جعلوه لله ، جعلوا ذلك للوثن . وإن سقط شيء من الحرث والثُّرة الَّتِي جعلوا لله . فاختلط بالذي جعلوا للوثن ، قالوا : « هذا فقير » ! ولم يردوه إلى ما جعلوا لله ، وإن سبقهم الماء الذي جعلوا لله فستى ما سُمِّتَى للوثن ، تركوه للوثن . وكانوا يحرَّمون من أنعامهم البَّحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، فيجعلونه للأوثان ، ويزعمون أنهم يحرّمونه لله . فقال الله في ذلك : « وجعلوا لله مما ذرأ من

الحرث والأنعام نصيباً » ، الآية .

1890 - حدثنا عمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً » ، قال : يسمون لله جزءاً من الحرث ، ولشركائهم وأوثانهم

<sup>(</sup>١) «السقى» (بكسر السين وسكون القاف) : والشرب (بكسر فسكون) ، وهو مورد الماء كالجدول ، يستى به الزرع .

جزءاً ، فما ذهبت به الريح مما سمّوا لله إلى جزء أوثانهم تركوه ، وما ذهب من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردُّوه ، وقالوا : « الله عن هذا غنى " ! و « الأنعام » السائبة والبحيرة التي سمّوًا .

۱۳۹۰۳ - حدثنا شبل ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، نحوه .

قوله: « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً »، الآية ، عملة ناس من أهل الضبلالة فجز أوا من حروثهم وبواشيهم جزءاً لله وجزءاً لشركائهم . وكانوا إذا خالط شيء مما جز أوا لله فيا جز أوا لشركائهم خلقوه . فإذا خالط شيء مما جزأوا لله رد وه على شركائهم . وكانوا إذا أصابتهم أنستنة استعانوا بما جزأوا لله ، وأقر وا ما جزأوا لله رد وه على شركائهم ، وكانوا إذا أصابتهم انستنة استعانوا بما جزأوا لله ، وأقر وا ما جزأوا لشركائهم ، قال الله : «ساء ما يحكمون » .

معمر ، عن قتادة : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » ، قال : معمر ، عن قتادة : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » ، قال : كانوا يجزأون من أموالهم شيئاً فيقولون : «هذا لله ، وهذا للأصنام» ، التي يعبدون . فإن ذهب بعير مما جعلوا لشركائهم ، (١) فخالط ما جعلوا لله ، ردوه . وإن ذهب مما جعلوه لله فخالط شيئاً مما جعلوه لشركائهم تركوه . وإن أصابتهم سنة أكلوا ما جعلوا لله ، وتركوا ما جعلوا لشركائهم ، فقال الله : «ساء ما يحكمون » .

الفضل قال، حدثنا أحمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» إلى « يحكمون »، قال : كانوا يقسمون من أموالهم قيسما فيجعلونه لله، ويزرعون زَرْعا فيجعلونه لله، ويجعلون لآلهم مثل ذلك . فما خرج للآلهة أنفقوه عليها ، وما خرج

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فإذا ذهب نما جعلوا » غير ما كان في المخطوطة لغير طائل .

لله تصدقوا به . فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم ، وكثر الذي لله قالوا: « ليس بكد لله تصدقوا به . فإذا هلك الذي لله فأنفقوه على آلهم . وإذا أجدب الذي لله ، وكثر الذي لآلهم ، وإذا أجدب الذي لله ، وكثر الذي لآلهم ، قالوا: « لو شاء أزكى الذي له »! فلا يرد ون عليه شيئاً مما للآلهة . قال الله: لو كانوا صادقين فيما قسموا ، لبئس إذاً ما حكموا : أن يأخذوا منى ولا يعطوني . فذلك حين يقول : « ساء ما يحكمون » .

وقال آخرون: «النصيب» الذي كانوا يجعلونه لله فكان يصل منه إلى شركائهم: أنهم كانوا لا يأكلون ما ذبحوا لله حتى يسمّوا الآلهة، وكانوا ما ذبحوه للآلهة يأكلونه ولا يسمون الله عليه.

#### \* ذكر من قال ذلك :

۱۳۹۰۷ - حدثنى يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » حتى بلغ « وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم » ، قال : كل شى ء جعلوه لله من ذ بنح يذبحونه ، (۱) لا يأكلونه أبداً حتى يذكر وا معه أسهاء الآلهة . وما كان للآلهة لم يذكر وا اسم الله معه ، وقرأ الآية حتى بلغ : « ساء ما يحكمون » .

41/4

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالآية ما قال ابن عباس ومن قال بمثل قوله في ذلك، لأن الله جل ثناؤه أخبر أنهم جعلوا لله من حرثهم وأنعامهم قسماً مقدراً ، فقالوا: « هذا لله » وجعلوا مثله لشركائهم ، وهم أوثانهم ، بإجماع من أهل التأويل عليه ، فقالوا: « هذا لشركائنا » = وأن نصيب شركائهم لا يصل منه إلى الله ، بعنى : لا يصل إلى نصيب الله ، وما كان لله وصل إلى نصيب شركائهم . فلو كان وصول ذلك بالتسمية وترك التسمية ، كان أعيان ما أخبر الله عنه أنه لم

<sup>(</sup>١) «الذبح» (بكسر فسكون) ، هو «الذبيح» ، و «المذبوح» ، وهو كل ما أعد للذبح من الأضاحي ، وغيرها من الحيوان .

يصل ، جائزاً أن تكون قد وصلت ، وما أخبر عنه أنه قد وصل ، لم يصل . وذلك خلاف ما دل عليه ظاهر الكلام ، لأن الذبيحتين تُذبح إحداهما لله ، والأخرى للآلهة ، جائز أن تكون لحومهما قد اختلطت ، وخلطوها إذ كان المكروه عندهم تسمية الله على ما كان مذبوحاً للآلهة ، دون اختلاط الأعيان واتصال بعضها ببعض .

وأما قوله: «ساء ما يحكمون»، فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن فعل هؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم. يقول جل ثناؤه: وقد أساءوا في حكمهم، (۱) إذ أخذوا من نصيبي لشركائهم، ولم يعطوني من نصيب شركائهم. وإنما عني بذلك تعالى ذكره الحبر عن جهلهم وضلالتهم، وذهابهم عن سبيل الحق، بأنهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم، وأنعم عليهم بالنعم التي لا تحصى، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، حتى فضلوه في أقسامهم عند أنفسهم بالقسم عليه.

القول فى تأويل قوله ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَاهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاّءَ ٱللهُ مَا فَمَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وكما زين شركاء هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام لهم ما زينوا لهم، من تصييرهم لربهم من أموالهم قسدماً بزعمهم، وردِّهم وتركهم ما وصل من القسم الذي جعلوه لله إلى قسم شركائهم في قسمهم، وردِّهم ما وصل من القسم الذي جعلوه لشركائهم إلى قسم نصيب الله، إلى قسم شركائهم

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «ساء» فيها سلف من فهارس اللغة (سوأ) . = وتفسير « يحكم » فيها سلف من فهارس اللغة (حكم) .

( كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » ، من الشياطين ، فحسنوا لهم وأد البنات (١) = ( ليردوهم » ، يقول: ليهلكوهم = ( وليلبسوا عليهم دينهم » ، فعلوا ذلك بهم ، ليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس ، فيضلوا ويهلكوا ، يفعلهم ما حرم الله عليهم (٢) = ولو شاء الله أن لا يفعلوا ما كانوا يفعلون من قتلهم لم يفعلوه ، بأن كان يهديهم للحق ، ويوفقهم للسداد ، فكانوا لا يقتلونهم ، ولكن الله خذلهم عن الرشاد فقتلوا أولادهم ، وأطاعوا الشياطين التي أغوتهم .

يقول الله لنبيه ، متوعداً لهم على عظيم فريتهم على ربهم فياكانوا يقولون فى الأنصباء التى يقسيمونها: « هذا لله وهذا لشركائنا » ، وفى قتلهم أولادهم = « ذرهم » ، يا محمد ، (٣) « وما يفترون » ، وما يتقوّلون على من الكذب والزور ، (٤) فإنى لهم بالمرصاد ، ومن وراء العذاب والعقاب .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

» ذكر من قال ذلك :

۱۳۹۰۸ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثنى معاوية، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم »، زينوا لهم، من قتدل أولادهم.

۱۳۹۰۹ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « قتل أولادهم شركاؤهم » ، شياطينهم ، يأمرونهم أن يسيدوا أولادهم خيفة العيلة . (٥)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «زين» فيها سلف ص : ٩٢ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> Y ) انظر تفسير « اللبس » فيها سلف: ٤٩٣:١١ ، تعليق : ١ ،، وألمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ذر فيها سلف : ٧٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير «الافتراء» فيما سلف : ٥٧ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ه ) « العيلة » ( بفتح نسكون ) ، الفقر وشدة الحاجة .

۱۳۹۱۰ ـ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ١٣٩٨ ابن أبي نجيح ، عن مجاهد، نحوه .

۱۳۹۱۱ -- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم » الآية ، قال : شركاؤهم زينوا لهم ذلك = « ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون » .

۱۳۹۱۲ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » ، قال : شياطينهم التى عبدوها، زينوا لهم قتل أولادهم .

۱۳۹۱۳ – حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم » ، أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات . وأما « ليردوهم » ، فيخلطوا عليهم دينهم .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأته قرأة الحجاز والعراق: ﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ ﴾ ، بفتح الزاى من « زين » ، ﴿ لِكَثِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْ لاَدِهِمْ ﴾ ، بنصب «القتل» ، ﴿ شُرَكَاوُهُمْ ﴾ ، بالرفع = بمعنى : أن شركاء هؤلاء المشركين ، الذين زينوا لهم قتل أولادهم = فيرفعون « الشركاء » بفعلهم ، وينصبون « القتل » ، لأنه مفعول به .

وقرأ ذلك بعض قرأة أهل الشأم ﴿ وَكَذَلِكَ زُبِّنَ ﴾ بضم الزاي ﴿ لِكَشِيرِ مِنَ النُمشْرِكِينَ قَتْلُ ﴾ بالرفع ﴿ أَوْلاَ دَهُمْ ﴾ بالنصب ﴿ شُرَكَائِهِمْ ﴾ بالخفض=بمعنى : وكذلك زُبِّن لكثير من المشركين قتل شركائهم أولاد هم، ففر قوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه من الاسم . وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح . وقد

روى عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيدًد قراءة من قرأ بما ذكرت من قرأة أهل العراق ينكرونه ، قرأة أهل العراق ينكرونه ، وذلك قول قائلهم :

فَرَجَعْتُهُ مُتَمَكِنًا زَجَّ القَلُوصَ أَبِي مَزَادَهُ (١)

قال أبو جعفر : والقراءة التي لا أستجيز غيرها : ﴿ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَشِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولاً دِهِمْ شُرَكَاوُهُمْ ﴾ ، بفتح الزاى من « زين » ، ونصب « القتل » بوقوع « زين » عليه ، وخفض « أولا دهم » بإضافة « القتل » إليهم ، ورفع « الشركاء » ، بفعلهم ، لأنهم هم الذين زينوا للمشركين قتل أولا دهم ، على ما ذكرتُ من التأويل .

وإنما : قلت : « لا أستجيز القراءة بغيرها » ، لإجماع الحجة من القرأة عليه ، وأن تأويل أهل التأويل بذلك ورد ، فني ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من القراءة .

ولولا أن تأويل جميع أهل التأويل بللك ورد ، ثم قرأ قارئ : ﴿ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْـلُ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَائِهِمْ ﴾ ، بضم الزاي من « زين » ، ورفع « القتل » ، وخفض« الأولاد » و « الشركاء » ، على

<sup>(</sup>١) معانى القرآن الفراء ١ : ٣٥٨ ، الإنصاف : ١٧٩ ، الخزانة ٢ : ٢٥١ ، والعينى (بهامش الخزانة) ٣ : ٢٦٨ ، وغيرها كثير . « رُج » : دفع بالزج ، وهو الحديدة التي في أسفل الرمح . و « القلوص» الناقة الفتية ، و « أبو مزادة » اسم رجل . وهذا البيت شاهد على ما ذهب إليه الكوفيون من جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض ، لمشرورة الشعر . والتقدير : رُج أبي مزادة القلوص ، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالقلوص ، وهو مفعول ، وليس بظرف ولا حرف خفض . وهذا و إن كان مقالة الكوفيين ، فإن الفراء قد رده في معانى القرآن ١ : ٣٥٨ ، وقال هو ليس بشيء .

أن « الشركاء » محفوضون بالرد على « الأولاد » ، بأن " « الأولاد » شركاء آبائهم في النسب والميراث = كان جائزاً . (١)

ولو قرأه كذلك قارئ، غير أنه رفع « الشركاء » وخفض « الأولاد » ، كما يقال: « ضُرِبَ عبد الله أخوك »، فيظهر الفاعل، بعد أنْ جري الخبر بما لم يسم فاعله = كان ذلك صحيحاً في العربية جائزاً.

القول في تأويل قوله ﴿ وَقَالُواْ هَـٰـذِهِ حَ أَنْمَـٰمٌ ۗ وَحَرْثُ حِجْرٌ ۗ لَّا يَطْمَلُهُمَا ۚ إِلَّا مَن نَّشَاء بِرَ عَمِهِمْ ﴾

قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء الجهلة من المشركين أنهم كانوا يحرمون ويحللون من قيبل أنفسهم، من غير أن يكون الله أذن لهم بشيء من ذلك.

يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء العادلون بربهم من المشركين ، جهلاً منهم ، ٣٤/٨ لأنعام لهم وحرث: هذه أنعام وهذا حرث حجر= يعنى : بر الأنعام» و « الحرث » ما كانوا جعلوه لله ولآلهتهم ، التي قد مضى ذكرها في الآية قبل هذه .

وقيل: إن « الأنعام » ، السائبة والوصيلة والبحيرة التي سمّوا. (٢)

1891 - حدثني بذلك محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسي ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: « الأنعام »، السائبة والبحيرة التي سمّوا.

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٥٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «الأنعام» فيما سلف ٦ : ٧٠٥٧ : ٧٥٧ .

<sup>=</sup> وتفسير « الحرث » فيما سلف ٤ : ٢٤٠ - ٢٤٣ ، ٢/٣٩٧ : ١٣٤ .

و ( الحيجر ) في كلام العرب ، الحرام . (١) يقال: ( حَجرت على فلان كذا ) ، أى حرَّ مت عليه ، ومنه قول الله ، ﴿ وَيَقُولُونَ حِجرًا تَعْجُوراً ﴾ [سورة الفرقان: ٢٢] ، ومنه قول الله ، ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْراً تَعْجُوراً ﴾ [سورة الفرقان: ٢٢] ، ومنه قول المتلمس : حَنَّتْ إِلَى النَّخْلَةِ القُصُوكَى فَقَنُلْتُ لَهَا : حِجْرْ حَرَامْ ، أَلاَ مَمَ الدَّهَارِيس (٢٠)

(١) المخطوطة ، ليس فيها « الحرام » ، وزيادتها في المطبوعة هي الصواب الموافق لما في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٠٧ .

(۲) ديوانه قصيدة ٤ ، ومختارات ابن الشجرى : ٣٧ ، ومجاز القرآن ١ : ٢٠٧ ، وصياتى في التفسير ١٠ ؛ ٢٠٧ ، (بولاق) ، اللسان (دهرس) ، ومعجم ، استعجم : ١٣٠٤ ، ومعجم ياقوت (فخلة القصوى) ، وفسبه لحرير وهو المتلمس ، حرير بن عبد المسيح ، من قصيدته التي قالها في مهر به إلى الشأم من عمرو بن هنه ، وقصة المتلمس وطرفة ، وعرو بن هنه ، مشهورة . وهكذا جاء هنا «النخلة القصوى » ، وهي رواية ، والرواية الأخرى « فخلة القصوى » بغير تعريف كما سيأتي برواية أبي جعفر في التفسير ١٩ : ٢٠٧ (بولاق) . وقد ذكروا أن « فخلة القصوى » المذكورة هنا ، هي : « فخلة المائية » ، وهو واد ينصب من بطن قرن المنازل ، وهو طريق اليمن إلى مكة . وظاهر هذا الشعر ، فيها أداني إليه اجتهادي ، يدل على أن « فخلة القصوى » بأرض العراق ، مفضياً إلى الحيرة ، ديار عمرو بن هند ، وفإنه قبال هذا الشعر ، وقد حرم عليه عمرو بن هند أرض العراق ، فضات فاقته إلى ديارها بالعراق ، فقال لها :

### أَنَّى طَرِيْتِ، وَلَمْ تُنْحَى عَلَى طَرَبٍ، ودُونَ إِنْفِكِ أَمْرَاتٌ أَمَالِيسٌ

يقول : كيف تشتاقين إلى أرض فيها هلاكى ؟ ثم عاد يقول : ولست ألومك على الشوق الذى أثار حنينك ، قائد لابد لمن حالث بينه وبين إلقه الفلوات ، أن يحن . ثم بين العلة في استنكاره حنينها فقال لها : وكأنه يخاطب نفسه ، ويعتذر إليها من ملامة هذه البائسة !

#### حَنَّتْ إِلَى نَخْلَةَ القُصْوَى، فقُلْتُ لها: ﴿ بَسُلْ عَلَيْكِ ، أَلَا تِلْكَ الدَّهَارِيسُ

« بسل عليك » : حرام عليك ، وهذه رواية أخرى . و « الدهاريس » ، الدواهى . يقول : ما ألومها على الحنين إلى إلفها ، ولكنى ألومها على الجنين إلى أرض فيها هلاكى . وقال لها : إن نخلة القصوى التى تحنين إليها ، حرام عليك ، فإن فيها الدواهى والنوائل . فتبين بهذا أنه يعنى ديار عمرو بن هند الذى فر منه ، ثم قال لها بعد ذلك :

#### أُمِّي شَآمِيةً ، إذْ لا عِرَاقَ لَنَّا ، قَوْمًا نَوَدُّهُمُ إذْ قَوْمُنَا شُوسُ

يقول : اقصدى ثخلة الشآمية ، فإن العراق قد حرم علينا ، وفى الشأم أحبابنا ، وأهل مودتنا ، وأما قومنا بالعراق فإنهم ينظرون إلينا بأعين شوس من البغضاء . فثبت بقوله : « إذ لا عراق لنا » أن « نخلة القصوى » من أرض العراق .

وفي هذا كفاية في تحقيق الموضع إن شاء الله .

وقول رؤبة ، [ العجاج ] : (١)

ه وَجَارَةُ البَيْتِ لَهَا حُجْرِي \* (٢)

يعني المحرّم ، وانه قول الآخر : (٣)

قَبِتُ مُرْتَفَقًا ، وَالعَيْنُ سَاهِرَةً كَأَنَّ أَوْمِي عَلَى اللَّيْلَ تَعْجُورُ (١) أَن : حرام. يقال: «حجثر» و «حبُجثر»، بكسر الحاء وضمها.

وبضمها كان يقرأ ، فَهَا ذُكر ، الحسنُ وقتادة . (٥)

۱۳۹۱٥ – حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال ، حدثني أبي [ قال ، حدثني عمى ] قال ، حدثني عمى ] قال ، حدثني أبي ، عن الحسين ، عن قتادة أنه: كان يقرؤها : ﴿ وَ حَرْثُ حُجْرٌ ﴾ ، يقول : حرام ، مضمومة الحاء . (١)

(١) هكذا نسبه هنا إلى «رؤبة» والصواب أنه «العجاج» أبوه، بلاشك في ذلك ، ولذلك وضعته بين الأقواس ، وكأنه سهو من الناسخ ، أو من أبى جعفر .

(٢) ديوان العجاج : ٩٨، واللسان (حجر ) من رجز له طويل مشهور ، ذكر فيه نفسه بالعفاف والصيانة فقال :

## إِنَّى ٱمْرُو ۚ عَنْ جَارَتِي كَفِي ۚ عَنِ الْأَذَى ، إِنَّ الْأَذَى مَقْلِيُّ وَعَنْ تَبَغِّي مِرِّهَا غَنِيُّ

ثم قال بعد أبيات :

وَجَارَةُ البَيْتِ لَهَا خُجْرِي ۗ وَتَحْرُمَاتُ ۚ هَتْكُمُا أَجْرِي ۗ

وفسره صاحب اللسان فقال : « لها خاصة » .

- (٣) ينسب إلى أعشى باهلة،نسبه ابن برى في اللسان (رفق)، ولم أجله في مكان آخر .
  - ( ؛ ) اللسان ( رفق ) . « مرتفقاً » ، أي : متكتاً على مرفق يده .
- (٥) في المطبوعة والمخطوطة : « الحسين » ، وهو خطأ ، صوابه « الحسن » ، وهو البصري . (٦) الأثر : ١٣٩١٥ - هذا إسناد فيه إشكال .
- «عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمى العنبرى»، مضى مراراً، وهو يردى عن أبيه : «عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان » وأبوه : «عبد الصمد

وأما القرأة من الحجاز والعراق والشأم، فعلى كسرها. وهي القراءة التي لا أستجيز خلافها، لإجماع الحجة من القرأة عليها، وأنها اللغة الجُودَى من لغات العرب . (١)

وروى عن ابن عباس أنه كان يقر ؤها: ﴿ وَحَرْثُ حِرْجُ ﴾ ، بالراء قبل الجيم .
١٣٩١٦ — حد ثنى بذلك الحارث قال ، حدثنى عبد العزيز قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن ابن عباس: أنه كان يقر ؤها كذلك .

وهي لغة ثالثة ، معناها ومعنى « الحجر » واحد . وهذا كما قالوا : « جذب » و « بناء » و « نأى » .

فنى « الحجر » ، إذاً ، لغات ثلاث : « حجر » بكسر الحاء ، والجيم قبل الراء = « وحير ج » ، بكسر الحاء ، والراء قبل الجيم .

وبنحو الذي قلنا في تأويل «الحجر » قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

ابن عبد الوارث » ، يروى عن أبيه : «عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان » ، و «عبد الوارث بن سعيد ابن ذكوان » ، و «حسين المعلم » ، و «حسين المعلم » ، و «حسين المعلم » ، و « حسين المعلم » ، يروى عن «قتادة » ، فالأرجح إذن أن يكون الإسناد هكذا :

«حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمد ، قال حدثنى أبى ، قال حدثنى أبى ، عن الحسين ، عن تتادة » بإسقاط «قال حدثنى عمى » ، التى وضعتها بين قوسين ، وبذلك يكون الإسناد مستقيها ، فإنى لم أجد «عبد الصمد بن عبد الوارث » يروى عن «عمه » ، ولم أجد له عما يروى عنه . وأيضاً فإن قوله : «حدثنى عمى » يقتضى أن يكون «سميد بن ذكوان » جدهم ، هو الراوى عن «حسين الممل » ، ولم تذكر قط رواية عن «سميد بن ذكوان » ، ولا له ذكر فى كتب الرجال . فصح بذلك أن الصواب إسقاط ما وضعته بين القوسين ، هذا وأذكر أن هذا الإسناد قد مر قبل كما أثبته ، ولكنى لم أستطح أن أعثر عليه بعد . والزيادة إن شاء الله خطأ من الناسخ ، واختلط عليه إسناد «محمد بن سعد عن أبيه ، عن عمه . . . » رقم : « ٣٠٥ . فعجل وزاد : «قال حدثنى عمى » .

(١) « الجودى » ، تأنيث «الأجود » ، وهي قليلة الاستمال فيها بعد طبعة أبي جعفر ، كا أسلفت في التعليق على أول استمال لها فيها مضى ٢ : ٤٣٧ ، تعليق : ١ ، وهذه هي المرة الثانية التي استعملها فها أبو جعفر .

۱۳۹۱۷ - حدثنی عمران بن موسی القزاز قال، حدثنا عبد الوارث، عن محمید، عن مجاهد وأبی عمروت «ورث حجر ،، یقول شحوام . ا

۱۳۹۱۸ - حدثنی المثنی قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وحرث حجر » ، فالحجر ، ما حرّموا من الوصيلة ، وتحريم ما حرموا .

١٣٩١٩ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ،، عن قتادة : « وحرث حجر »، قال : حرام .

• ۱۳۹۲ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله : « هذه أنعام وحرث حجر » الآية ، تحريم "كان عليهم من الشياطين في أموالهم ، وتغليظ وتشديد . وكان ذلك من الشياطين ، ولم يكن من الله .

۱۳۹۲۱ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى : أما قوله : « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر » ، فيقولون : حرام ، أن نطعم إلا من شئنا .

۱۳۹۲۲ — حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « هذه أنعام وحرث حجر » ، فحتجرها على من نريد وعمن نريد ، لا يطعمها إلا من نشاء، بزعمهم . قال : إنما احتجروا ذلك لآلهم، وقالوا : لا يطعمها إلا من نشاء ، بزعمهم . قالوا ، نحتجرها عن النساء ، ونجعلها للرجال .

۱۳۹۲۳ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا ١٣٩٢٣ عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « أنعام وحرث حجر » ، أما « حجر » ، يقول : محرم . وذلك أنهم كانوا يصنعون في الجاهلية أشياء لم يأمر الله بها ، كانوا يحرمون من أنعامهم أشياء لا يأكلونها ، ويعزلون من حرثهم شيئاً معلوماً لآلهتهم ، ويقولون : لا يحل لنا ما سمّينا لآلهتنا .

١٣٩٢٤ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن

ابن جریج ، عن مجاهد : « أنعام وحرث حجر » ، ما جعلوه لله ولشركائهم .

۱۳۹۲۵ - حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عصم على ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وحرّم هؤلاء الجهلة من المشركين ظهور بعض أنعامهم، فلا يركبون ظهورها، وهم ينتفعون برسليها ونيتاجها وسائر الأشياء منها غير ظهورها للركوب، (١) وحرموا من أنعامهم أنعاماً أخر، فلا يحجنون عليها، ولايذكرون اسم الله عليها إن ركبوها بحال ، ولاإن حلبوها، ولا إن حملوا عليها.

وبما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

١٣٩٢٦ - حدثنا سفيان قال، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم الله عليها ؟ ؟ قال قال : قال لى أبو وائل : أتدرى ما «أنعام لا يذكرون اسم الله عليها » ؟ قال قلت : لا ! قال : أنعام لا يحجون عليها .

الم ۱۳۹۲۷ - حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال، حدثنا شاذان قال، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم قال: قال لى أبو وائل: أتدري ما قوله : « حرمت أبو بكر بن عياش ، عن عاصم قال: قال لى أبو وائل: أتدري ما قوله : « حرمت

<sup>(</sup>١) « الرسل » ( بكسر فسكون ) : اللبن . و « النتاج » ( بكسر النون ) : ما تضع من أولادها .

ظهورها وأنعام لايذكرون اسم الله عليها » ؟ قال قلت : لا ! قال : هي البحيرة ، كانوا لا يحجون عليها . (١)

۱۳۹۲۸ - حدثنا أحمد بن: عمرو البصري قال، حدثنا محمد بن سعيد الشهيد قال ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبى وائل : « وأنعام لايذكرون اسم الله عليها » ، قال : لا يحجون عليها . (٢)

١٣٩٢٩ – حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي: أما « أنعام حرمت ظهورها » ، فهى البحيرة والسائبة والحام = وأما «الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها » ، قال : إذا أولدوها ،  $^{(7)}$ ولا إن نحروها .

۱۳۹۳۰ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله : « وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها » ، قال : كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها ، لا إن ركبوها ، ولا إن حلبوا ، ولا إن حملوا ، ولا إن عملوا شيئاً .

۱۳۹۳۱ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « وأنعام حرمت ظهورها » ، قال : لا يركبها أحد = « وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها » .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۳۹۲۷ - «محمله بن عباد بن موسى الختلى » ، مضى برقم : ١١٣١٨ ، ونقلت هناك عن ابن أبي حاتم ١٤٤/٥/٥١ ، أنه روى عن هشام بن محمله الكلبي ، والوليله بن صالح ، وروى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا . ثم توقفت في هذه الترجمة المختصرة التي ذكرها ابن أبي حاتم ، وشككت في صحة ما فيها ، فإن أبا بكر بن أبي الدنيا ، إنما يروى عن أبيه «عباد بن موسى الختلي » . ولا أدرى أروى عن ولده «محمله بن عباد» أم لم يرو عنه ، فإنهم لم يذكروا ذلك في ترجمة أبي بكر ابن أبي الدنيا .

و «شاذان » هو : « الأسود بن عامر » ، ثقة صدوق . مترجم في التهذيب .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٣٩٢٨ - «أحمد بن عمرو البصرى» ، مضى ما قلت فيه برتم: ٩٨٧٥ . و الأثر : ٣٤٠٠ له ذكراً .

<sup>(</sup>٣) لعل الصواب : « لا إن أولدوها » .

وأما قوله: (( افتراء على الله )) فإنه يقول: فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من تحريمهم ما حرموا ) وقالوا ما قالوا من ذلك ، كذباً على الله، وتخرّصاً الباطل عليه ، لأنهم أضافوا ما كانوا يحرّمون من ذلك، على ما وصفه عنهم جل ثناؤه في كتابه ، إلى أن الله هو الذي حرّمه ، فنهى الله ذلك عن نفسه ، وأكذبهم ، وأخبر نبيه والمؤمنين أنهم كذبة فيما يد عون . (١)

ثم قال عز ذكره: « سيجزيهم »، يقول: سيثيبهم ربتهم بما كانوا يفترون على الله الكذب ثوابتهم ، ويجزيهم بذلك جزاءهم . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـٰـذِهِ ٱلْأَنْمَـٰمِ خَالِصَةٌ لِذُ كُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٓ أَزْوَاجِنَا وَ إِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا ۗ ۗ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله : « ما في بطون هذه الأنعام » .

فقال بعضهم: عنى بللك اللَّبن.

\* ذكر من قال ذلك :

۱۳۹۳۲ ــ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن عطية قال ، حدثنا إسرائيل ، هو أبي إسحق ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، عن ابن عباس : « وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا » ، قال : اللبن . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الافتراه» فيما سلف: ص: ١٣٦، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير n الجزاء » فيما سلف من فهارس اللغة ( جزى ) .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ١٣٩٣٠ – «عند الله ين أبى الهذيل العنزى » ، « أبو المغيرة » ، تابعي ثقة . مترجم في التهذيب ، وابن أبى حاتم ١٩٦/٢/٢ ، وفيه « العنبرى » ، ولا أدرى ما الصواب منهما .

ابن وكيع قال، حدثنا يحيى ، عن إسرائيل ، عن أبي المدينا يحيى ، عن ابن أبي الهذيل ، عن ابن عباس ، مثله .

۱۳۹۳٤ – حدثنا بشر بن معاذ قال؛ حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا»، ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء، وإن كانت ميتة اشترك فيها ذكورهم وإناثهم.

۱۳۹۳۵ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر، عن قتادة : « خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » ، قال : ما فى بطون البحائر ، يعنى ألبانها ، كانوا يجعلونه للرجال ، دون النساء .

المجهم المجمع ا

الأنعام خالصة لذكورنا » الآية ، فهو اللبن ، كانوا يحرمونه على إناثهم، ويشربه الأنعام خالصة لذكورنا » الآية ، فهو اللبن ، كانوا يحرمونه على إناثهم، ويشربه ذكرانهم . وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه ، وكان للرجال دون النساء . وإن كانت أنثى تركب لم تذبح . وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك .

وقال آخرون : بل عني بذلك ما في بطون البحائر والسوائب من الأجنّة .

\* ذكر من قال ذلك :

١٣٩٣٨ - حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل ،

قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء » ، فهذه الأنعام ، ما ولد منها من حى فهو خالص لارجال دون النساء . وأما ما ولد من ميت ، فيأكله الرجال والنساء .

۱۳۹۳۹ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن جاهد: « ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا » ، السائبة والبحيرة .

۱۳۹٤٠ ـ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله ،

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا فى أنعام بأعيانها: « ١٠ فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا دون إناثنا » ، واللبن مما فى بطونها ، وكذلك أجنتها . ولم يخصُص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعض ُ ذلك حرام عليهن دون بعض .

وإذ كان ذلك كذلك ، فالواجب أن يقال إنهم قالوا : ما في بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حيل لذ كورهم = خالصة ادون إناثهم ، وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم. إلا أن يكون الذي في يطونها من الأجنة ميناً ، فيشترك حينئذ في أكله الرجال والنساء.

واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله أنثت « الخالصة » .

فقال بعض نحو بي البصرة و بعض الكوفيين : أنثت لتحقيق « الحلوص » ، كأنه لما حقق لهم الحلوص أشبه الكثرة ، فجرى مجرى « راوية » و « نسابة » .

وقال بعض نحويي الكونة: أنثت لتأنيث « الأنعام » ، لأن « ما في بطونها » ، مثلها ، فأنثت لتأنيثها . ومن ذكره فلتذكير «ما» . قال : وهي في قراءة عبد الله :

﴿ خَالِصْ ﴾ . قال: وقد تكون «الخالصة » في تأنيثها مصدراً ، كما تقول: « العافية » و « العاقبة » ، وهو مثل قوله: ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ﴾ ، [ سورة ص: ٢٦] . (١)

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندى أن يقال: أريد بذلك المبالغة في خلوص ما في بطون الأنعام التي كانوا حرَّموا ما في بطونها على أزواجهم، لذكورهم دون إناثهم ، (١) كما فعل ذلك « بالراوية » و « النسابة » و « العلامة » ، ولذا أريد بها المبالغة في وصف من كان ذلك من صفته ، كما يقال: « فلان خالصة فلان ، وخُلصانه » . (٢)

وأما قوله : « ومحرم على أزواجنا ً» ، فإن أهل التأويل اختلفوا فى المعنى ً بـ « الأزواج » .

فقال بعضهم : عنى بها النساء .

ذكر من قال ذلك :

۱۳۹٤۱ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: « ومحرم على أزواجنا »، قال: النساء.

وقال آخرون : بل عني بـ « الأزواج » ، البنات .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۳۹٤۲ - حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زید: « ومحرم علی أزواجنا »،قال: « الأزواج » ، البنات. وقالوا: لیس للبنات منه شیء.

<sup>(</sup>١) أنظر ممانى القرآن للفراء ١ : ٨٥٨ ، ٩٥٩ .

<sup>(</sup>٢) السياق : ﴿ فَي خَلُوصِ مَا فِي بِطُونَ الْأَنْعَامِ مِنْ ۚ لِذَكُورِهُمْ دُونَ إِنَاتُهُمُ ۗ ١٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الخالصة» فيما سلف ٢ : ٣٦٥ ، ٣٦٦ . وانظر تمام حجة أبي جعفر في ذلك فيما سيلي بعد أسطر قليلة .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقولون لما فى بطون هذه الأنعام = يعنى أنعامهم = : « هذا محرم على أزواجنا»، و « الأزواج » ، إنما هى نساؤهم فى كلامهم ، وهن لا شك بنات من هن أولاده، وحلائل من هن أزواجه . (١)

وفي قول الله عز وجل: « ومحرم على أزواجنا »، الدليل الواضح على أن تأنيث « الحالصة » ، كان لما وصفت من المبالغة في وصف ما في بطون الأنعام بالحلوصة للذكور ، لأنه لو كان لتأنيث الأنعام لقيل: « ومحرمة على أزواجنا » ، ولكن لما كان التأنيث في « الحالصة » لما ذكرت ، ثم لم يقصد في « المحرم » ما قصد في « الحالصة » من المبالغة ، رجع فيها إلى تذكير « ما » ، واستعمال ما هو أولى به

من صفته .

وأما قوله : « وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء » ، فاختلفت القرأة في قراءة

ذلك .

فقرأه يزيد بن القعقاع ، وطلحة بن مصرف ، في آخرين: ﴿ وَ إِنْ تَكُنْ مَنْيَةٌ ﴾ ، بالتاء في « تكن» ، ورفع «ميتة» ، غير أن يزيد كان يشد د الياء من ﴿ مَنْيَةٌ ﴾ ، بالتاء في « تكن» ، ورفع «ميتة» ، غير أن يزيد كان يشد د الياء من ﴿ مَنْيَةٌ ﴾ ويخفّفها طلحة .

ابن أبي المثنى بدلك المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبي حداثنا ابن أبي حداثنا عيسى ، عن طلحة بن مصرف .

١٣٩٤٤ ــ وحدثنا أحمد بن يوسف ، عن القاسم وإسمعيل بن جعفر ، عن يزيد .

وقرأ ذلك بعض قرأة المدينة والكوفة والبصرة: ﴿ وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً ﴾ بالياء ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الزوج» فيما سلف ١ : ٢/٥١٤ : ٢٤٦ .

و « ميتة » ، بالنصب ، وتخفيف الياء .

\* \* \*

وكأن من قرأ: « وإن يكن» بالياء «ميتة » بالنصب ، أراد: وإن يكن ما فى بطون تلك الأنعام = فذكر « يكن » لتذكير « ما » ونصب « الميتة » ، لأنه خبر « يكن ».

وأما من قرأه : « وإن تكن ميتة » ، فإنه إن شاء الله أراد : وإن تكن ما في بطونها ميتة ، فأنث « تكن » لتأنيث « ميتة » .

وقوله: « فهم فيه شركاء »، فإنه يعنى أن الرجال وأز واجهم شركاء فى أكله ، لا يحرمونه على أحد منهم ، كما ذكرنا عمن ذكرنا ذلك عنه قبل من أهل التأويل .

وكان ابن زيد يقول في ذلك ما : ــ

۱۳۹٤٥ - حدثنى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: « و إن يكن ميتة فهم فيه شركاء »، قال: تأكل النساء مع الرجال، إن كان الذى يخرج من بطونها ميتة ، فهم فيه شركاء. وقالوا: إن شئنا جعلنا للبنات فيه نصيباً ، و إن شئنا لم نجعل.

\* \* \*

قال أبو جعفر: وظاهر التلاوة بخلاف ما تأوّله ابن زيد ، لأن ظاهرها يدل على أنهم قالوا: « إن يكن ما فى بطونها ميتة ، فنحن فيه شركاء » = بغير شرط مشيئة . وقد زعم ابن زيد أنهم جعلوا ذلك إلى مشيئتهم .

TA/A

### القول في تأويل قوله (سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ وَحَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ وَحَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: «سيجزى »، أى : سيثيب ويكافى عولاء المفترين عليه الكذب في تحريمهم ما لم يحرّمه الله، وتحليلهم ما لم يحله الله، وإضافتهم كذبهم في ذلك إلى الله (١) = وقوله: «وصفهم»، يعنى به «وصفهم»، الكذب على الله، وذلك كما قال جل ثناؤه في موضع آخر من كتابه: ﴿ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِب ﴾، [سورة النحل: ١٢] و (١)

و «الوصف» و « الصفة » في كلام العرب واحد، وهما مصدران مثل « الوزن » .

وبنحو الذي قلنا في معنى ﴿ الوصف ﴾ قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

١٣٩٤٦ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: «سيجزيهم وصفهم »، قال: قولم الكذب في ذلك.

۱۳۹٤۷ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

م ١٣٩٤٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن أبي جعفر الرازى، ١٣٩٤٨ - حدثنا ابن عن أبي العالية : «سيجزيهم وصفهم »، قال : كذبهم عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية : «سيجزيهم وصفهم »، قال : كذبهم . عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية : «سيجزيهم وصفهم »، قال : كذبهم . عن قتادة :

( سيجزيهم وصفهم ، أي كذبهم .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « أبلزاء » فيما سلف ص ١٤٦ ، تعليق ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير «الوصف» فيما سلف ص: ١١ ، ١٠ ، ١٠ .

وأما قوله: « إنه حكيم عليم » ، فإنه يقول جل ثناؤه: إن الله في مجازاتهم على وصفهم الكذب وقيلهم الباطل عليه = « حكيم »، في سائر تدبيره في خاقه = « عليم » ، بما يصلحهم ، وبغير ذلك من أمورهم . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤ ا ۚ أَوْلَامُمْ سَفَهَا بِنَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللهُ ٱفْ يَرَآءَ عَلَى ٱللهِ قَدْ صَلُّوا وَمَا كَانُوا مُمْتَدِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قد هلك هؤلاء المفترون على ربهم الكذب ، (۲) العادلون به الأوثان والأصنام ، الذين زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم ، وتحريم [ما أنعمت به] عليهم من أموالهم ، (۳) فقتلوا طاعة لها أولادهم ، وحرّموا ما أحل الله لهم وجعله لهم رزقاً من أنعامهم = « سفهاً » ، منهم . يقول : فعلوا ما فعلوا من ذلك جهالة منهم بما لهم وعليهم ، ونقص عقول وضعف أحلام منهم ، ما فعلوا من ذلك جهالة منهم بما لهم وعليهم ، ونقص عقول وضعف أحلام منهم ، وقلة فهم بعاجل ضرّه وآجل مكروهه ، من عظيم عقاب الله عليه لهم (٤) = « افتراء على الله » ، يقول : تكذّباً على الله وتخرصاً عليه الباطل (٥) = « قد ضلوا » ، يقول : قد تركوا محجة الحق في فعلهم ذلك ، وزالوا عن سواء السبيل (٢) = « وما كانوا مهتدين » ، تركوا محجة الحق في فعلهم ذلك ، وزالوا عن سواء السبيل (٢) = « وما كانوا مهتدين » ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «حكيم» و «عليم» فيها سلف من فهارس اللغة (حكم) و (علم) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ١٤ الحسار ۽ فيها سلف ١١٠ - ٢٢٤ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والمطبوعة : «وتحريم ما حرمت عليهم من أموالهم » ، وهو لا يطابق تفسير الآية بل يناقضه ، ورجحت الصواب ما أثبت بين القوسين .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « السفه » فيها سلف ١ : ٢٩٣ – ٣/٢٩ : ٩٠ ، ٢٩١٩ . ٥٠ .

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير «الافتراء» فيها سلف « ص : ١٤٠٠، تعليق : ١ ، والمراجع هناك . وكان في المطبوعة : «تكذيباً » ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «الضلال» فيما سلف من فهارس اللغة (ضلل) .

يقول : ولم يكن فاعلو ذلك على هدًى واستقامة فى أفعالهم التى كانوا يفعلون قبل ذلك ، ولا كانوا مهتدين للصواب فيها ، ولا موفقين له .(١)

\* \* \*

ونزلت هذه الآية فى الذين ذكر الله خبرهم فى هذه الآيات من قوله: « وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً » ، الذين كانوا يبحرون البحائر ، ويسيّبون السوائب ، ويتدون البنات ، كما : –

۱۳۹۵ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، قال عكرمة، قوله: « الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم»، قال: نزلت فيمن يئد البنات من ربيعة ومنضر، كان الرجل يشترط على امرأته أن تستحيى جارية وتئد أخرى. فإذا كانت الجارية التي تئيد، غدا الرجل أو راح من عند امرأته، (۲) وقال لها: «أنت على كظهر أمتى إن رجعت إليك ولم تئديها»، فتخدد لما في الأرض خداً، (۳) وترسل إلى نسائها فيجتمعن عندها، ثم يتداولنها، (۱) حتى إذا أبصرته راجعاً دستها في حفرتها، ثم سوّت عليها التراب.

۱۳۹۵۱ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : ثم ذكر ما صنعوا فى أولادهم وأموالهم فقال : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله » .

١٣٩٥٢ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم » ، فقال: هذا صنيع أهل

<sup>(1)</sup> انظر تفسير «الاهتداء» فيها سلف من فهارس اللغة (هدى) .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : «فإذا كانت الجارية التي ترأد غدا الرجل . . . . ، ، وفي المخطوطة : «فإذا كانت الجارية التي تثيد عبد الرجل أو راح من عند امرأته » ، والصواب ما أثبت . ومعنى ذلك : أنه إذا ولدت المرأة الجارية التي شرط عليها أن تشدها غدا أو راح وقال . . .

 <sup>(</sup>٣) وعد في الأرض خدا » : شق في الأرض شقاً .

<sup>(</sup>٤) هكذا في المطبوعة : «ثم يتداولها » ، وهي في المخطوطة سيئة الكتابة ، وبمكن أن تقرأ كما هي في المطبوعة .

الجاهلية . كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السّباء والفاقة ، ويغذو كلبه = وقوله : « وحرموا ما رزقهم الله »، الآية ، وهم أهل الجاهلية . جعلوا بحيرة وسائبة ووصيلة وحامياً ، تحكماً من الشياطين في أموالهم .

۱۳۹۵۳ - حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال : إذا سرّك أن تعلم جهل العرب ، فاقرأ ما بعد المئة من « سورة الأنعام » ، قوله : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير اعلم، لآية .

وكان أبو رزين يتأوّل قوله: « قد ضلوا »، أنه معنى به: قد ضلوا قبل هؤلاء الأفعال = من قتل الأولاد، وتحريم الرزق الذى رزقهم الله = بأمور ١٩/٨ غير ذلك.

١٣٩٥٤ ــ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبى رزين فى قوله: « قد خسر الذين قتلوا أولادهم »، إلى قوله: « قد ضلوا »، قال: قد ضلوا قبل ذلك

## القول في تأويل قوله ﴿ وَهُو َ الَّذِي ٓ أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُ وشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُ وشَاتٍ ﴾

قال أبو جعفر : وهذا إعلام من الله تعالى ذكره ما أنعم به عليهم من فضله ، وتنبيه "منه لهم على موضع إحسانه ، وتعريف "منه لهم ما أحل وحرم وقسم فى أموالهم من الحقوق لمن قسم له فيها حقاً .

يقول تعالى ذكره : وربكم، أيها الناس = « أنشأ »، أى أحدث وابتدع خلقاً ،

لا الآلهة والأصنام (١) = « جنات » ، يعنى بساتين (٢) = « معروشات » ، وهي ما عَرَش الناس من الكروم = « وغير معروشات » ، غير مرفوعات مبنيّات ، لا ينبته الناس ولا يرفعونه ، ولكن الله يرفعه وينبته وينميّه ، (٣) كما : –

۱۳۹۵۵ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « معروشات » ، يقول : مسموكات .
۱۳۹۵۹ - وبه عن ابن عباس : « وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » ، ف « المعروشات » ، ما عرش الناس = « وغير معروشات » ، ما خرج في البر والجبال من الثمرات .

۱۳۹۰۷ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : أما « جنات » ، فالبساتين = وأما « المعروشات » ، فا عرش كهيئة الكرّم .

١٣٩٥٨ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الحراساني ، عن ابن عباس قوله : « وهو الذي أنشأ جنات معروشات» ، قال : ما يُعرّش من الكروم = « وغير معروشات» ، قال : ما لا يعرش من الكرم .

,

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «أنشأ » فيها سلف ص : ١٢٨ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الجنة » فيما سلف من فهارس اللغة ( جنن ) .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير ٦ عرش » فيما سلف ٥ ج٠ ٤٤٥ .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُغْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمْانَ مُتَصَابِهِا وَغَيْرَ مُتَصَابِهِ كُلُواْ مِن تَمْرِهِ حَمَّ إِذَا ٓ أَثْمَرَ ﴾

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : وأنشأ النخل والزرع مختلفاً أكله = يعنى به « الأكل » ، (١) النمّر . يقول : وخلق النخل والزرع مختلفاً ما يخرج منه مما يؤكل من النمّر والحب = « والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه » ، في الطعم ، (٢) منه الحلو ، والحامض، والمزّ ، (٣) كما : ...

۱۳۹۵۹ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « متشابهاً » ، في المنظر = « وغير متشابه » ، في الطعم .

وأما قوله: «كلوا من ثمره إذا أثمر » ، فإنه يقول: كلوا من رطبه ما كان رطباً ثمره ، كما:: -

۱۳۹۳۰ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبوهمام الأهوازى قال ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب فى قوله : « كلوا من تمره إذا أثمر » ، قال : من رُطبه وعنبه .

۱۳۹۶۱ – حدثنا عمروبن على قال، حدثنا محمد بن الزبرقان قال ، حدثنا موسى بن عبيدة فى قوله : « كلوا من ثمره إذا أثمر » ، قال : من رطبه وعنبه ! (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الأكل » فيها سلف ه : ٥٣٨ .

<sup>(</sup>۲) أنظر تفسير «متشابه» فيما سلف ۱ : ۳۸۹ – ۲/۳۹۶ : ۲۱۰ ، ۲۱۱/۱۳ : ۲۱۰ ، ۲۱۱/۱۷۳ .

<sup>(</sup>٣) « المز » ( بضم الميم ) : جا كان طعمه بين الحلو والحامض ، يقال : « شراب مز » .

<sup>(</sup>٤) الأثران يز ١٣٩٦٠ ، ١٣٩٦١. – «أبو همام الأهوازي» في الأثر الأول ، هو «محمد بن الزيرقان» ، في إلاثر الثاني . ثقة . . مضت ترجمته برقم ير ٨٧٧ .

### القول في تأويل نوله ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ مِ يَوْمَ حَصَادِهِ ٢٠ ﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحبِّ. . • ذكر من قال ذلك :

۱۳۹۲۷ ــ حدثنا عمرو بن على قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا يونس، عن الحسن في قوله: « وآ تواحقه يوم حصاده » ، قال : الزكاة .

١٣٩٦٣ ـ حدثنا عمرو قال، حدثنا عبد الصمد قال، حدثنا يزيد بن درهم قال، سمعت أنس بن مالك يقول: « وآ تواحقه يوم حصاده »، قال: الزكاة المفروضة.

۱۳۹۶٤ ــ حدثنا عمرو قال، حدثنا معلى بن أسد قال، حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال ، حدثنا الحجاج بن أرطاة ، عن الحكم، عن مجاهد ، عن ابن عباس فى قوله : « وآ تواحقه يوم حصاده » ، قال : العشر ونصف العشر .

۱۳۹٦٥ -- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا هاني بن سعيد ، عن حجاج ، ١٣٩٦٥ عن عبيد الله ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس : « وآتوا حقه يوم حصاده » ، قال : العشر ونصف العشر . (١)

۱۳۹۶۶ – حدثنا عمروبن على وابن وكيع وابن بشار قالوا ،حدثنا عبدالرحمن قال ، حدثنا إبراهيم بن نافع المكي ، عن ابن عباس، عن أبيه في قوله : « وآتوا حقه يوم حصاده » ، قال : الزكاة . (۲)

1

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۳۹۳ – «هانی بن سمید النخمی » ، مضی برقم : ۱۳۱۰۹ . «حجاج » هو «حجاج بن أرطاة » ، مضی مراراً .

<sup>«</sup> محمد بن عبيد الله بن سعيد » هو « أبوعون الثقلي » ، مشى برقم: ٧٥٩٥ .

<sup>(</sup> Y ) الأثر .: ١٣٩٦٦ - « إبراهيم بن نافع المكي المخزوى » ، مضى برقم : ٣٠٥٠ .

۱۳۹۹۷ - حدثنا عمرو قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا أبو هلال ، عن حيان الأعرج ، عن جابر بن زيد : « وآ توا حقه يوم حصاده » ، قال : الزكاة . (!)

۱۳۹۹۸ - حدثنی بعقوب قال ، حدثنا ابن علیة قال ، أخبرنا یونس ، عن الحسن فی قوله : « وآ توا حقه یوم حصاده » ، قال : هی الصدقة = قال : ثم سئل عنها مرة أخرى فقال : هی الصدقة من الحبّ والثمار .

۱۳۹۲۹ -- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال ، أخبرنى أبو بكر بن عبد الله ، عن عمرو بن سليان وغيره ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : « وآ تواحقه يوم حصاده » ، قال : الصدقة المفروضة .

۱۳۹۷ - حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن أبى رجاء ، عن الحسن فى قوله : « وآتوا حقه يوم حصاده » ، قال : هى الصدقة من الحب والثمار .

۱۳۹۷۱ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وآ توا حقه یوم حصاده ، ، یعنی بحقه ، زکاته المفروضة ، یوم یکال أو یتعلم کیله .

۱۳۹۷۲ – حدثنی محمد بن سعد قال، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وَآ تُوا حقه يوم حصاده » ،

. 457/4/1

وأما « این عباس ، عن أبیه » ، فلا أدری ما هو ، وهو بلا شك لیس « عبد الله بن عباس » حبر الأمة .

وأخشى أن يكون الصواب : «عن ابن طاوس ، عن أبيه ، .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۳۹۲۷ - «عبد الرحمن» ، هو «عبد الرحمن بن مهدى» ، مغى مراراً و «أيو هلال» هو : «محمد بن سليم الراسي البصرى» ، ثقة ، مضي رقم : ۲۹۹۹ ، ۲۹۹۱ . وي و « عيان الأعرج » الجوفي ، البصرى . ثقة من أتباع التابعين . روى عن جابر بن زيد . دوى صده قتادة ، وابن جريج ، وسميد بن أب عروبة ، وغيرهم . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم

وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده، وهو أن يعلم ما كيله وحقه، فيخرج من كل عشرة واحداً، وما يتلـُقـُط الناس من سنبله .(١)

المورد ا

١٣٩٧٤ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة وطاوس : « وآ تواحقه يوم حصاده » ، قالا : هو الزكاة .

۱۳۹۷۵ - حدثنی المثنی قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشیم ، عن الحجاج ، عن سالم المکی ، عن محمد بن الحنفیة قوله : « وآ تواحقه یوم حصاده » ، قال : یوم کیله ، یعطی العشر أو نصف العشر . (٤)

۱۳۹۷٦ – حدثنى المثنى قال، حدثنا الحمانى قال، حدثنا شريك، عن سالم المكى، عن محمد بن الحنفية قوله: « وآ تواحقه يوم حصاده »، قال: العشر ونصف العشر:

١٣٩٧٧ – حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «وما يلتقط» ، وأثبت ما في المخطوطة ,

<sup>( ¥ ) «</sup> البعل »، ﴾ من النبات ، ما شرب بعروقه من الأرض ، بغير ستى من سماء ولا غيرها .

<sup>(</sup>٣) « الأوسق » يجمع «وسق» ، وهو صنون صاعاً ، كما فسره بعد ، على اختلافهم في مقدار الصاع .

<sup>(</sup>٤) الأثر ع. ١٣٩٧٥ مد «سالم المكي » ٠٠ هو «سالم بن عبد الله الخياط » ، مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/٢/٢ ، وابن أبي حاتم ٢/١/٤ .

عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، وعن قتادة : « وآ تواحقه يوم حصاده » ، قالا : الزكاة .

۱۳۹۷۸ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا أبو معاوية الضرير، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: « وآتوا حقه يوم حصاده »، قال: العشر ونصف العشر.

۱۳۹۷۹ – حدثنی المثنی قال، حدثنا سوید قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن شریك ، عن الحكم بن عتیبة ، عن این عباس ، مثله ،

۱۳۹۸ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، أخبرنا عبيد بن سليمان قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: « وآ تواحقه يوم حصاده »، يعنى: يوم كيله، ماكان منبر أو تمر أو زبيب. و «حقه »، زكاته.

۱۳۹۸۱ – حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید فی قوله: « كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه یوم حصاده » ، قال : كُلُ منه ، وإذا مرا ۱۸۸ حصدته فآت حقه ، و «حقه » ، عشوره .

۱۳۹۸۲ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن : أنه قال في هذه الآية : « وآ توا حقه يوم حصاده » ، قال : الزكاة إذا كلئته .

۱۳۹۸۳ – حدثنا عمرو قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبى رجاء قال: سألت الحسن عن قوله: « وآ تواحقه يوم حصاده »، قال: الزكاة.

١٣٩٨٤ - حدثنى ابن البرق قال ، حدثنا عمر و بن أبي سامة قال: سألت ابن زيد بن أسلم عن قول الله: « وآ تواحقه يوم حصاده » ، فقلت له: هوالعشور ؟ قال : تعم ! فقلت له: عن أبيك ؟ قال ؛ عن أبي وغيره .

(11)17=

وقال آخرون : بل ذلك حقُّ أوجبه الله فى أموال أهل الأموال ، غيرُ الصدقة المفروضة .

#### « ذكر من قال ذلك :

۱۳۹۸۵ -- حدثنا عمرو بن على قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا عمد بن جعفر ، عن أبيه : « وآ توا حقه يوم حصاده » ، قال : شيئاً سوى الحق الواجب = قال : وكان في كتابه : « عن على بن الحسين » .

۱۳۹۸٦ – حدثنا عمرو قال، حدثنا يحيى قال ، حدثنا عبد الملك ، عن عطاء فى قوله : « وآتوا حقه يوم حصاد » ، قال : القبضة من الطعام .

۱۳۹۸۷ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء: « وآ توا حقه يوم حصاده » ، قال : من النخل والعنب والحب كله.

۱۳۹۸۸ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت ما حصدت من الفواكه ؟ قال: ومنها أيضاً تؤتى . وقال: من كل شيء حصدت تؤتى منه حقه يوم حصاده، من نخل أو عنب أو حب أو فواكه أو خضر أو قصب، من كل شيء من ذلك . قلت لعطاء: أواجب على الناس ذلك كله ؟ قال: نعم! ثم تلا: « وآ توا حقه يوم حصاده » . قال: قلت لعطاء: « وآ توا حقه يوم حصاده » ، هل في ذلك شيء مُو قتت معلوم؟ قال: لا .

۱۳۹۸۹ - حدثنی المثنی قال، حدثنا سوید قال، أخبرنا ابن المبارك، عن عبد الملك، عن عطاء فی قوله: « وآ تواحقه یوم حصاده »، قال: یعطی من حُضورِ یومثذ ما تیسر، (۱) ولیس بالزكاة.

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «يعطى من حصاده يومثذ» ، وليس صواباً ، وفى المخطوطة : «يعطى من حصول يومثذ» ، وصواب قراءتها ما أثبت ، وانظر الأثر التالى . ويعنى : من حضره من الناس والمساكن .

۱۳۹۹۰ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الملك، عن عطاء: « وآتوا حقه يوم حصاده » ، قال : ليس بالزكاة ، ولكن يطعم من حضره ساعتناد حصيده . (۱).

۱۳۹۹۱ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن العلاء بن المسيب، عن حماد : « وآ توا حقه يوم حصاده » ، قال : كانوا يعطون رُطبَاً .

۱۳۹۹۲ - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا، حدثنا جرير، عن منصور، عن عباهد: « وآتوا حقه يوم حصاده » ، قال : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. وإذا أنقيته وأخذت في كيله حَثَوْت لهم منه . (۲) وإذا علمت كيله عزلت زكاته . وإذا أخذت في جدّ اد النخل طرّحت لهم من الثفاريق . (۳) وإذا أخذت في كيله حثوث لهم منه . وإذا علمت كيله عزلت زكاته .

۱۳۹۹۳ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد : « وآ توا حقه يوم حصاده » ، قال : سوى الفريضة .

١٣٩٩٤ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن منصور، عن مجاهد: « وآ تواحقه يوم حصاده »، قال: يلقى إلى السؤال عند الحصاد من السنبل، (٤) فإذا طين = أو طُيِّن ، الشك من أبى جعفر (٥) = ألتى إليهم. فإذا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «حصده » ، وأثبت ما في المخطوطة . «الحصاد » و «الحصيد » ، «الحصد » ( بفتح الحاء والصاد) ، هو من الزرع ، المحصود بعد ما يحصد .

<sup>(</sup>٢) «حثا له يحثو حثوا» أعطاه شيئاً منه ملء الكف .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «جذاذ النخل » (بالذال) ، وهو خطأ محض . «جداد النخل»
 (بفتح الجيم ، وبكسرها) : أوان صرامه ، وهو قطم ثمره .

و « الثفاريق » جمع « ثفروقد » ؛ وهو قمم البسرة والتمرة التي تلزق بها . ولم يرد هذا مجاهد ، بل أراد ؛ العناقيد ، يخرط ما عليها ، فتبتى عليها الثمرة والثمرتان والثلاث ، يخطئها المخلب الذي تخرط به ، فتلتى للمساكين . فكنى بالثفاريق عن القليل الباقى في عنقوده وشمراخه .

<sup>(</sup> ٤ ) « السؤال » جمع « سائل » مثل « جاهل » و « جهال » .

<sup>(</sup> ه ) في المخطوطة : « فإذا طين أو طين » ، غير منقوطة ، وفي المطبوعة: « فإذا طبن ، أو

حمله فأراد أن يجعله كُدْساً ألتى إليهم . (١) وَإِذَا دَاسَ أَطَعَمُ مَنْه . وإذَا فَرَغُ وَعَلَمُ كُم كَيْلُه، عَزَلَ زَكَاتُه . وقال في النخل: عند الجُدَاد يطعم من الثمرة والشماريخ . (١) فإذا كان عند كيله أطعم من التمر . فإذا فرغ عزل زكاته .

الرحمن على ومحمد بن بشار قالا، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد قوله : « وآ توا حقه يوم حصاده » ، قال : إذا حصد الزرع ألق من السنبل ، وإذا جَدَّ النخل ألقي من الشماريخ . (٣) فإذا كاله زكّاه .

١٣٩٩٦ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال: عند الحصاد ، وعند الدِّياس ، وعند الصِّرام ، يقبض لهم منه ، فإذا كاله عزل زكاته .

۱۳۹۹۷ - وبه، عن سفيان، عن مجاهد، مثله = إلا أنه قال: سوى الزكاة.
۱۳۹۹۸ - حدثنا عمرو بن على قال، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد نه و آتوا حقه يوم حصاده » ، قال نه شيء سوى الزكاة، في الحصاد والحداد ، إذا حصدوا وإذا حزّرُوا . (٤)

۱۳۹۹۹ - حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی، عن ابن أبی نجیح فی قول الله: «وآ توا حقه یوم حصاده»، قال: واجب، حین یصرم.

طين » الأولى بالباء ، والثانية بالياء ، ولا معنى لها . وأخشى أن يكون الصواب ما أثبت ، يعنى به ما يكون مع البر والقمح من الطين . ولا أدرى حقيقة ذلك . وفوق كل ذى علم عليم . ولم أجد الخبر في مكان آخر . وانظر رقم : ١٤٠٠٠ ، وقوله : ﴿ وَإِذَا أَدْخُلُهُ الْبِيدَرِ ﴾ ، فكأنه يعنى هذا .

<sup>(</sup>١) « الكدس » ( بضم فسكون) ، هو كومة البر إذا جمع .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «الجذاذ» بالذال، وانظر التعليق السالف ص: ١٦٣ ، تعليق: ٣ .

<sup>(</sup>٣) " ﴿ جِدَ النَّجُلِ يَجِدُهُ نَجِدُاداً ﴾ ٤ صرمه وقطعه . وهي في المطبوعة بالذَّال ، كما سلف في التعليق السالف . ومأصححه بعد بنير إشارة إلى الخطأ .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : «وإذا جلوا» ويعنى «وإذا جلوا» ٪ وأثبت ما فى المخطوطة ، وهو صحيح المعنى . «حزر الطمام والنخل وغيره »: إذا قدره بالحلس ، والحازر ، هو الخارص أيضاً ، «حرصه» : قدره بالحلس .

معبة ، عن منصور ، عن مجاهد: أنه قال في هذه الآية: « وآ تواحقه يوم حصاده» ، هعبة ، عن منصور ، عن مجاهد: أنه قال في هذه الآية: « وآ تواحقه يوم حصاده» ، قال : إذا حصد أطعم ، وإذا أدخله البَيْدُر ، (١) وإذا داسه أطعم منه .

العشر. العشر العالم عن سفيان عن سفيان عن سفيان عن سفيان عن عن سفيان عن العشر ونصف العشر .

۱٤٠٠٢ - وبه ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد قال : قبضة عند الحماد، وقبضة عند الحداد.

ابن المعث عن البن وكيع قال ، حدثنا حقص ، عن أشعث عن ابن سيرين ، قال : كانوا يعطون من اعتر " بهم الشئ " .

عن المراهيم قال: الضِّغْث ، (٣) الله عن الله الله عن الله عن

١٤٠٠٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان، عن جماد، عن إبراهيم قال: يعطى مثل الضّغث.

مثل هذا من الضغث = ووضع يحيى إصبعه الإبهام على المفصل الثانى من السّبّابة .

۱٤٠٠٧ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: نحو الضِّغث.

<sup>(1) «</sup>البيدر» : المرضع الذي يداس فيه الطمام .

<sup>(</sup> ۲ ) « الممتر » : الذي يطيف بك يطلب ما عندك ، سألك أو سكت عن السؤال . « عره يمره » و « اعتره » و « اعتر به » ، أتاه يطلب معروفه .

<sup>(</sup>٣) « الضغث » ( بكسر فسكون ) : ملء اليد من الحشيش المختلط ، يهما أشبهه من البقول .

۱٤۰۰۸ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن إسرائيل، عن جابر ، عن أبى جعفر = ، وعن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قالا : يعطى ضغثاً . (١)

٩٠٠٩ - حدثنا عمرو بن على قال ، حدثنا كثير بن هشام قال ، حدثنا جعفر بن برقان ، عن يزيد بن الأصم قال : كان النخل إذا صُرم ، يجىء الرجل بالعيد ق من نخله ، فيعلقه في جانب المسجد ، فيجىء المسكين فيضربه بعصاه ، فإذا تناثر أكل منه . فلخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن أو حسين ، فتناول تمرة ، فانتزعها من فيه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصّدقة ولا أهل بيته . فذلك قوله : « وآتوا حقّه يوم حصاده » .

برقان، عن ميمون بن مهران وكيع قال، حدثنا خالد بن حيان ، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم قالا: كان أهل المدينة إذا صرموا ، يجيئون بالعيد ق فيضعونه في المسجد ، ثم يجيء السائل فيضر به بعصاه فيسقط منه ، وهو قوله : « وآ توا حقه يوم حصاده » .

١٤٠١١ - حدثنا على بن سهل قال ، حدثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر،

<sup>(</sup>١) كان هذا الإسناد في المطبوعة كما هو هنا إلا أنه كتب . . . « عن أبي جعفر ، عن سفيان » بغير « وأو العطف » . وكان فيها أيضاً « قال » بالإفراد وهو تغيير لما في المخطوطة . أما في المخطوطة ، فكان بعد قوله فيها الإسناد السالف « الضعث » ، بياض أمامه حرف (ط) دلالة على الحطأ ، ثم بعد البياض : « قال حدثنا أبي ، عن إسرائيل » وسائر الإسناد كما كان في المطبوعة ، بغير واو عطف قبل « عن سفيان » ، ولكن كان فيها « قالا » بالتثنية . وهذا إسناد مضطرب .

وزيادة «حدثنا ابن وكيع » مكان البياض ، صواب لاشك فيه ، كما كان في المطبوعة ، ولكن الخطأ في إسقاط الواو قبل «عن سفيان » . فهما إسنادان كما بينتهما .

و « إسرائيل » هو « إسرائيل بن يونس بن أبي إسمق » ، يروى ، عن « جابر بن يزيد ابن الحارث الحسني » ، و « أبو جعفر » هو « أبو جعفر الباقر » فيها أرجح .

أما الإسناد الثانى ، فهو من حديث ابن وكيم ، عن أبيه ، عن سفيان . . . وكأن هذا هو الصواب إن شاء الله .

عن يزيد وميمون ، (١) فى قوله : « وآتوا حقه يوم حصاده » ، قالا : كان الرجل إذا جد النخل يجىء بالعيد ق فيعلقه فى جانب المسجد ، فيأتيه المسكين فيضربه بعصاه ، فيأكل ما يتناثر منه .

الم ١٤٠١٢ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله، عن أبي جعفر الرازى، عن الربيع بن أنس: «وآ تواحقه يوم حصاده»، قال: لَـقَـطُ السُّنبل. (٢)

معمر ، عن عبد الكريم الجزرى ، عن مجاهد قال : كانوا يعلقون العذق في المسجد عند الصّرام ، فيأكل منه الضعيف .

۱٤٠١٤ - وبه ، عن معمر قال ، قال مجاهد : « وآ تواحقه يوم حصاده » ، ۱۲۰۸ يطعم الشيء عند صرامه .

المنبل . حدثنا شريك ، عن سعيد بن جبير : ﴿ وَآ تُوا حَقَّه يُوم حصاده ﴾ ، قال : الضغث ، وما يقع من السنبل .

العالم عن سالم ، عن سعيد : « وَآ تُوا حَقُه يُوم حَصَادَه » ، قال : العَلَف .

المبارك ، عن الله ، عن سعيد في قوله : « وآ تواحقه يوم حصاده » ، قال : كان هذا قبل الزكاة ، للمساكين ، القبضة والضّغث لعلف دابته .

١٤٠١٨ ــ حدثنا عمرو بن على قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا محمد

<sup>(1)</sup> في المطبوعة والمخطوطة ؛ «عن زيد» ، والصواب أنه «يزيد بن الأصم» المذكور في الإسنادين السالفين .

<sup>(</sup>٢) « اللقط» ( بفتح اللام والقاف ) ؛ و « لقاط السنبل » ( يضم اللام ، ويفتحها ) : هو الذي تخطئه المناجل فيلتقعله الناس ، أهو نشارة السنبل.

ابن رفاعة ، عن محمد بن كعب فى قوله : « وآ توا حقه يوم حصاده » ، قال : ما قل منه أو كثر . (١)

12.19 — حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عينة ، عن ابن أبي نجيح : « وآ تواحقه يوم حصاده » ، قال : عند الزرع يعطى القبض ، (٢) ويتركهم فيتتبعون آثار الصّرام .

وقال آخرون: كان هذا شيئاً أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة . ثم نسخته الصدقة المعلومة ، فلا فرض فى مال كائناً ما كان ، زرعاً كان أو غرساً ، إلا الصدقة التي فرضها الله فيه .

#### \* ذكر من قال ذلك :

1٤٠٢٠ ــ حدثنا ابن وكبع قال ، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : نسخها العُشْر ونصف العشر .

الحكم ، عن الحجاج ، عن الحجاج ، عن الحجاج ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن ابن عباس قال : نسخها العُشْر ونصف العشر .

العُشْم ونصف العشر .

الزكاة ، فلما نزلت الزكاة نسختها ، فكانوا يعطون الضّغْث .

١٤٠٢٤ ــَ حداثناً ابنُّ حميد وابن وكيع قالاءَ حدثنا جرير، عن مغيرة،

<sup>(</sup>١) الأثرَ : ١٤٦٨ - ﴿ محمه بن رفاعة بن ثملبة بن أبي مالك القرظي ﴾ ، ثقة ، مترجم في النهذيب ، والكبير ١٨٢/١/١ ، وأبن أبي حاتم ٢٥٤/٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) لعله « يعطى القبضة ». ، فإنه هو الذي تدل عليه اللغة ، ولكن هكذا جاء في الموضعين ، وهو جائز على ضعف .

عن شيباك ، عن إبراهيم : « وآ تواحقه يوم حصاده »، قال : كانوا يفعلون ذلك، حتى سُن العُشر ونصف العشر ، تُرك . (١)

۱٤٠٢٥ — حدثنا عمرو بن على قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ، حدثنا سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم : « وآ توا حقه يوم حصاده » ، قال : هي منسوخة ، نسختها العُشر ونصف العشر . (١)

عن إبراهيم : « وآ تواحقه يوم حصاده » ، قال : نسختها العشر ونصف العشر .

مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم قال : نسختها العشر ونصف العشر .

١٤٠٢٨ -- ويه ، عن سفيان ؛ عن يونس ، عن الحسن قال : نسختها الزكاة .

۱٤٠٢٩ - وبه ، عن سفيان ، عن السدى قال : نسختها الزكاة : « وآ توا حقه يوم حصاده » .

مكية ، نسختها العشر ونصف العشر . قلت : عمّن؟ قال : عن العلماء .

1٤٠٣١ - وبه ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم قال : نسختها العشر ونصف العشر .

١٤٠٣٢ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال،

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٣٣٤ ، ١٤٣٧٥ – «شباك الفدى» الكوفى الأعنى وروى عن إبراهيم النخمى ، والشعبى ، وأبى الفحى . روى عنه مغيرة بن مقسم ، وفضيل بن غروان ، ونهشل بن مجمع . قال أحمله ، «شيخ ثقة » مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/٣/٤٧٤، وانظر أيضاً رقم : ١٤٠٣٧ ، ١٤٠٣٠ ، ١٤٠٣٧ .

حدثنا أسباط ، عن السدى : أما « وآ توا حقه يوم حصاده » ، فكانوا إذا مرّ بهم أحدٌ يوم الحصاد أو الجدّاد ، أطعموه منه ، فنسخها الله عنهم بالزكاة، وكان فيا أنبتت الأرض من العشر .

£ E/A

الحسن قال : كانوا يَرْضَخون لقرابتهم من المشركين . (١)

١٤٠٣٤ ــ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن عطية : « وآ تواحقه يوم حصاده » ، قال : نسخه العشر ونصف العشر . كانوا يعطون إذا حصّلوا وإذا ذرَّوا ، فنسختها العشر ونصف العشر .

\* \* \*

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب ، قول من قال : كان ذلك فرضاً فرضه الله على المؤمنين فى طعاميهم وتمارهم التى تُخرَّجها زروعهم وغرُّوسهم ، ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة ، والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر . وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم : أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الله ياس والتنقية والتذرية ، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الإجزاز . (٢)

فإذا كان ذلك كذلك، وكان قوله جل ثناؤه : « وآ توا حقه يوم حصاده »، ينبئ عن أنه أمر من الله جل ثناؤه بإيتاء حقه يوم حصاده ، وكان يوم حصاده هو يوم جدّة وقطعه، والحب لا شك أنه فى ذلك اليوم فى سنبله ، والتّمر وإن كان ثمر نخل أو كرم غير مستحكم جُفوفه ويبسه ، وكانت الصدقة من الحبّ إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلاً ، والتمر إنما تؤخذ صدقته بعد استحكام

<sup>(</sup>١) ورضخ له من ماله رضيخة ، ، إذا أعطاء منه العطية المقاربة ، القليلة .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « إلا يعد الحفاف » غير ما فى المخطوطة كل التغيير ، وكان فيها : « إلا بعد الأحرار » غير منقوطة ، وهذا صواب قرامتها . يقال « جز النخل والتمر » و « أجز النخل والتمر » ، يبس تمره ، وحان أن يجز ، أى : أن يقطع ثمره ويصرم .

يبسه وجفوفه كَيْلاً = علم أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حَصْده ، غير الذي يجب إيتاؤه المساكين يوم حَصاده .

فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون ذلك إيجاباً من الله في المال حقاً سوى الصدقة المفروضة ؟

قيل : لأنه لا يخلو أن يكون ذلك فرضاً واجباً ، أو نفـُلا ً.

فإن يكن فرضاً واجباً، فقد وجبأن يكون سبيلُه سبيل الصدقات المفروضات التي من فرَّط في أدائها إلى أهلها كان بربه آثماً، ولأمره مخالفاً. (١) وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة يجب وجوب الزكاة سوى ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته ، ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك -

= أويكون ذلك نكف لاً . فإن يكن ذلك كذلك ، فقد وجب أن يكون الخيارُ في إعطاء ذلك إلى ربّ الحرث والممر . وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك ، ما ينبيء عن أن ذلك ليس ّ كذلك .

و إذا خرجت الآية من أن يكون مراداً بها الندب ، وكان غير جائز أن يكون لها مخرجٌ في وجوب الفرض بها في هذا الوقت ، علم أنها منسوخة .

ومما يؤيد ما قلنا فى ذلك من القول دليلاً على صحته ، أنه جل ثناؤه أتبع قوله : 
« وآتوا حقه يوم حصاده » ، « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ، ومعلوم أن من حكم الله فى عباده مذ فرض فى أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة القدر ، أن القائم بأخذ ذلك ساستهم ورُعاتهم . وإذا كان ذلك كذلك ، فما وجه نهى رب المال عن الإسراف فى إيتاء ذلك ، والآخذ مُجبُر ، وإنما يأخذ الحق الذى فرض لله فيه ؟

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر قوله : «بریه آثما» فیها سلف ٤ : ٥٣٠ ، تعلیق : ٣/٣ : ٩٢ ، تعلیق : ٢ . تعلیق : ٢ .

فإن ظن ظان أن ذلك إنما هو نهى من الله القيام بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدالي في مال رب المال، والتجاوز إلى أخذ ما لم يُبَح له أخذه، فإن آخر الآية وهو قوله: « ولا تسرفوا »، معطوف على أوله، وهو قوله: « وآ تواحقه يوم حصاده ». فإن كان المنهي عن الإسراف القيم بقبض ذلك ، فقد يجب أن يكون المأمور بإيتائه ، (١) المنهي عن الإسراف فيه ، وهو السلطان .

وذلك قول إن قاله قائل ، كان خارجاً من قول جميع أهل التأويل ، ومخالفاً المعهود من الخطاب . وكفي بذلك شاهداً على خطئه .

\* \* \*

فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون معنى قوله : « وآ توا حقه يوم حصاده » ، وآ توا حقه يوم حصاده » ، وآ توا حقه يوم كيله ، لا يوم قصله وقطعه ، (٢) ولا يوم جداده وقطافه ؟ فقد علمت من قال ذلك من أهل التأويل ؟ وذلك ما : --

٤٠/٨

عن الضحاك في قوله: « وآ تواحقه يوم حصاده » ، قال : يوم كيله .

۱٤۰٣٦ – وحد ثنا المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن الحجاج ، عن سالم المكى ، عن محمد بن الحنفية قوله : « وآ توا حقه يوم حصاده » ، قال : يوم كيله ، يعطى العشر ونصف العشر . (٣)

=مع آخرين قد ذكرت الرواية فيا مضى عنهم بذلك ؟ (١٤)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ` « بإتيانه » ٥٠ وهو خطأ محض '، وهو في المخطوطة غير متقوط '، وذلك بيان لقوله : « وآتوا حقه يوم حصاده » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : «يوم فصله» بالفاء ، والصواب بالقاف . «قصل النبات يقصله قصلا، واقتصله» ، قطعه وهو أخضر .

<sup>(</sup>٣) الأثر ١٣٩٧٠ = انظر ما سلف رقم : ١٣٩٧٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر الآثار السالفة من أول تفسير الآية .

قبل: لأن يوم كيله غير يوم حصاده . ولن يخلو معنى قائلى هذا القول من أحد أمرين: إما أن يكونوا وجهوا معنى «الحصاد» ، إلى معنى «الكيل» ، فذلك ما لا يعقل فى كلام العرب ، لأن « الحصاد» و « الحصد» فى كلامهم : الجله والقطع ، لا الكيل = أو يكونوا وجهوا تأويل قوله: « وآتوا حقه يوم حصاده » . إلى : وآتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كلتموه ، فذلك خلاف ظاهر التنزيل . وذلك أن الأمر فى ظاهر التنزيل بإيتاء الحق منه يوم حصاده ، لا بعد يوم حصاده . ولا فرق بين قائل : إنما عنى الله بقوله : « وآتوا حقه يوم حصاده » ، بعد يوم حصاده = وآخر قال : عنى الله بقوله : « وآتوا حقه يوم حصاده » ، بعد يوم حصاده = وآخر قال : عنى بذلك قبل يوم حصاده ، لأنهما جميعاً قائلان قولا " ،

### القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ ١

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في « الإسراف » ، الذي نهي الله عنه بهذه الآية ، ومن المنهي عنه .

فقال بعضهم: المنهى عنه: ربّ النخل والزرع والثمر= و « السرف » الذى نهى الله عنه في هذه الآية ، مجاوزة القدر في العطيبّة إلى ما يجحف برب المال. (١)

#### \* ذكر من قال ذلك :

المعتمر بن سليان قال ، حدثنا المعتمر بن سليان قال ، حدثنا المعتمر بن سليان قال ، حدثنا عاصم ، عن أبي العالية في قوله : « وآ تواحقه يوم حصاده ولا تسرفوا » ، الآية ،

<sup>(1)</sup> انظر تفسير «الإسراف» فيما سلف ٧ : ٢٧٢ ، ١٠/٥٧٩ : ٢٤٢.

قال : كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة ، ثم تسارفوا ، (١) فأنزل الله : « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » .

المعتمر بن القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا معتمر بن سليان ، عن عاصم الأحول ، عن أبى العالية : « وآ توا حقه يوم حصاده » ، قال : كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاً سوى الزكاة ، ثم تبارو افيه ، أسرفوا ، (٢) فقال الله : « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » .

١٤٠٣٩ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا معتمر بن سليان ، عن عاصم الأحول ، عن أبي العالمية: « وآ توا حقه يوم حصاده»، قال: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاً، ثم تسارفوا، (١) فقال الله: « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » .

ابن جريج قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شهاس ، جدّ نخلا فقال: لا يأتين اليوم أحد إلا أطعمته! فأطعم ، حتى أمسى وليست له ثمرة ، فقال الله: « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » د

الم ١٤٠٤١ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : « ولا تسرفوا » ، يقول : لا تسرفوا فيما يؤتى يوم الحصاد ، أم في كل شيء ؟ قال : بلى! في كل شيء ، ينهى عن السرف . (٣) قال : ثم عاودته بعد حين فقلت : ما قوله : « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ؟ قال : ينهى عن السرف في كل شيء ، ثم تلا : ﴿ لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ [سورة الفرقان : ١٧] . عن السرف في كل شيء ، ثم تلا : ﴿ لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ [سورة الفرقان : ١٧] . المنزن هرون قال ، أخبرنا عمرو بن على قال ، حدثنا يزيد بن هرون قال ، أخبرنا

<sup>(</sup>١) «تسارفوا» ، أى بالغوا فى الإسراف وتباروا فيه ، وهذا من اشتقاق اللغة الذى لا تكاد تجده فى المعاجم ، فقيده فى مكانه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وأسرفوا » بواو العطف ، وأثبت ما في المخطوطة ، فهو صواب جيد .

<sup>(</sup> ٣ ) « بلی » انظر استمال « بلی » فی غیر حجه سبقها ، فیما سلف ۱۰ : ۲۵۳ ، تعلیق : ۳ ، والمراجع هناك .

سفيان بن حسين ، عن أبي بشر قال : أطاف الناس بإياس بن معاوية بالكوفة ، فسألوه : ما السَّرَف؟ فقال : ما دون أمر الله فهو سَرَف. (١)

المع المحمد بن الحسين قال، حادثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « ولا تسرفوا » ، لا تعطوا أموالكم فتغدوا فقراء .

وقال آخرون: « الإسراف » الذي نهى الله عنه في هذا الموضع ، منع الصدقة والحق الذي أمر الله ربَّ المال بإيتائه أهله بقوله: « وآ توا حقه يوم حصاده » .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱٤٠٤٤ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ٢٠/٨ قال ، أخبرنى أبو بكر بن عبد الله ، عن عمرو بن سليم وغيره ، عن سعيد بن المسيب فى قوله : « ولا تسرفوا » ، قال : لا تمنعوا الصدقة فتعصواً . (٢)

موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب: « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ، والسرف ، أن لا يعطى في حق . (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «ما تجاوز أمر الله فهو سرف » ، وهو مخالف لما في المخطوطة ، وكان فيها : «ما وزه أمر الله فهو سرف » ، وألهاء مشبوكة في الزاى ، وفوق الكلمة حرف (ط) دلالة على الخطأ والشك . والذي روى عن إياس بن معاوية بغير هذا اللفظ أنه قال : «الإسراف ما قصر به عن حق الله » (اللسان ج سرف) ، فصمح عندي أن «ما وزه» هي «ما دون أمر الله » ، ليطابق ما نقل عن إياس باللفظ الآخر . وإن كان أبو حيان في تفسيره ٤ : ٢٣٨ ، قد كتب : «كل ما جاوزت فيه أمر الله فهو سرف » ، وكذلك القرطبي في تفسيره ٧ : ١١٠ . وروى هذا كما أثبته أو بمعناه ، عن معاوية رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٤٤٠٤٤ - «أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري » القاضي الفقيه ، وهو متروك ، قال أحمد : «كان يضع الحديث ويكذب ». قال له ابن جريج : «اكتب لى أحاديث من أحاديث من أحاديث » فكتب له . قال الواقدي : «فرأيت ابن جريج قد أبخل منها في كتبه . وكان كثير الحديث ، وليس بحجة » . مترجم في التهذيب ، وميزان الاعتدال ٣ : ٣٤٨ - و «عمرو بن سليم بن خلدة الأفصاري الزرق » ، تابعي ثلقة ، كان قليل الحديث . مترجم في التهذيب .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٠٤٥ - « موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي » ، ضعيف لا يكتب حديثه .

وقال آخرون : إنما خوطب بهذا السلطان . نُهِي أَن يَأْخَذُ مَن رَبِّ المَال فوق الذي أَلز م الله ماله .

#### « ذكر من قال ذلك :

۱٤٠٤٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « ولا تسرفوا » ، لا تأخذوا بن زيد في قوله : « ولا تسرفوا » ، قال : قال للسلطان : « لا تسرفوا » ، لا تأخذوا بغير حق ، فكانت هذه الآية بين السلطان وبين الناس = يعنى قوله : « كلوا من ثمره إذا أثمر » ، الآية .

\* \* \*

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال : إن الله تعالى ذكره نهى بقوله : « ولا تسرفوا » ، عن جميع معانى « الإسراف » ، ولم يخصص منها معنى تدون معنى .

وإذ كان ذلك كذلك ، وكان و الإسراف ، في كلام العرب : الإخطاء بإصابة الحق في العطية ، إما بتجاوز حد في الزيادة ، وإما بتقصير عن حد الواجب (١) = كان معلوماً أن المفرِق مالله مباراة ، والباذله للناس حتى أجحفت به عطيته ، مسرف بتجاوزه حد الله إلى ما [ليس له]. (٢) وكذلك المقصر في بذله فيا ألزمه الله بذله فيه ، وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سُه ممان الصدقة إذا وجبت فيه ، أو منعه من ألزمه الله نفقته من أهله وعياله ما ألزمه منها . وكذلك السلطان في أخذه من رعيته ما لم يأذن الله بأخذه . كل هؤلاء فيا فعلوا من ذلك مسرفون ، داخلون من رعيته ما لم يأذن الله بأخذه . كل هؤلاء فيا فعلوا من ذلك مسرفون ، داخلون

مضى مراراً كثيرة آخرها ﴿ ١٩٤٣٤ . وكان في الإسناد هنا : «محمد بن عبيدة » ، في المخطوطة والمطبوعة، وهو خطأ لا شك فيه ، فإن الذي يروى عنه «محمد بن الزيرقان»، ويروى هو عن «محمد بن كعب القرظي»، هو «موسى بن عبيدة»، وهو الصواب المحض – وقد مر مراراً كتابة الناسخ «محمد» مكان «موسى» في غير هذا من الأسماء.

<sup>(1)</sup> انظر تفسير والإسراف ، فيها سلف ٧ ق: ٢٧٢ ، ١٠/٥٧٩ : ٢٤٢ .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « بتجاوزه حد الله إلى ما كيفته له » ، ومثلها فى المخطوطة ، غير منقوطة ،
 ولا معنى لها ، فظرحت هذه العبارة ، وكتبت ما بين القوسين ما يستقيم به الكلام بعض الاستقامة .

فى معنى من أنى ما نهى الله عنه من الإسراف بقوله: « ولا تسرفوا »، فى عطيتكم من أموالكم ما يجحف بكم = إذ كان ما قبله من الكلام أمرًا من الله بإيتاء الواجب فيه أهله يوم حصاده. فإن الآية قد كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب خاص من الأمور ، والحكم بها على العام ، بل عامية آى القرآن كذلك. فكذلك قوله: « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ».

ومن الدليل على صحة ما قلنا من معنى : « الإسراف » أنه على ما قلنا ، قول الشاعر : (١)

أَعْطُوا هُنَيْدَةَ يَحْدُوهَا ثَمَا نِيَةٌ مَا فِي عَطَائِهِمُ مَنُ وَلاَ سَرَفُ (٢)
يعني بِـ ( السرف ؛ : الخطأ في العطية . . (٣)

وكان الفراغ من كتابته فى جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعمئة ، أحسن الله تقضّيها وخاتمتها فى خير وعافية . والله الممين على تكملة جميع الكتاب إن شاء الله تعالى .

غفر الله لمؤلفه، ولصاحبه، ولكاتبه، ولمن نظر فيه ودعا لهم بالمنفرة ورضى الله والجنة، ولجميع المسلمين. الحمد لله ربِّ العالمين »

<sup>(</sup>۱) هو جرير .

<sup>(</sup> ٢ ) مضى البيت وتخريجه وشرحه فيها سلف ٧٠ ؛ ٩٧٠ .

<sup>(</sup>٣) عند هذا الموضع ، انتهى الجزء التاسع من مخطوطتنا ، وفيها با نصه ،

لا نجز الجزء التاسع بحمد الله وعونه ، وحسن توفيقه ومنة .
 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصبه وسلم تسليماً .
 يتاوه في العاشر إن شاء الله : القول في تأويل قوله :
 ﴿ وَمِن الأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشاً ﴾

### القول في تأويل قوله ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْمَامِ خُمُولَةً وَفَرْشًا ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً ، مع ما أنشأ من الجنات المعروشات وغير المعروشات .

و ﴿ الحمولة ﴾، ما حمل عليه من الإبل وغيرها .

و « الفرش » ، صغار الإبل التي لم تدرك أن يُحمَّل عليها .

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم: « الحمولة » ، ما حمل عليه من كبار الإبل ومسانّها = و « الفرش »، صغارها التي لا يحمل عليها لصغرها .

#### • ذكر من قال ذلك:

١٤٠٤٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي إسحق ، عن أبي إلاحوص ، عن عبدالله في قوله: «حمولة وفرشاً »، قال: « الحمولة»، الكبار من الإبل = « وفرشاً » ، الصغار من الإبل .

۱٤٠٤٨ .... وقال، حدثنا أبي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس: « الحمولة »، هي الكبار، و « الفرش » ، الصغار من الإبل.

15.59 — حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد قال : « الحمولة » ، ما حمل من الإبل ، و « الفرش » ، ما لم يحمل .

ثم يتلوه في أول الجزء العاشر :

<sup>«</sup> بسم الله الرحمن الرحيم ربُّ يَسِّر ً »

۱٤٠٥٠ - وبه عن إسرائيل ، عن خصيف ، عن مجاهد : « الحمولة » ، ما حمل من الإبل، و« الفرش » ، ما لم يحمل .

۱٤۰۵۱ — حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا م/٧٤ عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قول الله: « وفرشاً »، قال: صغار الإبل.

۱٤٠٥٢ — حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله في قوله: « حمولة وفرشاً »، قال: « الحمولة »، الكبار، و « الفرش » الصغار.

12.07 — حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثنا سفيان، عن أبى إسحق، عن أبى الأحوص، عن ابن مسعود فى قوله: «حمولة وفرشاً»، « الحمولة »، ما حمل من الإبل، و« الفرش »، هن الصغار.

15.05 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله: أنه قال في هذه الآية: « حمولة وفرشاً »، قال: « الحمولة »، ما حمل عليه من الإبل، و « الفرش »، الصغار = قال ابن المثنى ، قال محمد، قال شعبة: إنما كان حدثنى سفيان، عن أبي إسحق.

12000 - حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليان، عن أبيه قال، قال الحسن: ( الحمولة )، من الإبل والبقر.

\* \* \*

وقال بعضهم: « الحمولة »، من الإبل ، وما لم يكن من « الحمولة »، فهو « الفرش » .

۱٤٠٥٦ - حدثنا ابن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن « حمولة وفرشاً » ، قال : « الحمولة » ، ما حمل عليه ،

و ﴿ الفرشُ ﴿ حَواشِيهِا أُرْبِعْنِي صغارها .

ويقال : « الحمولة »، من البقر والإبلّ = و « الفرش » ، الغنم .

وقال آخرون : « الحمولة » ، ما جمل عليه من الإبل والحيل والبغال وغير ذلك، و« الفرش » ، الغنم .

\* ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ومن الأنعام حمولة وفرشاً »، فأما « الحمولة »، فالإبل والحيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه ، وأما « الفرش »، فالغنم .

١٤٠<mark>٥٩ - حدثنا</mark> ابن وكيع قال، حدثنا عِبيد الله ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس : « الحمولة »، من الإبل والبقر = « وفرشاً » ، المعز والضأن .

عن قتادة قوله: « ومن الأنعام حمولة وفرشاً » ، قال: أما « الحمولة » ، فالإبل والبقر. قال: وأما « الفرش » ، فالغم.

١٤٠٦١ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : كان غير الحسن يقول : « الحمولة » ، الإبل والبقر ، و« الفرش » ، الغيم . \_

١٤٠٦٢ - حدثني عمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال:

حدثنا أسباط ، عن السدى: « ومن الأنعام حمولة وفرشاً » ، أما « الحمولة » ، فالإبل ، وأما « الفرش » ، فالفُصُلان والعَجَاجِيل والغنم . (١) وما حمل عليه فهو « حمولة » .

١٤٠٦٣ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سلمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله: « حمولة وفرشاً » ، « الحمولة » ، الإبل ، و ﴿ الفرش ﴾ ، الغيم .

١٤٠٦٤ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن أبي بكر الهذلي ، عن الحسن : « وفرشاً » ، قال : « الفرش » ، الغني.

١٤٠٦٥ - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: « حمولة وفرشاً »، قال : « الحمولة »، ما تركبون، و « الفرش » ، ما تأكلون وتحلبون ، شاة لا تحمل ، تأكلون لحمها ، وتتخذون من أصوافها لحافاً وفرشاً .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن « الحمولة »، هي ما حمل من الأنعام ، لأن ذلك من صفتها إذا حملت ، لا أنه اسم لها ، كالإبل والخيل والبغال، فإذا كانت إنما سميت « حمولة » لأنها تحمل، فالواجب أن يكون كل ما حمل على ظهره من الأنعام فحمولة . وهي جمع لا واحد لها من لفظها، كالرَّكوبة، و« الجزورة ». وكذلك « الفرش »، إنما هو صفة لما لطف فقرب من الأرض جسمه ، ويقال له : « الفرش » . وأحسبها سميت بذلك تمثيلاً لها في استواء أسنانها ولطفها بالفَرْش من الأرض ، وهي الأرض المستوية التي يتوطُّوُّها الناس.

فأما «الحمولة»، بضم «الحاء»، فإنها الأحمال، وهي «الحمول» أيضاً بضم الحاء.

EA/A

<sup>(</sup>١) " العجاجيل" جمع " عجوك " ( بكسر العين ، وتشديد الحيم ونتحها ، وسكون الواو ) وهو « العجل » ولد البقر .

# القول في تأويل قوله ( كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ وَلَا تَنَّبِمُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَلَا تَنَبِمُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ ﴾ ﴿ اللهِ السَّامُ اللهِ عَدُوْ مُبِينٌ ﴾

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: كلوا مما رزقكم الله، أيها المؤمنون، فأحل لكم ثمرات حروثكم وغروسكم، ولحوم أنعامكم، إذ حرّم بعض ذلك على أنفسهم المشركون بالله، فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً وللشيطان مثله، فقالوا: «هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا» = « ولا تتبعوا خطوات الشيطان»، كما اتبعها باحرو البحيرة، ومسيّبو السوائب، فتحرمو على أنفسكم من طيب رزق الله الذي رزقكم ما جرموه، فتطيعوا بذلك الشيطان، وتعصوا به الرحمن، كما إلى

1٤٠٦٦ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « ولا تتبعوا خطوات الشيطان » ، لا تتبعوا طاعته ، هي ذنوب لكم ، وهي طاعة للخبيث .

ان الشيطان لكم عدويبغى هلاككم وصدكم عن سبيل ربكم = « مبين »، قد أبان لكم عدواته ، (١) بمناصبته أباكم بالعداوة ، حتى أخرجه من الجنة بكيده، وخد عه جسداً منه له ، (٢) و بغياً عليه . (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : ﴿ أَبَانَ لَكُمْ عَامِاتُهُ ﴾ ، وصوابُها مَا أَثْبَتَ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وحسداً منه » بالواو ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «خطوات الشيطان» فيما سلف ٢ : ٣٠٠٠ - ٢٥٨ . ٢٥٨

القول في تأويل قوله ﴿ تَمَنْيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثنَـٰيْنِ وَمِنَ ٱلضَّأْنِ ٱثنَـٰيْنِ وَمِنَ ٱلْمُنْذِ ٱثنَـٰيْنِ قُلْ ءَآلَةً كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِّ ٱلْأُنثَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيْنِ أَبْدُ فِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلَّاقِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: وهذا تقريع من الله جل ثناؤه العادلين به الأوثان من عبدة الأصنام ، الذين بحروا البحائر ، وسيتبوا السوائب ، ووصلوا الوصائل = وتعليم منه نبيته صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به ، الحجة عليهم في تحريمهم ما حرموا من ذلك . فقال للمؤمنين به وبرسوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ، ومن الأنعام أنشأ حمولة وفرشاً . ثم بين جل ثناؤه « الحمولة » و « الفرش » ، فقال : «ثمانية أزواج » .

وإنما نصب « الثمانية » ، لأنها ترجمة عن « الحمولة » ، و « الفرش » ، و بدل منها . كأن معنى الكلام : ومن الأنعام أنشأ ثمانية أزواج= فلما قد م قبل « الثمانية » « الحمولة » و « الفرش » ، بيتن ذلك بعد فقال : « ثمانية أزواج » ، على ذلك المعنى .

= « من الضأن اثنين ومن المعز اثنين » ، فذلك أربعة ، لأن كل واحد من الاثنين من الضأن زوج ، فالأنثى منه زوج الذكر ، والذكر منه زوج الأنثى ، وكذلك ذلك من المعز ومن سائر الحيوان . فلذلك قال جل ثناؤه : « ثمانية أزواج » ، كما قال : ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [سورة الذاريات: ٤٤]، لأن الذكر زوج الأنثى ، والأنثى زوج الذكر ، فهما وإن كانا اثنين فيهما زوجان ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إليهما ﴾ [سورة الأعراف: ١٨٩] ، وكما قال : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ الدَّوْبِ . ٢٧] ، وكما : —

١٤٠٦٧ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن جويبر ، عن

الضحاك : « من الضأن اثنين » ، ذكر وأنثى ، « ومن البقر اثنين » ، ذكر وأنثى على على البقر اثنين » ، ذكر وأنثى .

ويقال للاثنين : ﴿ هَمَا رُوحِ ﴾ ﴿ (١) كَمَّا قال لَبِيلَة : مِنْ كُلِّ مَعْفُوف مُنظِلُ عِصِيَّة ﴿ رُوجٍ عَلَيْهِ الْكُلَّةُ ۗ وَقِرَاعُهَا (٢)

ثم قال لهم : كلوا مما رزقكم الله من هذه الثمار واللحوم ، واركبوا هذه الحمولة ، أيها المؤمنون ، فلا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريم ما حرم هؤلاء الجهلة بغير أيها المؤمنون ، فلا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريم ما حرم هؤلاء الجهلة بغير أمرى إياهم بذلك.

(١) انظر تفسير « الزوج » فيما سلف ١ : ١٥٠ / ٢ : ٢/٥١٤ : ١٥٠ / ١٠٠ انظر تفسير « الزوج » فيما سلف ١٠٠ : أناء الله ، ويض هااد طعر المي ،

<sup>(</sup>٢) من قصيدته العجيبة المعلقة ، وهذا البيت في أوائل الشّعر ، يصفّ هؤادج ظعن الحي ، و « المحفوف » ، يعني الهودج ، حف بالثياب والأنماط . و « العصى » ، خشب الهودج ، تظلله وتسرّه الثياب والأنماط . و « الكلة » السّر الرقيق . و « القرام » ستر فيه رقم ونقوش وتماثيل .

فلذلك قال : « أرحام الأنثيين » ، وفي ذلك أيضاً لو أقرّوا به فقالوا : « حرم علينا ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين » ، بُطول ُ قولم وبيان كذبهم ، لأنهم كانوا يقرّون بإقرارهم بذلك أن الله حرّم عليهم ذكور الضأن والمعز وإنائها ، أن يأكلوا لحومها أو يركبوا ظهورها ، وقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورها وإناثها .

و « ما » التي في قوله: « أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين »، نصب عطفاً جما على « الأنثيين » [(١)

= « نبئونى بعلم » ، يقول: قل لهم: خبرونى بعلم ذلك على صحته: أَىَّ ذلك حرم ربكم عليكم، وكيف حرم ؟(٢)= « إِنْ كُنْتُم صادقين » ، فيما تنحلونه ربكم من دعواكم ، وتضيفونه إليه من تحريمكم .

وإنما هذا إعلام من الله جل ثناؤه نبيَّه أن كل ما قاله هؤلاء المشركون في ذلك وأضافوه إلى الله ، فهو كذب على الله ، وأنه لم يحرم شيئاً من ذلك ، وأنهم إنما اتبعوا في ذلك خطوات الشيطان ، وخالفوا أمره .

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

المحدد ا

١٤٠٦٩ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر، عن قتادة: « من الضأن اثنين ومن المعز اثنين »، قال: سلهم: «آلذكرين

<sup>(</sup>١) انظر ممانى القرآن للفراء ١ : ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «النبأ» ، فيما سلف من فهارس اللغة (نبأ) .

حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين » ، أى : لم أحرم من هذا شيئاً = « بعلم إن كنتم صادقين » ، فذكر من الإبل والبقر نحو ذلك .

١٤٠٧٠ حدثنا محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله: «ثمانية أزواج» ، في شأن ما نهى الله عنه من البحيرة .

١٤٠٧١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله: «ثمانية أزواج»، قال: هذا في شأن ما نهى الله عنه من البحائر والسيَّب = قال ابن جريج يقول: من أين حرمت هذا ؟ من قبل الذكرين أم من قبل الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ وإنها لا تشتمل الا على ذكر أو أنثى، فن أين جاء التحريم؟ فأجابوا هم: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.

المعدد ا

١٤٠٧٣ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن : « أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين » ، قال : ما حملت الرَّحم .

١٤٠٧٤ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: « قل آلذكرين حرم أم الأنثيين »، قال، هذا لقولم: « ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » . قال ، وقال ابن زيد في قوله :

0./1

« ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين » ، قال : « الأنعام » ، هى الإبل والبقر والضأن والمعز ، هذه « الأنعام » التى قال الله : «ثمانية أزواج» . قال : وقال فى قوله : « هذه أنعام وحرث حجر » ، فحتجرها على من نريد ، وعمن نريد . وقوله : « وأنعام حرمت ظهورها » ، قال : لا يركبها أحد = « وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها » ، فقال : « آلذكرين حرم أم الأنثيين » ، أى هذين حرم على هؤلاء ؟ أى : أن تكون لهؤلاء حيلاً ، وعلى هؤلاء حراماً .

معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ثمانية أزواج معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين » ، يعنى : هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أثنى ؟ فهل يحرمون بعضاً ويحلون بعضاً ؟

قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن المعز اثنين » ، فهذه أربعة أزواج = « ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين » ، يقول : لم أحرم شيئاً من ذلك = « نبئوني بعلم إن كنتم صادقين » ، يقول : كله حلال .

و « الضأن » جمع لا واحد له من لفظه ، وقد يجمع « الضأن » ، « الضّئين ، والضّئين » ، مثل «الشّعير » و «الشّعير » كما يجمع «العبد» على «عبيد، وعبيد». (١) وأما الواحد من ذكوره ف «ضائن» ، والأنثى «ضائنة» ، وجمع « الضائنة » « ضوائن » .

<sup>(</sup>١) كل ذلك يفتح الضاد ، والشين ، والعين = ثم بكسر الضاد، والشين، والعين . وقد نصوا على ذلك في « المبيد » ، وهو موجود إن شاء الله في الذك في « المبيد » ، وهو موجود إن شاء الله في الذكر ، وقالوا : إن كسر « الضاد » لغة تميمية .

وكذلك « المعز » ، جمع على غير واحد ، وكذلك « المعزى » . وأما « الماعز » . فجمعه « مواعز » .

القول في تأويل قوله ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَـيْنِ وَمِنَ ٱلْبِقَرِ ٱثْنَـيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَـيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنتَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنتَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنتَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱللهُ مَلْنَانُ عَلَيْهِ أَللهُ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللهِ مَدْنِهُ أَللهُ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا لِيضِلَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْمِينَ ﴾ ﴿ اللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْمِينَ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ لَا يَهْدِي اللهُ اللهُ لَا يَهْدِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قال أبو جعفر: وتأويل قوله: «ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين »، نحو تأويل قوله: «من الضأن اثنين ومن المعز اثنين »، وهذه أربعة أزواج ، على نحو ما بينا من الأزواج الأربعة قبل من الضأن والمعز ، فذلك ثمانية أزواج ، كما وصف جل ثناؤه .

وأما قوله: «أم كنتم شهداء إذ وصّاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم »، فإنه أمر من الله جل ثناؤه نبيته صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الجهلة من المشركين الذين قص قصصهم فى هذه الآيات التى مضت. يقول له عز ذكره: قل لهم، يا محمد: أيّ هذه سألتكم عن تحريمه حرم ربكم عليكم من هذه الأزواج الثمانية ؟ فإن أجابوك عن شيء مما سألتهم عنه من ذلك، فقل لهم : أخبراً قلتم: «إن الله حرم هذا عليكم »، أخبركم به رسول عن ربكم ، أم شهدتم ربكم فرأيتموه فوصًاكم بهذا الذي تقولون وتزورون على الله ؟(١) فإن هذا الذي تقولون وتزورون على الله ؟(١) فإن هذا الذي تقولون من أخباركم عن الله أنه حرام بما تزعمون على ما تزعمون ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ؛ وورّدون على الله » ٢٠٠ وفي المخطوطة : ؛ وورّدون » ١٤ وصواب قراسها ما أثبت .

لا يعلم إلا بوحى من عنده مع رسول يرسله إلى خلقه ، أو بساع منه ، فبأى هذين الوجهين علمتم أن الله حرم ذلك كذلك ، برسول أرسله إليكم ، فأنبؤنى بعلم إن كنم صادقين ؟ أم شهدتم ربكم فأوصاكم بذلك ، وقال لكم : «حرمت ذلك عليكم »، فسمعتم تحريمه منه ، وعهده إليكم بذلك ؟ (١) فإنه لم يكن واحد من ١/٥ هذين الأمرين . يقول جل ثناؤه : « فمن أظلم عمن افترى على الله كذباً »، يقول : فمن أشد ظلماً لنفسه ، وأبعد عن الحق عمن تخرص على الله قبل الكذب ، وأضاف إليه تحريم ما لم يحرم ، وتحليل ما لم يحلل (٢) = « ليضل الناس بغير وأضاف إليه تحريم ما لم يحرم ، وتحليل ما لم يملل (٢) = « ليضل الناس بغير علم »، يقول : ليصد هم عن سبيله (٣) = « إن الله لا يهدى القوم الظالمين » ، يقول : لا يوفق الله للرشد من افترى على الله وقال عليه الزور والكذب ، وأضاف يقول : لا يوفق الله للرشد من افترى على الله وقال عليه الزور والكذب ، وأضاف اليه تحريم ما لم يحرم ، كفراً بالله ، وجحوداً لنبوة نبية محمد صلى الله عليه وسلم ، (٤) كالذى : -

المحدثنا أسباط ، عن السدى قال : كانوا يقولون = يعنى الذين كانوا يتخذون المعدار والسوائب =: إن الله أمر بهذا . فقال الله: « فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم » .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الافتراء » فيما سَلَفَ ص : ٣٥ أ ، تعليق : ٥ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الضلال» فيما سلف من فهارس اللغة (ضلل).

<sup>( ؛ )</sup> انظر تفسين « الهدى » فيما سلف بعن فهارس اللغة (-هدى ) . = وتفسير « الظلم » فيما سلف منها ( ظلم ) .

القول في تأويل قوله ﴿ قُل لَآ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِيَ إِلَىَّ مُعَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْمُمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ وِرِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ ﴾

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل ، يا محمد، لحؤلاء الذين جعلوا لله ممّا ذراً من الحرث والأنعام نصيباً ، ولشركائهم من الآلحة والأنداد مثله = والقائلين: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم = والمحرّمين من أنعام أنحر ظهور ها = والتاركين ذكر اسم الله على نشاء بزعمهم = والمحرّمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إنائهم وأزواجهم ، ومحلّيه لذكورهم ، المحرّمين ما رزقهم الله افتراء على الله ، وإضافة منهم ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو الذي حرّمه عليهم = : أجاءكم من الله رسول بتحريمه من ذلك عليكم ، فأنبئونا به ، أم وصاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له ، فسمعتم منه تحريمه ذلك عليكم ، فحرمتموه ؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك ، ولا يمكنكم دعواه ، لأنكم إذا اد عيتموه علم الناس كذبكم = فإني لا أجد فيما أوحى إلى من كتابه وآى تتريله ، (۱) شيئا محرّما على آكل يأكله مما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي تصفون تحريم ما حرّم عليكم منها بزعمكم (۲) = « إلا أن يكون ميتة »، قد ماتت بغير تذكية = « أو دما مسفوحاً » ، وهو المنصب = أو إلا أن يكون ميتة »، قد ال يكون مذبوحاً ذبحه ذابح من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وآلحته ، فذكر أن يكون مذبوحاً ذبحه ذابح من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وآلحته ، فذكر

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الوحى» فيها سلف من فهارس أللغة (وحى) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير وطم ۽ فيما سلف ه ۽ ١٠/٣٤٢ : ٢٧٥

عليه اسم وثنه ، فإن ذلك الذبح فسق من الله عنه وحرَّمه، ونهي من آمن به عن أكل مَا ذبح كذلك ، لأنه ميتة .

وهذا إعلام من الله جلُّ ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبيُّ الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جاد لوهم به، أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرّمه الله، وأن الذي زعموا أن الله حرمه حلال قد أحلَّه الله ، وأنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك:

١٤٠٧٩ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، جدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه في قوله: « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرّمًا » ، قال: كان أهل الجاهلية يحرِّمون أشياء ويحلُّون أشياء، فقال: قل لا أجد مما كنتم تحرمون وتستحلُّون إلا هذا : « إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به » .

١٤٠٨٠ – حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه في قوله: « قل لا أجد فها أوحى إلى محرَّماً » الآية ، قال: كان أهل الجاهلية يستحلُّون أشياء ويحرَّمون أشياء، فقال الله لنبيه: قل لا أجد ُ فيما أوحى إلى محرماً مما كنتم تستحلون إلا هذا = وكانت أشياء يحرُّمونها ، فهي حرام الآن .

١٤٠٨١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه » ، قال : ما يؤكل . قلت : في الجاهلية ؟ قال : نعم ! وكذلك كان يقول: « إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً » = قال ابن جريج : وأخبرني

OY/A

إبراهيم بن أبى بكر ، عن مجاهد : « قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً » ، قال : مما كان في الخاهلية يأكلون ، لا أجد محرماً من ذلك على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة "أو دما مسفوحاً .

وأما قوله: « أو دماً مسفوحاً »، فإن معناه: أو دماً مُسالاً مُهرَاقاً . يقال منه : « سفحت دمه » ، إذا أرقته ، « أسفحه سفيحاً ، فهو دم مسفوح » ، كما قال طرفة بن العبد :

إِنِّي وَجَدِّكَ مَا هَجَوْ تُكَ وَالْأَنْصَابِ بَسْفَحُ فَوْقَهُنَّ دَمِ (١)

وكما قال عبيد بن الأبرص:

إِذًا مَا عَادَهُ مِنْهَا نِسَالِا سَفَحْنَ الدُّمْعَ مِنْ بَعْدِ الرَّ نين (٢)

(١) ديوان الستة الحاهليين ﴿ ٣٤٧ ، من ثلاثة أبيات يعتذر بها إلى عمرو بن هند ، حين بلغه أنه هجاه ﴾، فتوعده ، يقول بعده :

وَلَقَدْ هَمْتُ بِذَاكَ ، إِذْ حُبِسَتْ وَأُمِرًا دُونَ عَبِيدَةَ الوَذَمُ أَخْشَى عِقَابَكَ إِنْ قَدَرْتَ ، وَلَمْ أَغْدِرْ فَيُسُوثُرَ بَيْنَنَا الكليمُ

(٢) ديوانه : ٤٥ ، وكان في المطبوعة والمخطوطة : بر منا نساء بن ، وهو خطأ لاشك فيه ، صوابه ما في الديوان ، وهو من قصيدته التي لام فيها امرأته لما أعرضت عنه لما كبر وشاب ، ومطت له حاجبها استهزاء به ، فذكرها بما كان من ماضيه في اللهو والصيا والحرب ، فكان مما ذكرها به من ذلك شأنه في الحرب ، فقال :

وَأَسْمَرَ قد نَصَبْتُ إِذِى سَناء يَرَى مِنى كَالَطَةَ اليَقِينِ عَلَولُ أَنْ يَقُومَ ، وقد مَضَتَهُ مُعَا بِنَدَ بَذِى خُرْصٍ قَتِينِ إِذَا مَا عَادَهُ مِنْهَا نِسَاءِ سَعَحْنَ الدَّمْعَ مِنْ بِعَدُ الرَّانِينِ إِذَا مَا عَادَهُ مِنْهَا نِسَاءِ سَعَحْنَ الدَّمْعَ مِنْ بِعَدُ الرَّانِينِ

« أسمر » يعنى ربحاً ، طعن به فإرساً ذا سناه وشرف ، فخالطه به مخالطة اليقين . فلما طعنه حاول أن يقوم ، وقد « مضته » ، أى به ثفذت فيه طعنة « مغاينة » ، تخيط لحمه وتغينه كما يغبن الثوب ، يرمح « ذى خوص » أي سنان ، « قتين » ، أي ب عدد الرأس . فإذا عاده النساء من هذه الطعنة ، محن صياح الحزن ، وذلك هو « الرئين » ، من هول ما رأين من أثر الطعنة ، ثم سفحن الدم غا يسس منه ومن شفائه .

يعنى : صببن وأسلن اللمع .

وفى اشتراطه جل ثناؤه فى الدم عند إعلامه عباد و تحريمه إياه ، المسفوح منه دون غيره ، الدليل ُ الواضح أن ً ما لم يكن منه مسفوحاً ، فحلال غير نجس. (١) وذلك كالذي :\_\_

١٤٠٨٢ — حدثنا ابن وكبع قال، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة : « أو دماً مسفوحاً » ، قال : لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود .

١٤٠٨٣ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن عيينة، عن عمروبن دينار، عن عكرمة، بنحوه = إلا أنه قال: لاتسبع المسلمون.

عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، بنحوه .

1٤٠٨٥ - حدثنا أبو كريبقال ، أخبرنا وكيع ، عن عمران بن حدير ، عن أبي مجلز ، في القيد ر يعلوها الحمرة من الدم . قال : إنما حرم الله الدم المسفوح .

المنهال قال ، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا محماد ، عن عمران بن حدير ، عن أبي مجلز ، قال : سألته عن الدم وما يتلطّخ بالمد بع من الرأس ، وعن القلر يرى فيها الحُمرة ؟ قال : إنما نهى الله عن الدم المسفوح .

١٤٠٨٧ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: «أو دما مسفوحاً»، قال: حبر ما الدم ما كان مسفوحاً. وأما لحم خالطه دم، فلا بأس به.

<sup>(</sup>١) السياق؛ « وفي اشتراطه . . ، المسفوح منه . . . الدليل الواضح » . ج١١(١٣)

معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « قل لا أجد معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً » ، يعنى : مُهرَاقاً .

١٤٠٨٩ -- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، أخبرنى ابن دينار ، عن عكرمة : « أو دماً مسفوحاً » ، قال : لولا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود .

• ١٤٠٩ - حدثنى المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة : أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأساً ، والحمرة والدم يكونان على القدر بأساً ، وقرأت هذه الآية : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه » ، الآية . (١)

ا ۱٤٠٩١ - حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن يحيى بن سعيد قال ، حدثني القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت ، وذكرت هذه الآية : « أو دماً مسفوحاً » ، قلت : وإن البرمة ليرى ما في مائها [من] الصفرة . (٢)

٥٣/٨

وقد بينا معنى « الرجس » ، فيما مضى من كتابنا هذا ، وأنه النجس والنتن ، وما يُعصى الله به ، بشواهده ، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع . (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٠٩ – قال اين كثير في تفسيره ٣ : ١٤٥ ، وذكر هذا الأثر ، «صحيح غريب» .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٠٩١ – هذا أثر مبتور لاشك فى ذلك ، يبينه الذى قبله ، فهو إسناد آخر له . وكان فى المطبوعة : «ليرى فى مائها الصفرة» ، حذف «ما» التى قبل « فى مائها » ، وهى ثابتة فى المخطوطة ، وزدت ما بين القوسين ، لتستقيم العبارة . ولم أجد الخبر فى مكان آخر بلفظه هذا .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الرجس» فيما سلف ١٠ : ٢٥ه ، ٥٦٥ /١١٠ - ١١١ - ١١٢

وكذلك القول في معنى « الفسق » = وفي قوله : «أهل لغير الله به » ، قله مضى ذلك كله بشواهده الكافية من وفيّق لفهمه ، عن تكراره وإعادته . (١)

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة قوله: « إلا أن يكون ميتة ».

فقرأ ذلك بعض قرأة أهل المدينة والكوفة والبصرة: ﴿ إِلا أَن يَكُون ﴾ ، بالياء
﴿ مَيْتَةً ﴾ مخففة الياء منصوبة ، = على أن في « يكون » مجهولا ً ، و « الميتة »
فعل له ، (٢) فنصبت على أنها فعل « يكون » ، وذكروا « يكون » ، لتذكير
المضمر في « يكون » .

وقرأ ذلك بعض قرأة أهل مكة والكوفة: ﴿ إِلاّ أَنْ تَكُونَ ﴾ ، بالتاء ﴿ مَيْتَهُ ﴾ ، بالتاء ﴿ مَيْتَهُ ﴾ ، بتخفيف الياء من « الميتة » ونصبها = وكأن معنى نصبهم « المينة » معنى الأواين ، وأنشوا « تكون » لتأنيث الميتة ، كما يقال: « إنها قائمة جاريتك » ، و « إنه قائم جاريتك » ، فيذكر المجهول مرة ويؤنث أخرى ، لتأنيث الاسم الذي بعده .

وقرأ ذلك بعض المدنيين: ﴿ إِلاّ أَنْ تَكُونَ مَيِّتَهُ ﴾ ، بالتاء في « تكون » وتشديد الياء من « ميتة » ، ورفعها = فجعل « الميتة » اسم « تكون » ، وأنث « تكون » لتأنيث « الميتة » ، وجعل « تكون » مكتفية بالاسم دون الفعل ، لأن قوله : « إلا أن تكون ميتة » ، استثناء ، والعرب تكتفي في الاستثناء بالأسماء عن الأفعال ، فلا تأتي فيقولون : « قام الناس إلا أن يكون أخاك » ، و « إلا آن يكون أخوك » ، فلا تأتي لا « يكون » ، بفعل ، وتجعلها مستغنية بالاسم ، كما يقال : « قام القوم إلا أخاك »

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الفسق» فيما سلف ص : ۲۷٪ تعليق : ۲٪ ، والمراجع هناك . = وتفسير «أهل لغير الله به » فيما سلف ۳ : ۳۱۹ – ۳۲۱ – ۶۹۳ . (۲) «الفعل» هنما ، خبر المبتدأ ، وهو اصطلاح قديم كما ترى ، وتفسيره أن خبر المبتدأ كأنه فعل له . تقول : «محمد قائم» ، تفسيره أن محمدا فعل القيام ، وهو اصطلاح كوفي .

و ﴿ إِلاَّ أَخُوكُ ﴾ ، (!) فلا يفتقد الاسم الذي بعد حرف الاستثناء فعلاً . (٢)

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندى: ﴿ إِلاّ أَنْ يَكُونَ ﴾ ، ب «الياء» ﴿ مَيْتَةً ﴾ ، بتخفيف الياء ونصب «الميتة » ، لأن الذي في « يكون » من المكنى من ذكر المذكر (٣) = وإنما هو: قل لا أجد فيما أوحى إلى " محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ذلك ميتة أو دماً مسفوحاً .

فأما قراءة « ميتة » بالرفع ، فإنه ، وإن كان في العربية غير خطأ ، فإنه في القراءة في هذا الموضع غير صواب . لأن الله يقول : « أو دما مسفوحاً » ، فلا خلاف بين الجميع في قراءة : « الدم » بالنصب ، وكذلك هو في مصاحف المسلمين ، وهو عطف على « الميتة » . فإذ كان ذلك كذلك ، فعلوم أن « الميتة » لو كانت مرفوعة ، لكان « الدم » ، وقوله : « أو فسقاً » ، مرفوعين ، ولكنها منصوبة ،

فعطف مهما علما بالنصب.

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن ١ : ٣٦٠ – ٣٦٣ ، وقد استوفى هذا الباب هناك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والخطوطة : « فلا يعتد الاسم الذي يعد حرف الاستثناء نقلا » و « نقلا » للخطوطة غير منقوطة ، وهذه عبارة لا معني لها ، صوابها إن شاء الله ما أثبت . « افتقد الشيء » تطلبه وقوله : « فعلا » هو « خبر المبتدأ » ، كما فسرته في التعليق السالف ص : ١٩٥ ، تعليق ٢ ، واستظهرت صواب قراءتها كذلك من كلام الفراء إذ يقول في معانى القرآن ؛ تا ٣٦١ : « ومن رفع (الميتة) جعل (يكون) فعلا لها ، اكتنى بيكون بلا فعل . وكذلك (يكون) في كل الاستثناء لا تحتاج إلى فعل » ، هو معنى ما أثبته « لا يفتقد الاسم الذي بعد حرف الاستثناء فعلا » .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الميتة» فيها سلف ، وتخفيف يامها وتشديدها فيها سلف ٣ : ٣١٨ ،

## القول في تأويل قوله ﴿ فَمَنِ ٱصْطُرَّ غَيْرَ بَاغِمِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ

قال أبو جعفر: وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: « فمن اضطر غير باغ ولا عاد » ، والصواب من القول فيه عندنا فيما مضى من كتابنا هذا ، في «سورة البقرة » ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع (١) = وأن معناه: فمن اضطر إلى أكل ما حرّم الله من أكل الميتة واللم المسفوح أو لحم الخنزير أو ما أهل لغير الله به ، غير باغ في أكله إيّاه تلذذا ، لا لضرورة حالة من الجوع ، ولا عاد في أكله بتجاوزه ما حدا ه الله وأباحه له من أكله ، وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الحوف على نفسه بترك أكله من الحلاك ، لم يتجاوز ذلك يأكل منه ما يدفع عنه الحوف على نفسه بترك أكله ما أكل من ذلك = « فإن الله غفور » ، فيا فعل من ذلك ، فساتر عليه بتركه عقوبته عليه ، ولو شاء عاقبه عليه = « رحم » ، بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه ، ولو شاء حراً مه عليه ومنعه منه .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير ذلك فيها سلف ٣ : ٣٢١ – ٣٢٧ ، وتفسير ألفاظ الآية فيها سلف من فهارس اللغة .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ٨/٤٠ ذِي تُظفُرٍ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وحرّمنا على اليهود (١) = « كل ذى ظفر»، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقُّوق الأصابع، كالإبل والنَّعام والإوز والبط.

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### ذکر من قال ذلك :

۱٤٠٩٢ - حدثنى المثنى وعلى بن داود قالا، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ، ، وهو البعير والنعامة .

الدين على عمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني على قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر » ، قال : البعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب .

١٤٠٩٤ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن عطاء ، عن سعيد : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر » ، قال : هو الذى ليس بمنفرج الأصابع .

18.90 - حدثنى على بن الحسين الأزدى قال، حدثنا يحيى بن يمان ، عن شريك ، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير فى قوله : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر » ، قال : كل شىء متفرق الأصابع ، ومنه الديك . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير وهاد، فيما سلف ١٠ : ٤٧٦ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) قوله : «كل شيء متفرق الأصابع ، ومنه الديك » ، هكذا هو في المخطوطة ، والذي تبادر إلى ذهن من نشر التفسير قبل ، أن صوابه «غير متفرق الأصابع » ، ليطابق ما قبله وما بعده ، ولكني وجدت ابن كثير في تفسيره ٣ -١٠٧٤ ، يقول : «وفي رواية عنه : «كل متفرق الأصابع ، ومنه الديك » ، فلذلك رجعت صواب ما في المخطوطة والمطبوعة .

العامة عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : « كل ذى ظفر » ، النعامة والبعير .

ابن أبى نجيح ، مثله . \_\_\_\_\_ المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، مثله .

العيد ، عن قتاد عوله : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر » ، فكان يقال : البعير والنعامة وأشباهه من الطير والحيتان .

12.9٨ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور قال، حدثنا معمر ، عن قتادة : أ « كل ذي ظفر » ، قال : الإبل والنعام ، ظفر يد البعير ورجله ، والنعام أيضاً كذلك . وحرم عليهم أيضاً من الطير البط وشبهه ، وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع .

١٤٠٩٩ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « أما كل ذى ظفر » ، فالإبل والتعام.

• ١٤١٠ - حدثنا شيخ ، عن مجاهد في قوله : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر » ، قال : النعامة عن مجاهد في قوله : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر » ، قال : النعامة والبعير ، شقاً شقاً . قال قلت : ما « شقاً شقاً »؟ قال : كل ما لم تفرج قوائمه لم يأكله اليهود ، والبعير والنعامة . والدجاج والعصافير تأكلها اليهود ، لأنها قد فرجت .

ابن جريج ، عن مجاهد : « كل ذى ظفر » ، قال : النعامة والبعير ، شقاً شقاً . ابن جريج ، عن مجاهد : « كل ذى ظفر » ، قال : النعامة والبعير ، شقاً شقاً . قلت للقاسم بن أبى بزة وحدثنيه : ما « شقاً شقاً » ؟ قال : كل شيء لم يفرج من قوائم البهائم . قال : وما انفرج أكلته اليهود . قال : انفرجت قوائم الدجاج

والعصافير، فيهود تأكلها. قال: ولم تنفرج قائمة البعير، خفّه، ولا خف النعامة، ولا قائمة الوَزَّين، ولا كل شيء ولا قائمة الوَزَّين، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته، وكذلك لا تأكل حمار وحش.

وكان ابن زيد يقول في ذلك بما : \_

المن الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ، ، الإبل قط ، (٢)

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب ، القول الذي ذكرنا عن ابن عباس ومن قال بمثل مقالته . لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه حرم على اليهود كل ذي ظفر ، فغير جائز إخراج شيء من عموم هذا الحبر إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه . وإذا كان ذلك كذلك ، وكان النعام وكل ما لم يكن من البهائم والطير مما له ظفر غير منفرج الأصابع داخلا في ظاهر التنزيل ، وجب أن يحكم له بأنه داخل في الحبر ، إذ لم يأت بأن بعض ذلك غير داخل في الآية ، خبر عن الله ولا عن رسوله ، وكانت الأمة أكثرها مجمع على أنه فيه داخل ،

۰۰/۸

<sup>( 1 )</sup> و الوزيئة » ( بفتح الواو ، وتشديد الزاى مكسورة ) ، هي الإوزة ، وجمعها « الوزين » ، مثلها في الوزن بنير هاء .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : «فقط» ، وأثبت ما فى المخطوطة ، وهو محض صواب . يقال : «ماله إلا عشرة قط» (بفتح القاف وسكرن الطاء) و «قط» (بتشديد الطاء وكسرها) ، بمعنى : أى ، ولا يزيد على ذلك ، بمعنى «حسب» .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَ ۚ إِلَّا مَا خَلَتْ طُهُورُهُمَا ۗ ﴾ شُحُومَهُمَ ۚ إِلَّا مَا خَلَتْ طُهُورُهُمَا ۗ ﴾

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في «الشحوم» التي أخبر الله تعالى ذكره: أنه حرمها على اليهود من البقر والعنم .

فقال بعضهم : هي شحوم الشُّروب خاصة . (١)

« ذكر من قال ذلك : ... دكر من قال ذلك : ... دكر من قال دلك : ... دلتنا بشر قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة :

الله عليه وسلم كان يقول : قاتل الله اليهود ، حرم الله عليهم الثروب ثم أكلوا أثمانها ! (٢)

وقال آخرون : بل ذلك كان كل شحم لم يكن مختلطاً بعظم ولا على عظم .

۱٤۱۰٤ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الجسين قال ، حدثنى حجاج قال ، قال ابن جريج قوله : « حرمنا عليهم شحومهما » ، قال : إنما حرم عليهم الثرب ، وكل شحم كان كذلك ليس في عظم .

وقال آخرون : بل ذلك شحم النُّربُ والكُلَى. \* ذكو من قال ذلك :

١٤١٠٥ - حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ،

<sup>(</sup>۱) « الثروب » جمع « ثرب » ( بفتح فسكون ) \_ ، وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء . (۲) الأثر يه ۱٤۱۰۳ – الحبر الذي رواء قتادة مرسلا ، رواه البخاري بإسناده مرفوعاً (الفتح ؛ ۴۲۶، ۴۶۰۰) . بنحوه ، ورواه الجاعة . وانظر التعليق التالي .

حدثنا أسباط ، عن السدى قوله : « حرمنا عليهم شحومهما » ، قال : الثرب وشحم الكليتين . وكانت اليهود تقول : إنما حرمه إسرائيل ، فنحن نحرمه .

محاف ابن زيد في على عن يونس عال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : «حرمنا عليهم شحومهما » ، قال : إنما حرم عليهم الثروب والكليتين = هكذا هو في كتابي عن يونس ، وأنا أحسب أنه: «الكلّي».

قال أبو جعفر : والصواب في ذلك من القول أن يقال : إن الله أخبر أنه كان حرم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إن إلا ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحقوايا أو ما اختلط بعظم . فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم ، فإنه كان محرماً عليهم .

وبنحو ذلك من القول تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قواه : « قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجماوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها » . (١)

وأما قوله : ﴿ إِلا مَا حَمَلَتَ ظَهُورُهُما ﴾ ، فإنه يعنى : إلا شحوم الجَنْبُ وما علق بالظهر ، فإنها لم تحرَّم عليهم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « إلا ما حملت ظهورهما » ، يعنى : ما علق بالظهر من الشحوم .

١٤١٠٨ – حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، (١) رواه الجاعة ، انظر (الفتح ٤ : ٢٤٤ ، ٣٤٥) . و « جمل الشحم » : أذابه

واستخرح ودكه . و ﴿ الجميل ﴾ الشحم المذاب.

حدثنا أسباط عن السدى : أمَّا ﴿ ما حملت ظهورهما ﴾ ، فالأكبَّيات .

١٤١٠٨ م - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن إسمعيل ، عن أبى صالح قال : الألية ، مما حملت ظهورهما .

#### القول في تأويل قوله ﴿ أَوِ ٱلْحُوارَيّا ﴾

قال أبوجعفر: و « الحوايا » جمع ، واحدها « حاوياء » ، و « حاوية » ، و « حاوية » ، و « حَوِيّة » ، وهي ما تحوّى من البطن فاحتمع واستدار ، وهي بنات اللبن ، وهي « المباعر » ، وتسمى « المرابض » ، وفيها الأمعاء . (١)

ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ، إلا ما حملت ظهورهما ، أو ما حملت الحوايا = ف « الحوايا » ، رفع ، عطفاً على « الظهور » ، و « ما » التي بعد « إلا » ، نصب على الاستثناء من « الشحوم » . (٢)

وبمثل ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ه ذكر من قال ذلك :

۱٤۱۰۹ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : «أو الحوايا » ، وهي المبعر .

عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله: « أو الحوايا» ، قال : المبعر .

<sup>(</sup>۱) «الريض» (بفتحتين) و «المريض» (بفتح الميم ، وفتح الباء أو كسرها) . ، و «الربيض» مجتمع الحوايا ، أو ما تحوي من مصارين البطن . و «بنات اللبن» : ماصغر من الأمعاء . وانظر الآثر التالي رقم : ۱٤١٢١ .
(۲) انظر معاني القرآن للفراء ١ : ٣٦٣ .

الم الم الم المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « الحوايا » ، المبعر والمرْبَتَض .

۱٤۱۱۲ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة ، عن شبل ، عن ابن المبعر . من مجاهد : « أو الحوايا » ، قال : المبعر .

عن عطاء ، عن سعيد بن جبير : « أو الحوايا » ، قال : المباعر .

«أو الحوايا »، قال : المبعر .

عن معمر ، عن معمر ، الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « أو الحوايا »، قال : المبعر .

الفسحاك قال: المبعر. عن جويبر، عن الضحاك قال: المبعر.

المعاذ قال ، سمعت أبا معاذ قال ، سمعت أبا معاذ قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « أو الحوايا » ، يعنى البطون غير الدروب .

المحدثني أبي ، حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، هو المبعر . قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : «أو الحوايا » ، هو المبعر قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : «أو الحوايا » ، قال : المباعر .

وقال ابن زید فی ذلك ما : ــ

في قوله : « أو الحوايا » ، قال : « الحوايا » ، المرابض التي تكون فيها الأمعاء ، تكون وسطها ، وهي « بنات اللبن » ، وهي في كلام العرب تدعى « المرابض » .

## القول في تأويل قوله ﴿ أَوْ مَا أَخْتَلُطَ بِمَظْمٍ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ومن البقر والغنم حرمنا على الذين هادوا شحومهما ، سوى ما حملت ظهورهما ، أو ما حملت حواياهما ، فإنا أحللنا ذلك لهم ، وإلا ما اختلط بعظم ، فهو لهم أيضاً حلال .

فرد قوله : « أو ما اختلط بعظم » ، على قوله : « إلا ما حملت ظهورهما » ، ف « ما » التى فى قوله : « أو ما اختلط بعظم » ، فى موضع نصب عطفاً على « ما » التى فى قوله : « إلا ما حملت ظهورهما » . (١)

وعنى بقوله : « أو ما اختلط بعظم » ، شحم الألية والجنب ، وما أشبه ذلك ،

ابن جربج: «أو ما اختلط بعظم »، قال: شحم الألية بالعصُعصُ ، (۱) فهو ابن جربج: «أو ما اختلط بعظم »، قال: شحم الألية بالعصُعصُ ، فهو حلال. وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم، فهو حلال. 121۲۳ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: «أو ما اختلط بعظم »، مما كان من شحم على عظم.

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٦٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) و العصعص » ، وهو عظم عجب الذنب .

### القول في تأويل قوله (ذَ الكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيهِمْ وَإِنَّالَصَادِقُونَ ﴾ ١

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فهذا الذي حرمنا على الذين هادوا من الأنعام والطير ذوات الأظافير غير المنفرجة، ومن البقر والغنم ما حرمنا عليهم من شحومهما، الذي ذكرنا في هذه الآية، حرمناه عليهم عقوبة منا لهم، وثواباً على أعمالهم السيئة، وبغيهم على ربهم، (١) كما: -

١٤١٢٤ ـ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :

« ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا اصادقون » ، إنما حرم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم .

۱٤۱۲۵ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « ذلك جزيناهم ببغيهم ، فعلنا ذلك بهم ببغيهم .

وقوله: « وإنا لصادقون » ، يقول : وإنا لصادقون في خبرنا هذا عن هؤلاء اليهود عما حرمنا عليهم من الشحوم ولحوم الأنعام والطير التي ذكرنا أنّا حرمنا عليهم ، وفي غير ذلك من أخبارنا أي ، وهم الكاذبون في زعمهم أن ذلك إنما حرمه إسرائيل على نفسه ، وأنهم إنما حرموه لتخريم إسرائيل إياه على نفسه ،

# القول في تأويل قوله ﴿ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّ بُكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِمَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُو عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فإن كذبك ، ما ينا في هذه وحلنا لهم ، كما بينا في هذه ٥٧/٨

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير  $\alpha$  جزى  $\alpha$  فيها سلف من فهارس اللغة ( جزى ) .

<sup>=</sup> وتفسير «البغي» فيما سلف ٢ : ٢٤٣٧ : ٢٨١١ : ٢٧٦٠ .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « كذبوك » والصواب من المخطوطة .

الآية = « فقل ربكم ذو رحمة » ، بنا ، و بمن كان به مؤمناً من عباده ، و بغيرهم من خلقه = « واسعة » ، تسع جميع خلقه ، (۱) المحسن والمسيء ، لا يعاجل من كفر به بالعقوبة ، ولا من عصاه بالنقمة ، ولا يدع كرامة من آمن به وأطاعه ، ولا يحرمه ثواب عمله ، رحمة منه بكلا الفريقين ، ولكن بأسه = وذلك سطوته وعذا به (1) = لا يرد و إذا أحله عند غضبه على المجرمين بهم عنهم شيء = و « المجرمون» هم الذين أجرموا فاكتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات . (۳)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱٤۱۲۹ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : ( فإن كذبوك » ، الیهود .

۱٤۱۲۷ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: « فإن كذبوك »، اليهود = « فقل ربكم ذو رحمة واسعة ».

الفضل قال ، حدثنا أحمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى ، قال : كانت اليهود يقولون : إنما حرّمه إسرائيل الشَّرْب وشحم الكليتين = فنحن نحرمه ، فذلك قوله : « فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد "بأسه عن القوم المجرمين ».

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «واسع» فيما سلف ١١: ٤٨٩، تعليق : ٢، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «البأس» فيما سلف ١١:٧٥٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ﴿ المجرم ﴾ فيها سلف س : ٩٣

القول في تأويل قوله ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءِ ٱللهُ مَا أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءِ ٱللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مِا اَبَاوَ أَنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ﴾
مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ﴾

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: «سيقول الذين أشركوا »، وهم العادلون بالله الأوثان والأصنام من مشركي قريش = « لو شاء الله ما أشركنا »، يقول: قالوا احتجازاً من الإذعان للحق بالباطل من الحجة ، لما تبين لهم الحق ، وعلموا باطل ما كانوا عليه مقيمين من شركهم ، وتحريمهم ما كانوا يحرّمون من الحروث والأنعام ، على ما قد بيس تعالى ذكره في الآيات الماضية قبل ذلك: « وجعلوا ولا يما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً »، وما بعد ذلك: لو أراد الله منا الإيمان به ، وإفراده بالعبادة دون الأوثان والآلحة ، وتحليل ما حرم من البحائر والسوائب وغير ذلك من أموالنا ، ما جعلنا لله شريكاً ، ولا جعل ذلك له آباؤنا من قبلنا ، ولا حرمنا ما نحرمه من هذه الأشياء التي نحن على تحريمها مقيمون ، لأنه قادر أن يحول بيننا وبين ذلك ، حتى لا يكون لنا إلى فعل شيء من ذلك سبيل : إما بأن يضطرنا إلى الإيمان وترك الشرك به ، وإلى القول بتحليل ما حرمنا = وإما بأن يلطف بنا بتوفيقه ، فنصير إلى الإقرار بوحدانيته ، وترك عبادة ما دونه من الأنداد والأصنام ، وإلى تحليل ما حرمنا ، ولكنه رضي منا ما نحن عليه من عبادة الأوثان والأضام واتخاذ الشريك له في العبادة والأنداد ، وأراد ما نحرة من الحروث والأنعام ، فلم يمين وبين ما نحن عليه من ذلك .

قال الله مكذباً لهم في قيلهم: « إن الله رضى منا ما نحن عليه من الشرك ، وتحريم ما نحره » = ورادًا عليهم باطل ما احتجوا به من حجتهم في ذلك =

«كذلك كذب الذين من قبلهم »، يقول: كما كذب هؤلاء المشركون، يا محمد، ما جئتهم به من الحق والبيان ، كذب من قبلهم من فسقة الأمم الذين طغوا على ربهم ما جاءتهم به أنبياؤهم من آيات الله وواضح حججه ، وردوً وا عليهم نصائحهم = «حتى ذاقوا بأسنا »، يقول: حتى أسخطونا فغضبنا عليهم ، فأحللنا بهم بأسنا فذاقوه ، فعطبوا بذوقهم إياه ، فخابوا وخسروا الدنيا والآخرة . (١) يقول: وهؤلاء الآخرون مسلوك بهم سبيلهم ، إن هم لم ينيبوا فيؤمنوا ويصدقوا بما جئتهم به من عند ربهم .

۸/۸

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### « ذكر من قال ذلك :

المعاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « لو شاء الله معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا » ، وقال : « كذلك كذب الذين من قبلهم » ، ثم قال : « ولو شاء الله ما أشركوا » ، فإنهم قالوا : « عبادتنا الآلهة تقرّبنا إلى الله زلنى » ، فأخبرهم الله أنها لا تقربهم ، وقوله : « ولو شاء الله ما أشركوا » ، يقول الله سبحانه : لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين .

۱٤۱۳۰ — حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « ولا حرمنا من شیء » ، قال : قول قریش = یعنی : إن الله حرم هذه البحیرة والسائبة .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: « ولا حرمنا من شيء »، قول أقريش بغير يقين : إن الله حرّم هذه البحيرة والسائبة .

<sup>(</sup>١). انظر تفسير «ذاق» فيها سلف ، ١٠١ : ٩ ٤٤ ، تعليق ، ١٠ والمراجع هذاك . ج ١٢ ( ١٤ )

فإن قال قائل : وما برهانك على أن الله تعالى إنما كذب من قيل هؤلاء المشركين قولم : « رضى الله منا عبادة الأوثان ، وأراد منا تحريم ما حرمنا من الحروث والأنعام » ، دون أن يكون تكذيبه إياهم كان على قولم : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » ، وعلى وصفهم إياه بأنه قد شاء شركهم وشرك آبائهم ، وتحريمهم ما كانوا يحرمون ؟

قيل له: الدلالة على ذلك قوله: «كذلك كذب الذين من قبلهم »، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم سلكوا في تكذيبهم نبيهم محمداً صلى الله عليه وسلم فيما أتاهم به من عند الله = من النهى عن عبادة شيء غير الله تعالى ذكره، وتحريم غير ماحرم الله في كتابه وعلى لسان رسوله = مسلك أسلافهم من الأمم الحالية المكذبة الله ورسوله . والتكذيب منهم إنما كان لمكذب ، ولو كان ذلك خبراً من الله عن كذبهم في قيلهم: « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا» ، لقال : «كذلك كذب الذين من قبلهم » ، بتخفيف « الذال »، وكان ينسبهم في قيلهم ذلك إلى الكذب على الله ، لا إلى التكذيب = مع علل كثيرة يطول بذكرها الكتاب ، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفيق لفهمه .

## القول في تأويل قوله ﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِلَّا تَعَنَّرُصُونَ ﴾ ﴿ لَنَا آلِنَ الطَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَحَنُّرُصُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل ، يا محمد ، لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام ، المحرِّمين ما هم له محرِّمون من الحرُّوث والأنعام ، القائلين : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء»، ولكنه رضى منا ما نحن عليه من الشرك وتحريم ما نحرم: «هل عندكم »،

= بدعواكم ما تدعون على الله من رضاه بإشراككم في عبادته ما تشركون ، وتحريمكم من أموالكم ما تحره ون = علم يقين من خبر من يقطع خبره العذر ، أو حجة توجب لنا اليقين ، من العلم = « فتخرجوه لنا » ، يقول : فتظهروا ذلك لنا وتبينوه ، كما بيما لكم مواضع خطأ قولكم وفعلكم ، وتناقض ذلك واستحالته في المعقول والمسموع (١) = « إن تتبعون إلا الظن » ، يقول له : قل لهم : إن تقولون ما تقولون ، أيها المشركون ، وتعبدون من الأوثان والأصنام ما تعبدون ، وتحرمون من الحروث والأنعام ما تحرمون ، وتحرمون أنه حق ، وأنكم على حق ، وهو باطل ، وأنتم على باطل = «وإن أنتم إلا تخرصون » ، يقول : « وإن أنتم» ، وما أنتم في ذلك كله = « إلا تخرصون » ، يقول : إلا تتقولون الباطل على الله ، في ذلك كله = « إلا تخرصون » ، يقول : إلا تتقولون الباطل على الله ، في ذلك كله = « إلا تخرصون » ، يقول : إلا تتقولون الباطل على الله ، في ذلك كله = « إلا تخرصون » ، يقول : إلا تتقولون الباطل على الله ، في في ذلك كله = « إلا تخرصون » ، يقول : إلا تتقولون الباطل على الله ، في يقين علم ولا برهان واضح . (٢)

\* \* \*

### القول في تأويل فوله ﴿ قُلْ فَاللَّهِ ٱلْخُجَّةُ ٱلْبَلْفِنَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَلْكُمْ أَجْمِينَ ﴾ ۞

٥٩/٨

قال أبو جعفر : يةول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل ، يا محمد ، لهؤلاء العاداين بربهم الأوثان والأصنام، القائلين على ربهم الكذب، في تحريمهم ما حرموا من الحروث والأنعام، إن عجزوا عن إقامة الحجة عندقيلك لهم : « هل عندكم من علم بما تدعون على ربكم فتخرجوه لنا» ، وعن إخراج علم ذلك لك وإظهاره ، وهم لا شك عن ذلك عجزة ، وعن إظهاره مقصرون ، لأنه باطل لا حقيقة له = « فلله » ، الذي حرم عليكم أن تشركوا به شيئاً ، وأن تتبعوا

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «الإخراج» فيما سلف ٢ : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «التخرص» فيما سلف ص ٦٥.

خطوات الشيطان في أموالكم من الحروث والأنعام = « الحجة البالغة »، دونكم أيها المشركون .

ويعنى : بـ ( البالغة )، أنها تبلغ مراده فى ثبوتها على من احتج بها عليه من خلقه ، وقَطَع عُدُرُه إذا انتهت إليه فيا جُعَلِت حجة فيه .

= «فلو شاء لهداكم أجمعين»، يقول: فلوشاء ربكم لوفي قكم أجمعين للإجماع على إفراده بالعبادة ، والبراءة من الأنداد والآلهة ، والدينونة بتحريم ما حرم الله وتحليل ما حلله الله ، وترك اتباع خطوات الشيطان ، وغير ذلك من طاعاته ، ولكنه لم يشأ ذلك . فخالف بين خلقه فيا شاء مهم ، فهم كافر ومهم مؤمن .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك :

الله بن المثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس قال : لا حجة لأحد عصى الله ، ولكن لله الحجة البالغة على عباده . وقال : « فلو شاء لهداكم أجمعين » ، قال : ﴿ لاَ يُسْئَلُونَ ﴾ ، [سورة الأنبياء : ٢٣] .

القول في تأويل قوله ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَ آءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللهَ حَرَّمَ هَـٰذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا نَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَشْبِعْ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا ۚ بِئَا يَٰذِينَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَهُمْ ۚ رَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : «قل » ، يا محمد ، لهؤلاء المفترين على ربهم من عبدة الأوثان ، الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم محرموه من حروبهم وأنعامهم = « هلم شهداءكم » يقول : هاتوا شهداءكم الذين يشهدون على الله أنه حرم عليكم ما تزعمون أنه حرمه عليكم . (1)

وأهل العالية من تهامة توحد «هلم» في الواحد والاثنين والجميع، وتذكر في المؤنث والمذكر، فتقول للواحد: « هلم يا فلان » ، وللاثنين والجميع كذلك ، وللأنثى مثله ، ومنه قول الأعشى :

وَكَانَ دَعَا قَوْمَهُ دَعْوَةً ﴿ هَلُمَّ إِلَى أَمْرِكُمْ قَدْ صُرِمْ (١)

ينشد: «هلم »، و «هلموا ». وأما أهل السافلة من نجد ، فإنهم يوحدون للواحد، ويثنتُون للاثنين ، ويجمعون للجميع. فيقال للواحد من الرجال: «هلم » وللواحدة من النساء: «هلمى »، والاثنين: «هلما »، وللجماعة من الرجال: «هلموا » وللنساء: «هلمن ن من الرجال: «هلموا »

قال الله لنبيه: « فإن شهدوا »، يقول : يا محمد ، فإن جاءوك بشهداء يشهدون أن الله حرم ما يزعمون أن الله حرمه عليهم = « فلا تشهد معهم » ، فإنهم كذبة

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الشهداء» فيما سلف من فهارس اللغة (شهد) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٤ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٠٨ ، من قصيدة طويلة مضت منها أبيات في مواضع متفوقة ، وهذا البيت داخل في قصة «الحضر» ، وما أصاب أهله ، تركت نقل أبياتها لطولها .

<sup>(</sup>٣) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٠٨ ، فهذا نص كلامه .

وشهود زور في شهادتهم بما شهدوا به من ذلك على الله . وخاطب بذلك جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ، والمراد به أصحابه والمؤمنون به = « ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا » ، يقول : ولا تتابعهم على ما هم عليه من التكذيب بوحى الله وتنزيله ، في تحريم ما حرم ، وتحليل ما أحل لهم ، ولكن اتبع ما أوحى إليك من كتاب ربك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه = « والذين لا يؤمنون بالآخرة » ، يقول : ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة ، فتكذب بما هم بعد مكذبون من إحياء الله خلقه بعد مماتهم ، ونشره إياهم بعد فنائهم = « وهم بربهم يعدلون » ، يقول : وهم مع تكذيبهم بالبعث بعد الممات ، وجحودهم قيام الساعة ، بالله يعدلون الأوثان والأصنام ، فيجعلونها له عد "لا "، ويتخذونها له نداً ، يعبدونها من دونه . (۱)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.

### \* ذكر من قال ذلك :

الفضل قال ، حدثنا أسباط، عن السدى قوله: « هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا » ، عول : قل : أرونى الذين يشهدون أن الله حرم هذا مما حرمت العرب ، وقالوا : أمرنا الله به . قال الله لرسوله : « فإن شهدوا فلا تشهد معهم » .

١٤١٣٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله: « هلم شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم هذا»، قال: البحائر والسُيَّب.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ، العدل ، فيما سلف ١١ : ٢٥١ - ٢٥٤

### القول فی تأویل قوله ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ أَلَّا كُشْرِكُوا بِهِ مِهِ شَيْئًا وَ بِا لُوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، يا محمد، لمؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام، الزاعين أن الله حرم عليهم ما هم محرّ وو من حروثهم وأنعامهم، على ما ذكرت لك فى تنزيلى عليك =: تعالوا، أيها القوم، (١) أقرأ عليكم ما حرم ربكم حقاً يقيناً ، (١) لا الباطل تخرُّ صاً، تخرُ صكم على الله الكذب والفرية ظناً ، (١) ولكن وحياً من الله أوحاه إلى "، وتنزيلاً أنزله على ": أن لا تشركوا بالله شيئاً من خلقه ، ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام ، ولا تعبدوا شيئاً سواه = « وبالوالدين إحساناً » وحذف « أوصى بالوالدين إحساناً = وحذف « أوصى » و « أمر » ، لدلالة الكلام عليه ومعرفة السامع بمعناه . (٤) وقدبينا ذلك بشواهده فيا مضى من الكتاب . (٥)

وأما «أن» فى قوله: « أن لا تشركوا به شيئاً»، فرفع الأن معنى الكلام: قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم، هو أن لا تشركوا به شيئاً.

وإذا كان ذلك معناه ، كان في قوله نه « تشركوا » ، وجهان :

= الجزم بالنهي ، وتوجيه « لا » إلى معنى النهي .

= والنصب ، على توجيه الكلام إلى الحبر ، ونصب « تشركوا » ، ب « أن لا » ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «تعالوا» فيها سلف ١٣٧:١١، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « تاز» فيها سلف ١٠ : ٢٠١ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « كخرصكم على الله » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) انظر تقسير «الإحسان» فيما سلف ٢: ٨/٢٩٢ : ٣٣٤ ، ١٩/٥ : ٣٨٣ ، ٢٩٣١ : ١٩/٥ : ٣٨٠

<sup>(</sup>ه) انظر ما سلف ۲ : " ۲۹۰ - ۲۹۲ - ۳۳۶ ، ۳۳۶ .

كما يقال: ﴿ أمرتك أن لا تقوم ، .

وإن شئت جعلت « أن » فى موضع نصب ، ردًّا على « ما » وبياناً عنها ، ويكون فى قوله : « تشركوا »، أيضاً من وجهى الأعراب ، نحو ماكان فيه مله . و « أن » فى موضع رفع .

ويكون تأويل الكلام حينئذ : قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ، أتلُ أن لاتشركوا به شيئاً .

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون قوله: «تشركوا » نصباً به أن لا » ، على معنى الخبر ، وقد عطف أم كيف يجوز توجيه قوله: «أن لا تشركوا به » ، على معنى الخبر ، وقد عطف عليه بقوله: « ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق » ، وما بعد ذلك من جزم النهى ؟ قيل: جاز ذلك ، كما قال تعالى ذكره: ﴿قُلْ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَنْ أَكُونَ أَنْ أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَنْ أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ الله على أَوْلَ مَنْ أَسْلَم ﴾ ، فجعل «أن أكون » خبراً ، و «أن » اسمًا ، ثم عطف عليه ﴿ وَلا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِين ﴾ ، [سورة الانعام: ١٠] ، (١) وكما قال الشاعر: (١) خَجَ وَأُوضَى سِلْيَعْتَى الْأَعْبُدَا أَنْ لاَ تَرَى وَلاَ تُكلِّمُ أَحَدَا حَجَ وَأُوضَى سِلْيَعْتَى الْأَعْبُدَا أَنْ لاَ تَرَى وَلاَ تُكلِّمُ أَحَدَا وَلاَ يَزَلْ شَرَامُهَا مُتَوَّدًا (٢)

فجعل قوله: « أن لا ترى » خبراً ، ثم عطف بالنهى فقال: « ولا تكلم » ، « ولا يزل » .

<sup>(</sup>١) قوله : «ولا تكونن من المشركين» ، ساقط فى المطبوعة والمخطوطة ، واستظهرت زيادته من معانى القرآن الفراء ١ : ٣٦٤ ، وهى زيادة يفسد الكلام بإسقاطها .

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن الفراء ١ : ٣٦٤ ، وليس فيه البيت الثالث ، وفيه مكانه :

<sup>.</sup> وَلاَ تُمَشِّ بِفَضَاء بَعَدَا \*

# القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا ۚ أَوْ لَذَكُم مِّن ۚ إِمْلَتِي تَحْنُ لَرُرُ تُعْمُ ۗ وَإِيَّاهُم ۗ ﴾ نرزُ تُقَلُوٓا أَوْ لَذَكُم مِّن أَمِم اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلّه

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » ، ولا تتدوا أولادكم بنفقاتهم ، فإن الله هو ولا تئدوا أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم ، فإن الله هو رازقكم وإياهم ، ليس عليكم رزقهم ، فتخافوا بحياتهم على أنفسكم العجز عن أرزاقهم وأقواتهم .

و « الإملاق »، مصدر من قول القائل: « أملقت من الزاد، فأنا أملق إملاقاً » ، وذلك إذا فني زاده ، وذهب ماله ، وأفلس .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ه ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق » ، الإملاق الفقر ، قتلوا أولادهم خشية الفقر ،

۱٤۱۳٦ - حدثنًا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله : « ولاتقتلوا أولادكم من إملاق » ، أي خشية الفاقة .

الفقر. الفقس الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق » ، قال : « الإملاق » ، الفقر.

١٤١٣٨ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ،

قال ابن جريج قوله : « من إملاق » ، قال : شياطينهم ، يأمرونهم أن يشدوا أولادهم خيفة العيلة .

۱٤۱٣٩ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، عدثنا عبيد بن سليان، عن الضحاك في قوله: « من إملاق »، يعنى : من خشية فقر.

## القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَ'حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولا تقربوا الظاهر من الأشياء المحرّمة عليكم ، (١) التي هي علانية بينكم لا بناكرون ركوبها ، والباطن منها الذي تأتونه سرًّا في خفاء لا تجاهرون به ، فإن كل ذلك حرام . (٢)

وقد قيل : إنما قيل: لا تقربوا ما ظهر من الفواحش وما بطن ، لأنهم كانوا يستقبحون من معانى الزنا بعضاً [ دون بعض ] .

وليس ما قالوا من ذلك بمدفوع ، غير أن دليل الظاهر من التنزيل على النهى عن ظاهر كل فاحشة وباطنها ، ولا خبر يقطع العذر ، بأنه عنى به بعض دون جميع . وغير جائز إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطن ، إلا بحجة يجب التسليم لها .

\* ذكر مَنَ قال ما ذكرنا من قول من قال : الآية خاصُّ المعنى . \* ذكر مَنَ قال ما ذكرنا من قال، حدثنا أحمَد بن المفضل قال، حدثنا أحمَد بن المفضل قال،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الفواحش» فيما سلف ٨ : ٢٠٣ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>( \* )</sup> انظر تفسير «ظهر» ،و «أبطن» فيها سلف ص: ٧٧—٩٠٤ ثم انظر الأثر رقم: ٥٠٠٥ .

حدثنا أسباط ، عن السدى : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ، أما « ما ظهر منها » ، فزوانى الحوانيت ، وأما « ما بطن » ، فما خصّى. (١)

العدد الله السرمنه والعلانية = « ما ظهر منها »، يعنى : العلانية = « وما بطن » ، العدد العلانية = « وما بطن » ، كان أهل الجاهلية يستسرُّون بالزنا، ويرون ذلك حلالاً ما كان سرًّا. فحرّم الله السرمنه والعلانية = « وما بطن » ، يعنى : العلانية = « وما بطن » ، يعنى : السرم . (٢)

معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ولا تقربوا الفواحش معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ، قال : كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأساً في السر ، ويستقبحونه في العلانية ، فحرام الله الزنا في السرا والعلانية .

وقال آخرون في ذلك بمثل الذي قلنا فيه :

#### \* ذكر من قال ذلك :

الم ١٤١٤٣ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ، سرَّها وعلانيتها .

١٤١٤٤ – حدثني محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة ، نحوه .

وقال آخرون : « ما ظهر » ، نكاح الأمهات وحلائل الآباء = « وما بطن » ، الزنا .

#### ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) «زوانى الحوانيت » ، كانت البغايا تتخذ حانوتاً عليه راية ، إعلاماً بأنها يغى . وانظر الأثر السالف رقم : ١٣٨٠١ . (٢) الأثر : ١٤١٤١ – مضى هذا الخبر برقم : ١٣٨٠٢ .

### وقال آخرون في ذلك بما : \_

المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدد ا

القول فى تأويل قوله ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْخَقِّ ذَالِـكُمْ وَصَّلَـكُم بِهِ ﴾ لَمَلَّـكُمْ تَمْقِلُونَ ﴾ ۞

قَالَ أَبُو جَعَفُر : يَقُولُ تَعَالَى ذَكِرِه : ﴿ قُلُ تَعَالُوا أَتُلَ مَا حَرِم وَبِكُم عَلَيْكُم أَن لاتشركوا به شيئاً » ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » ، يعنى بالنفس التي حرم الله قتلها ، نفس مؤمن أو مُعاهد = وقوله : ﴿ إِلا ّ بالحق » ، يعنى بما أباح قتلها به : من أن تقتل نفساً فتقتل قَوداً بها، أو تزنّى وهي محصنة فترجم ،

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٣٨٠٣ - مضى برقم : ١٣٨٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الآثر : ١٤١٤٦ – «إسمى بن زياد العطار النصرى» ، لم أجد له ترجمة. أَنْ وَقَى المُطلِوعَة «البصرى» ، وأثبت ما ق المخطوطة :

و « محمد بن إسحق البلخى الحوهرى » ، لم أجد له غير ترجمة فى ابن أبي جاتم ٣/٢/٥٠ ؟ قال ان وروى عن مطرف بن نازن، وأبي أمية بن يعلى « وقيراط الحجام ، ومحمد بن حرب الأوش ، وعيسى بن يونس . كتب عنه أبي يالرى » .

وأما ﴿ تُميم بن شاكرَ البَّاهَلَ ﴾ تو ﴿ عيثَنَى بن أَبِّي عَقْصَة ﴿ ۞ فَلْ أَعْتُرْ ﴿ لَهَا عَلَى تَرْجُمَة ولا ذكر .

أو ترتداً عن دينها الحق فتقتل فذلك « الحق » الذي أباح الله جل ثناؤه قتل النفس التي حرم على المؤمنين قتلها به = « ذلكم » ، يعنى هذه الأمور التي عهد إلينا فيها ربنًا أن لانأتيه وأن لا ندعه ، هي الأمور التي وصاًنا والكافرين بها أن نعمل جميعاً به = « لعلكم تعقلون » ، يقول : وصاكم بدلك لتعقلوا ما وصاكم به ربكم! (١)

## القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا تَقْرَ بُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُو ﴾

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، ولا تقربوا ماله إلا بما فيه صلاحه وتثميره ، كما : ...

المافي قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن المنتج الله عن المنتج الله الله عن المنتج الله الله عن المنتج الله الله عن المنتج الله الله عن مجاهد : « ولا تقربوا مال الله الله الله عن المحسن » ، قال : التجارة فيه .

١٤١٤٨ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » ، فليثمر مالة.

18189 — حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا فضيل بن مرزوق العنزى ، عن سليط بن بلال ، عن الضحاك بن مزاحم فى قوله: « ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن » ، قال: يبتغى له فيه ، ولا يأخذ من ربحه شيئاً . (٢)

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير « يص » فيما بلف رص : ١٨٩ ما تعليق عد ١ منه عالمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) للأثر نشر ١٤٦٤ س. و فضيل ين مرزوق العنزي، ٤ الرقاشي ، الأشر . مضي. برقم من 8 . و « سليط بن بلال » ، لا أدرى من هو ، ولم أجد له ترجمة .

الله عن الكسوة ، فقال : أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « ولا تقربوا مال البتيم إلا بالتي هي أحسن » ، قال : « التي هي أحسن » ، قوله : « ولا تقربوا مال البتيم إلا بالتي هي أحسن » ، قال : « التي هي أحسن » ، أن يأكل بالمعروف إن افتقر ، وإن استغني فلا يأكل . قال الله : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِينًا فَلْيَأْ كُل والله المَعْرُوف ﴾ [سورة النساء : ١] . قال : وسئل عن الكسوة ، فقال : لم يذكر الله الكسوة ، إنما ذكر الأكل .

وأما قوله: «حتى يبلغ أشده »، فإن « الأشد » جمع « شد ً »، كما « الأضر » جمع « ضر » ، وكما « الأشر » جمع « شر » ، (١) و « الشد » القوة ، وهو استحكام قوة شبابه وسنه ، كما « شد ً النهار » ارتفاعه وامتداده . يقال : « أتيته شد ً النهار ، ومد ً النهار »، وذلك حين امتداده وارتفاعه ، وكان المفضل فيا بلغني ينشد بيت عنترة :

عَهْدِي بِهِ شَدَّ المَّهَارِ كَأُنَّمَا خُضِبُ اللَّبَانُ وَرَأْسُهُ بِالْعِظْلِ (٢) ومنه قول الآخر: (٣)

تُطِيفُ بِهِ شَدَّ النَّهَارِ ظَعِينَةٌ ﴿ طَوِيلَةُ أَنْقَاءِ اليَدَيْنِ سَحُوقٌ (١)

<sup>(</sup>١) هكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة : «الأضر » و «الأشر » ، ولم أجد لشيء من ذلك أصلا في كتب العربية ، وهذان اللفظان محرفان فيها أرجح ، ولكني تركتهما على حالها ، حتى أقف على الصواب في قراءتهما إن شاء الله . ولكنهم مثلوا له بقولهم «قله » و «أقله » ، وهو قريب التحريف في الأولى ، ولكن الثانية مهمة .

<sup>(</sup>٢) من معلقته المشهورة ، وهذا البيت من أبيات وصف فيها بطلا مثله ، يقول قبله :

لَمَّا رَآنِي قَدْ قَصَدْتُ أُرِيدُهُ أَبْدَى نَوَاجِذَهُ لِنَسِيرِ تَبَسَّمِ فَطَعَنْتُ مَ اللَّهُ عَلَوْتُهُ بِمُهَنَّدٍ صَافِي الحَدِيدَةِ يَخْذُم

و « اللبان » الصدر . و « العظلم » ، صبغ أحمر . يصفه قتيلا سال دمه ، فخصب رأسه وأطرافه ، لا حراك به .

<sup>(</sup>٣) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٤) «الظمينة » ، يعنى زوجته . «الأنقاه» جمع «نقو » (بكسر فسكون) ، وهو كل عظم فيه منخ ، كعظام اليدين والساقين ، وامرأة «سحوق» ؛ طويلة كأنما نخلة مستوية قد انجرد عنها كربها .

وكان بعض البصريين يزعم أن « الأشد » مثل « الآنك ». (١)

فأما أهل التأويل ، فإنهم مختلفون في الحين الذي إذا بلغه الإنسان قيل : « بلغ أشد"ه » .

فقال بعضهم : يقال ذلك له إذا بلغ ألحله . « ذكر من قال ذلك :

ا الحدثنى أحمد بن عبد الرحمن قال، حدثنا عمى قال ، أخبرنى يحيى بن أيوب، عن عمرو بن الحارث، عن ربيعة فى قوله : «حتى يبلغ أشده»، قال : الحلم .

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ا، مثله = قال ابن وهب : وقال لى مثله . (٢)

الحماني قال، حدثت عن الحماني قال، حدثنا هشيم، عن مجاهد، عن عامر: « حتى يباغ أشده » ، قال : « الأشد » ، الحلم ، حيث تكتب له الحسنات ، وتكتب عليه السيآت .

وقال آخرون : إنما يقال ذلك له ، إذا بلغ ثلاثين سنة .

ه . ذكر من قال ذلك :

۱٤١٥٤ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: «حتى يبلغ أشده»، قال: أما «أشده»، فثلاثون

<sup>(</sup>۲) الأثران: ۱٤١٥١، ۱٤١٥٢٠ هجر لا أحماد ين يمبه الرحمن ين رهب المصرى» ، مضى برقم تـ ۲۷۷۲، ۱۶۱۳ . ۵ . ۳۳۰، ۵ وهو اين أخبى لا عبله الله ين رهب به رو همه » ، هو . د: لا عبد الله ين رهب » . .

سنة، ثم جاء بعدها: ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ﴾ [ سورة النساء : ٦٠] .

وفى الكلام محذوف ، ترك ذكره اكتفاء بدلالة ما ظهر عما حذف . وذلك أن معنى الكلام : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده » ، فإذا بلغ أشده فآ نستم منه رشداً ، فادفعوا إليه ماله = لأنه جل ثناؤه لم ينه أن يقرب مال اليتيم في حال يتمه إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ، ليحيل لوليته بعد بلوغه أشده أن يقربه بالتي هي أسوا ، (۱)ولكنه نهاهم أن يقربوه حياطة منه له ، وحفظاً عليه ، (۲) ليسلموه إليه إذا بلغ أشده .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا تُنكَيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً » = وأن أوفوا الكيل والميزان. يقول: لا تبخسوا الناس الكيل إذا كلمتوهم ، والورن إذا وزنتموهم ، ولكن أوفوهم حقوقهم . وإيفاؤهم ذلك ، إعطاؤهم حقوقهم تامة (٣) = « بالقسط » ، يعنى بالعدل ، كما :-

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : 1 بالقسط ، ، بالعدل ،

وقد بينا معنى : « القسط » بشواهده فيا مضى ، وكرهنا إعادته . (١٤)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ويحل » بالواو ، والذي في المخطوطة حق السياق .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة به أن يقربوا يه ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) افظر تفسير «الإيفاء» فيها سلف ٩: ٤٢٦٪ تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>( £ )</sup> انظر تفسير والقسط» فيما سلف ١٠ : ٣٣٤ ، تعليق ؛ ٤ ، والمراجع هناك .

وأما قوله: « لا نكلف نفساً إلا وسعها » ، فإنه يقول: لا نكلف نفساً ، من إيفاء الكيل والوزن ، أولا ما يسعها فيحل لها ولا تحرّجُ فيه . (١) وذلك أن الله جل ثناؤه ، علم من عباده أن كثيراً مهم تضيق نفسه عن أن تطيب لغيره بما لا يجب عليها له ، فأمر المعطى بإيفاء رب الحق حقّه الذى هو له ، ولم يكلف الزيادة ، لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها . وأمر الذي له الحق ، بأخل حقه ، ولم يكلف الزيادة عليه من ضيق نفسه بها . وأمر الذي له الحق ، بأخل حقه ، ولم يكلف نفساً منهما إلا ما لا حرج فيه ولا ضيق ، فلذلك قال : « لا نكلف نفساً إلا وسعها » .

وقد استقصينا بيان ذلك بشواهده في موضع غير هذا الموضع ، بما أغنى عن إعادته . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذَا تُعْلَمُ ۚ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا تُورِبَيٰ وَبِهِ لَهُ اللَّهُ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ مَا لَعَلَّمُ مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « وإذا قلتم فاعدلوا »، وإذا حكمتم ين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم ، واعدلوا وأنصفوا ولا تجوروا ، (٣) ولو كان الذى يتوجه الحق عليه والحكم ، ذا قرابة لكم ، ولا تحملنكم قرابه قريب أو صداقة صديق حكمتم بينه وبين غيره ، أن تقولوا غير الحق فيما احتكم إليكم فيه = « وبعهد الله أوفوا » ، يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «التکلیف» فیما سلف ه : ۱۲۹ : ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ . = وتفسیر «الوسع» فیما سلف ه : ۱/۶۵ : ۱۲۹ ، ۱۳۰ .

<sup>(</sup>۲) انظر ما سلف ه · : ۵ ؛ ۲/۶۶ : ۱۲۹ · ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «العدل» فيها سلف من فهارس اللغة (عدل).

يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم ، وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وذلك هو الوفاء بعهد الله . (1)

وأما قوله: « ذلكم وصاكم به » ، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للعادلين بالله الأوثان والأصنام من قومك: هذه الأمور التي ذكرت لكم في هاتين الآيتين ، هي الأشياء التي عهد إلينا ربنا ، ووصاكم بها ربكم ، وأمركم بالعمل بها = لا بالبحائر ، والسوائب ، والوصائل ، والحام ، وقتل الأولاد ، ووأد البنات ، واتباع خطوات الشيطان (٢) = « لعلكم تذكرون » ، يقول : أمركم بهذه الأمور التي أمركم بها في هاتين الآيتين ، ووصاكم بها وعهد إليكم فيها ، لتتذكروا عواقب أمركم ، وخطأ ما أنتم عليه مقيمون ، فتنزجروا عنها ، وترتدعوا وتُني وا إلى طاعة ربكم .

7 E/A

وكان ابن عباس يقول: هذه الآيات ، هُنَّ الآيات المحكمات. ١٤١٥٦ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن على بن صالح ، عن

أبي إسحق ، عن عبد الله بن قيس ، عن ابن عباس قال : هن الآيات الحكمات ، قوله : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لاتشركوا به شيئاً» . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تعسير «العهد» فيما سلف من فهارس اللغة (عهد) .

<sup>=</sup> وتغسير `« الإيفاء ْ» فيها سلف َ ص: ٢٧٤ ، تعليق ` ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) النظر تفسير «وصي» فيها سلف ص : ٢٠١١ ؛ تعليق : ١٠٠٠ والمراجع هناك لـ

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤١٥٦ - «على بن صالح بن صالح بن حى الهمداني » ثقة ، مضى برقير : ١٧٨٠ ٢٠ ١٠٩٧٥ ٢٠ ٢٠٠٠ من

وفى المخطوطة والمطبوعة : «على بن أبي صالح» ، وهو خطأ لاشك فيه ، والزيادة سهو من الناسخ ، وإنما هُو «على بن صالح» ، فهو الذي يروى عن أبي إسحق السبيعي ، ويروى عنه وكيع ، وكا في المستدرك ، كما سيأتى في التخريج .

ز ( أبو إسحق » هو السبيعي .

و «عبد الله بن قيس» ، راوى هذا الحبر ، خص برواية هذا الحبر عن ابن عباس ، ورواية أبي إسحق السبيعي عنه ، مترجم في التهذيبُ ( ه : هُ٣٦ ) ، وَابِن أبي حاثم ٢/٢/٢ .

وهذا الحبر رواه الحتاكم في المستدرك ٣٠ : ١٩٨٨، وقال : « صحيح » `، ووافقه الذهبي . وقد

المجرير قال ، حدثنا أبي قال ، سمعت يحيي بن أيوب يحدّث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار قال : سمع حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار قال : سمع كعب الأحبار رجلاً يقرأ : «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم »، فقال : والذي نفس كعب بيده ، إن هذا لأول شيء في التوراة : « بسم الله الرحمن الرحيم « قل تعالوا أتل ما حرم وبكم عليكم » . (١)

البيع عن سعيد بن مسروق ، عن رجل ، عن الربيع بن خيثم : أنه قال لرجل : هل لك في صيفة مسروق ، عن رجل ، عن الربيع بن خيثم : أنه قال لرجل : هل لك في صيفة عليها خاتم محمد؟ ثم قرأ هؤلاء الآيات : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً » . .

۱٤١٥٩ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا إسحق الرازى ، عن أبي سنان ، عن عمرو بن مرة قال : قال الربيع : ألا أقرأ عليكم صحيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ = لم يقل: «خاتمها» = فقرأ هذه الآيات : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » .

أشرت إلى ذلك في تخريج الخبر رقم : ٣٥٧٣ ، فراجعه .

ورواه الحاكم أيضاً في المستدرك ٢ : ٣١٧ ، بإسناد آخر من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن عبد الله بن خليفة ، عن ابن عباس ، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .

و «عبد الله بن عليفة الحمداني» ، مشي برقم : ٧٩٦ .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤١٥٧ – « وهب بن جرير َ بن حازم الأزدى » ، الحافظ الثقة .

وأبو " جرير بن حازم الأزدى » ، ثقة ، روى له الجاعة .

و « يحيى بن أيوب الغانقي » ،، ثقة ، مضي برقم : ٣٨٧٧ ، ٩٣٣٠ . و « يزيد بن أبي حبيب المصرى » ، مضى مراراً ، آخرها : ١١٨٧١ .

و « مربَّد بن عبد الله اليزنى » ، الفقيه المصرى ، مضى يرقم : ٢٨٣٩ ، ٢٨٤٠ ، ٢٨٩٠ .

و «عبيد الله بن عدى بن الخيار النوفل القرشي، ثقة، قليل الحديث، ، من فقهاء قريش وعلمائهم ، أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين . مترجم في التهذيب .

وهذا خبر إسناده صحيح إلى كعب الأحبار .

الراهيم ، عن علقمة قال : جاء إليه نفر فقالوا : قد جالست أصحاب محمد ، إبراهيم ، عن علقمة قال : جاء إليه نفر فقالوا : قد جالست أصحاب محمد ، فحدثنا عن الوّحى . فقرأ عليهم هذه الآيات من « الأنعام » : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً » . قالوا : ليس عن هذا نسألك ! قال : فما عندنا وحي غيره !

المحدثنا أسباط ، عن السدى قال : هؤلاء الآيات التى أوصى بها من محكم القرآن . حدثنا أسباط ، عن السدى قال : هؤلاء الآيات التى أوصى بها من محكم القرآن . المحدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « وإذا قلم فاعدلوا » ، قال : قولوا الحق .

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَنَّ هَٰـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً ۖ فَا تَبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال أبو مجعفر : يقول تعالى ذكره : وهذا الذي وصاكم به ربكم ، أيها الناس ، في هاتين الآيتين من قوله : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » ، وأمركم بالوفاء به ، هو « صراطه » = يعنى : طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده = « مستقيماً » ، يعنى : قويماً لا اعوجاج به عن الحق (١) = « فاتبعوه » ، يقول : فاعملوا به ، واجعلوه لأنفسكم منهاجاً تسلكونه ، فاتبعوه (٢) = « ولا تتبعوا السبل » ، يقول : ولا تسلكوا طريقاً سواه ، ولا تركبوا منهجاً غيره ، ولا تبغوا ديناً خلافه ، (٣) من

<sup>. . • (</sup>٧) انظر تفسير «الضراط المستقيم» فيها سلفت صن١١٣٦ ، اتغليق : ٣٠، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٧ ) انظر تفسير «الاتباع» فيما سلف من فهارس اللغة (تبع) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : « دينا خلاه » ، وعلى « خلاه » ، حرف ( ط ) دلالة على الخطأ أو الشك ، والذي في المخطوطة مستقيم جيد .

اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان ، وغير ذلك من الملل ، فإنها بدع وضلالات = « فتفرق بكم عن سبيله » ، يقول ، فيشتت بكم ، إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديان ، اتباعكم إياها = « عن سبيله » ، يعني : عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه ، وهو الإسلام الذي وصي به الأنبياء ، وأمر به الأمم قبلكم (۱) = « ذلكم وصاكم به »، يقول تعالى ذكره : هذا الذي وصاكم به ربكم من قوله لكم : « إن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل » ، وصاكم به « لعلكم تتقون » ، يقول : لتتقوا الله في أنفسكم فلا تهلكوها ، وتحذروا ربكم فيها فلا تسخطوه عليها ، فيحل بكم نقمته وعذابه ي (۱)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ..

ذكر من قال ذلك :

ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « ولا تتبعوا السبل » ، الهدع والشبهات .

معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قواه : « فاتبعوه ولا تتبعوا السبل

<sup>(</sup>١٠:) انظر، تقسير - السيبل ٤٠ فيها سلف من فهارس اللغة (رسبل) عن السيد السياس الم

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الوصية » بو .. « الانتقاء » فيها سلّف من فهارس اللغة (روصي) ه (وق) م

فتفرق بكم عن سبيله »، وقوله: ﴿ وَأَقِيمُوا اللَّهِ مَ وَلا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ﴾ [ سورة الشورى : ١٣] ، ونحو هذا في القرآن . قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة ، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة ، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قباهم بالمراء والحصومات في دين الله :

المحدث عمى عمد بن سعد قال ، حدثى أبي قال ، حدثى عمى قال ، حدثى عمى قال ، حدثى عمى قال ، حدثى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ، يقول : لا تتبعوا الضلالات .

المنه المثنى المثنى قال ، حدثنا الحمانى قال ، حدثنا حماد ، عن عاصم ، عن أبى وائل ، عن عبد الله قال : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطاً فقال : هذا سبيل الله . ثم خط عن يمين ذلك الحط وعن شهاله خطوطاً فقال : هذه سببل ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها . ثم قرأ هذه الآية : « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . (١)

15179 - حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ، قال : « سبيله » ، الإسلام ، و « صراطه » ، الإسلام . نهاهم أن يتبعوا السبل سواه = « فتفرق بكم عن سبيله » ، عن الإسلام .

١٤١٧٠ - حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا مجمد بن ثور ، عن معمر ، عن أبان : أن رجلاً قال لابن مسعود : ما « الصراط المستقيم » ؟ قال : تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه ، وطرفُه في الجنة ، وعن يمينه جوادةً ، وعن يساره جوادةً ، وعن يساره جوادةً ، وثم وجال يدعون من مر بهم. فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤١٦٨ – صحيح الإستاد ، رواه أحمد فى المسند رقم : ١٤١٦ ، ٤٣٧٠ ، ٢٠٤٠ ، بنحوه . وقد قصل ابن كثير فى تفسيره شرح هذا الإسناد ، وما فيه من اختلاف الرواية ٣ : ٤٢٧ – بنحوه . وسأتى برقم ؛ ١٤١٧ ، مرقوفاً على ابن مسمود .

إلى النار ، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة . ثم قرأ ابن مسعود : « وأن هذا صراطى مستقيماً » ، الآية .

قال أبو جعفر : واختلفت القرأة فى قراءة قوله: « وأن هذا صراطى مستقيماً ». فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والبصرة و بعض الكوفيين : ﴿ وَأَنَّ ﴾ بفتح « الألف» من « أن » ، وتشديد « النون » ، ردًا على قوله: « أن لا تشركوا به شيئاً » ، بمعنى : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً » ، « وأن هذا صراطى مستقيماً » . « وأن هذا صراطى

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين: ﴿ وإِنَّ ﴾ بكسر « الألف» من « أن » وتشديد « النون » منها ، على الابتداء وانقطاعها عن الأول ، إذ كان الكلام قد انتهى بالخبر عن الوصية التي أوصى الله بها عباده دونه، عندهم . (١)

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى ، أنهما قراءتان مستفيضتان فى قرأة الأمصار وعوام المسلمين ، (٢) صحيح معنياهما ، فبأى القراءتين قرأ القارئ فهو مصيب الحق فى قراءته .

وذلك أن الله تعالى ذكره قد أمر باتباع سبيله ، كما أمر عباده الأنبياء . (٣) وإن أد خل ذلك مُد خيل فيما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين : « تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » ، وما أمركم به ، ففتح على ذلك « أن »،

<sup>(</sup>١) يعنى بقوله : « دونه عندهم » ، دون الذي صلى الله عليه وسلم ، عند من قرأ ذلك كذلك ، كا سيظهر ذلك من الآتى بعد ، افظر التعليق رقم : ٣ .

<sup>(</sup>٢) «عوام المسلمين» يعني : عامة المسلمين ، لا يعني «العوام » كما استعملت بمعني : الذين لم يتعلموا العلم .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «عباده بالأشياء» ، وهو كلام ساقط ، لم يحسن قراءة المخطوطة فغير و زاد . وفي المخطوطة : «عباده الأساء» ، وصواب قراءتها ما أثبت . ويعنى أن هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء .

فمصيب = وإن كسرها، إذ كانت «التلاوة» قولا ، وإن كان بغير لفظ « القول» لبعدها من قوله : « اتل » ، وهو يريد إعمال ذلك فيه ، فيصيب = وإن كسرها بمعنى ٨/ ١٦ ابتداء وانقطاع عن الأول و« التلاوة » ، وأن ما أُمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوته على من أُمر بتلاوة ذلك عليهم قد انتهى دون ذلك، فصيب.

وقد قرأ ذلك عبد الله بن أبي إسحق البصرى: ﴿ وَأَنْ ﴾ بفتح « الألف »من « أن » وتخفيف « النون » منها ، بمعنى : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً » ، « وأن مذا صراطي » ، فخففها ، إذ كانت « أن » في قوله : « أن لا تشركوا به شيئاً » ، مخففة ، وكانت « أن » من قوله : « وأن هذا صراطي ، ، معطوفة عليها ، فجعلها نظيرة ما عُطفت عليه .

وذلك وإن كان مذهباً ، فلا أحب القراءة به ، لشذوذها عن قراءة قرأة الأمصار، وخلاف ما هم عليه في أمصارهم .

القول في تأويل قوله ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتُكَ تَمَاماً عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِسَكُلُّ شَيْهِ

قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : « ثم آتينا موسى الكتاب » ، ثم قل بعد ذلك يا محمد : آتى ربك موسى الكتابَ = فترك ذكر « قل » ، إذ كان قد تقدم في أول القصة ما يدل على أنه مراد فيها ، وذلك قوله (١): « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ، ، فقص ما حرم عليهم وأحل ، ثم قال : ثم قل : « آتينا موسى »، فحذف « قل» لدلالة قوله: « قل» عليه، وأنه مراد في الكلام.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « ذلك قوله » بغير واو ، والسياق يقتضي إثباتها .

وإنما قلنا : ذلك مراد في الكلام، لأن محمداً صلى الله عليه وسلم لاشك أنه بعد موسى بدهر طويل ، وأنه إنما أمر بتلاوة هذه الآيات على من أمر بتلاوتها عليه بعد مبعثه . ومعلوم أن موسى أوتى الكتاب من قبل أمر الله محمداً بتلاوة هذه الآيات على من أمر بتلاوتها عليه . و «ثم » ، في كلام العرب ، حرف يدل على أن ما بعده من الكلام والخبر ، بعد الذي قبلها .

ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله : « تماماً على الذي أحسن » . فقال بعضهم : معناه : تماماً على المحسنين .

» ذكر من قال ذلك :

۱٤۱۷۱ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثناعيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: «تماماً على الذى أحسن »، قال: على المؤمنين. ١٤١٧٢ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: «تماماً على الذى أحسن »، المؤمنين والمحسنين.

=وكأن مجاهداً وجـّه تأويل الكلام ومعناه إلى أن الله جل ثناؤه أخبر عن موسى أنه آتاه الكتاب فضيلة على ما آتى المحسنين من عباده.

فإن قال قائل : فكيف جاز أن يقال : « على الذي أحسن » ، فيوحَّد « الذي » ، والتأويل على الذين أحسنوا ؟

قيل : إن العرب تفعل ذلك خاصة فى « الذى » وفى « الألف واللام » ، إذا أرادت به الكل والجميع ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ وَالْمَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَنِي خُسْرٍ ﴾ ، [سورة العصر : ٢٠١] ، وكما قالوا : «كثر الدّرهم فى أيدى الناس» . (١)

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : « أكثر الذي هم فيه فى أيدى الناس » ، وهو كلام غث لا مدى له ، وصواب زاد « فيه » على ما كان فى المخطوطة . وكان فيها : « أكثر الدرهم فى أيدى الناس » ، وصواب

وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يقرأ ذلك: ﴿ تَمَاماً عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ ، وذلك من قراءته كذلك ، يؤيد قول مجاهد .

وإذا كان المعنى كذلك ، كان قوله : « أحسن » ، فعلاً ماضياً ، فيكون نصبه لذلك .

\* \* \*

وقد يجوز أن يكون « أحسن » فى موضع خفض ، غير أنه نصب إذ كان « أفعل » ، و « أفعل » ، لا يجرى فى كلامها . (١)

فإن قيل : فبأَى شيء خفض ؟

قیل : رداً علی « الذی » ، إذ لم یظهر له ما یرفعه = فیکون تأویل الکلام حینئذ: ثم آتینا موسی الکتاب تماماً علی الذی هو أحسن ، ثم حذف « هو » ، وجاور « أحسن » « الذی » ، فعراب بتعریبه ، (۲) إذ کان کالمعرفة ، من أجل أن « الألف واللام » لا یدخلانه ، و « الذی » مثله ، کما تقول العرب : « مررت بالذی خیر منك ، وشراً منك » ، (۳) كما قال الراجز : (٤)

### إِنَّ الزُّ بَيْرِيُّ الَّذِي مِثْلَ الْحَلِّمُ مَسَّى بِأَسْلاً بِكُمُ أَهْلَ الْعَلَمُ (٥)

قراءتها ما أثبت ، أو ين "« ما أكثر الدرم في أيدى الناس » .

وقد سلف هذا البحث فيها مضى ، وفيه ُنحو هذا الشاعد ٤ : ٢٦٣ ، ٢٧٠ : ١٢٥ .

(١) الإجراء : الصرف .

(٢) في المطبوعة : « فعرف بتعريفه » ، وهو كلام لا معنى له ، لم يحسن قراءة المخطوطة ،

إذ كانت غير منقوطة ، وهذا صواب قرامتها . و « التعريب » . ٤ هو. « الإعراب » .

(٣) انظر معانى القرآن الفراه ١ : ٣٦٥ ، وفيها خطأ ظاهر ، لأنه كتب هناك : « مردبت بالذي هو خير منك ، وشر منك » ، فزادوا «هو » ، والصواب حذفها ، فلتصحح هناك .

( ه ) معانى القرآن للفراء ١. :. ٣٦٥ ؛ وروايته كما في مطبوعة المعانى :

### \* مَشَّى بِأَسْلاَ بِكَ فِي أَهْلِ العَلَمْ \*

کأنه يعني أنه سلمه ثيابه ولبسها، وهو يمشي بها في الناس . «ومشي » بتشديد الشين . يقال : «مشي» و «تمشي» و «مشي» و دمشي » بمدني وأحد .

14/4

فأتبع « مثل » « الذي »، في الإعراب . ومن قال ذلك، لم يقل مررت: « بالذي عالم » ، لأن « عالماً » نكرة، و « الذي » معرفة ، ولا تتبع نكرة معرفة . (١)

وقال آخرون : معنى ذلك : « تماماً على الذي أحسن » ، موسى ، فيما امتحنه الله به في الدنيا من أمره ونهيه .

### \* ذكر من قال ذلك :

الله بن أبي حدثني المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه ، عن الربيع: «ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن »، فها أعطاه الله.

عن الذي عمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن » ، قال : من أحسن في الدنيا ، تمم الله له ذلك في الآخرة .

الدنيا ، تمت عليه كرامة الله في الآخرة .

وعلى هذا التأويل الذي تأوّله الربيع ، يكون « أحسن » ، نصباً ، لأنه فعل ماض ، و « الذي » بمعنى « ما » = وكأنّ الكلام حينئذ : ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على ما أحسن موسى = أى : آتيناه الكتاب لأتمم له كرامتي في الآخرة ، تماماً على إحسانه في الدئيا في عبادة الله والقيام بما كلفه به من طاعته .

وأما رواية أبي جعفر ، فهي بالسين لا بالشين ، لا شك في ذلكِ ، كأنه يقول : صبحه بالغارة ، ثم أسى بما سلبه عند « أهل العلم » ، وهو موضع . و « العلم » ، الجبل . و « الحلم » ( بفتحتين ) : القراد الصغير ، يصف هذا الزبيري الذي سلبه ثيابه وأمواله ، يأنه قميء قصير . ( ١ ) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٦٥ .

وقال آخرون في ذلكم: معناه : ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على إحسان الله إلى أنبيائه وأياديه عندهم .

\* ذكر من قال ذلك :

121٧٦ - حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله : «ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذى أحسن » ، قال : تماماً من الله وإحسانه الذى أحسن إليهم وهداهم للإسلام ، وآتاهم ذلك الكتاب تما أ ، . لنعمته عليهم وإحسانه .

و « أحسن » على هذا التأويل أيضاً ، في موضع نصب ، على أنه فعل ماض ، و« الذي » على هذا القول والقول الذي قاله الربيع ، بمعنى : « ما » .

وذكر عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ ذلك : ﴿ مَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ ﴾ رفعاً = بتأويل : على الذي هو أحسن .

المالا من القاسم بن سلام على المالك أحمد بن يوسف قال، تحدثنا القاسم بن سلام قال، حدثنا الحجاج، عن هرون، عن أبي عمرو بن العلاء، عن يحيى بن يعمر.

قال أبو جعفر : وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها ، وإن كان لها في العربية وجه صحيح ، لخلافها ما عليه الحجة مجمعة من قرأة الأمصار .

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب ، قول من قال : معناه : ثم آتينا موسى الكتاب تماماً لنعمنا عنده ، على الذى أحسن موسى فى قيامه بأمرنا ونهينا = لأن ذلك أظهر معانيه فى الكلام ، وأن إيتاء موسى كتابه نعمة من الله عليه ومنة عظيمة . فأخبر جل ثناؤه أنه أنعم بذلك عليه لما سلف له من صالح عمل وحسن طاعة .

ولو كان التأويل على ما قاله ابن زيد، كان الكلام: ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن. تماماً على الذي أحسن القدي أحسن الله موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن الفي وصفه جل ثناؤه نفسه بإيتائه الكتاب، ثم صرفه الخبر بقوله: «أحسن المي غير المخبر عن نفسه بقرب ما بين الخبرين = الدليل الواضح على أن القول غير القول الذي قاله ابن زيد.

وأما ما ذكر عن مجاهد من توجيهه « الذى » إلى معنى الجميع ، فلا دليل في الكلام يدل على صحة ما قال من ذلك ، بل ظاهر الكلام بالذى اخترنا من القول أشبه . وإذا تنوزع في تأويل الكلام ، كان أولى معانيه به أغلبُه على الظاهر ، ١٨/٨ إلا أن يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على أنه معنى " به غير ذلك .

وأما قوله: « وتفصيلاً لكل شيء » ، فإنه يعنى : وتبييناً لكل شيء من أمر الدين الذي أمروا به .(١)

= فتأويل الكلام إذاً: ثم آتينا موسى التوراة تماماً لنعمنا عنده وأيادينا قبله ، تم به كرامتنا عليه على إحسانه وطاعته ربّه وقيامه بما كلّفه من شرائع دينه ، وتبييناً لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم ، (٢) كما : \_\_\_

١٤١٧٨ – حدثني بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عُن قتادّة : « وتفصيلاً لكل شيء » ، فيه حلاله وحرامه .

<sup>(</sup>١) افظر تفسير « التفصيل » فيها سلف ١١٣ ، تعليق : ٧ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : وما لقويه » باللام ، لم يحسن قراءة المخطوطة .

### القول فی تأویل قوله ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّمَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ یُوْمِنُونَ ﴾ ⑩

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: آتينا موسى الكتاب تماماً وتفصيلاً لكل شيء = « وهدى » ، يعنى بقوله: « وهدى » ، تقويماً لهم على الطريق المستقيم ، وبياناً لهم سبُلُ الرشاد لئلا يضلوا = «ورحمة» ، يقول: ورحمة منا بهم ورأفة ، لننجيهم من الضلالة وعمى الحيرة .(١)

وأما قوله: « لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون » ، فإنه يعنى : إيتائى موسى الكتاب تماماً لكرامة الله موسى ، على إحسان موسى ، وتفصيلاً لشرائع دينه ، وهدًى لمن اتبعه ، ورحمة لمن كان منهم ضالاً لينجيه الله به من الضلالة ، وليؤمن بلقاء ربه إذا سمع مواعظ الله التي وعظ بها خلقه فيه ، فيرتدع عما هو عليه مقيم من الكفر به ، وبلقائه بعد مماته ، فيطيع ربه ، ويصد ق بما جاءه به نبيه موسى صلى الله عليه وسلم .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَهَـٰذَا كِتَبُ أَنْ لَنَهُ مُبَارِكُ ۗ فَا تَبِعُوهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مُبَارِكُ ۗ فَا تَبِعُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُبَارِكُ ۗ فَا تَبِعُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك » ، وهذا القرآن الذى أنزلناه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم = « كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه » ، (٢) يقول : فاجعلوه إماماً تتبعونه وتعملون بما فيه ، أيها الناس (٣) =

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الهلمي» و «الرحمة» فيها سلف من فهارس اللغة (هدى) و (رحم).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «مبارك» فيما سلف ٧ : ١١/٢٥ : ٥٣٠

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير والاتباع في الله من فهارس اللغة (تبع) .

« وانقوا »، يقول: واحذروا الله في أنفسكم، أن تضيعوا العمل بما فيه ، وتتعدّوا حدود ه ، وتستحلُّوا محارمه ، (١) كما : \_

السلام = « فاتبعوه » ، يقول : فاتبعوا حلاله ، وحرّموا حرامه .

وقوله : « لعكم ترحمون » ، يقول : لترحموا ، فتنجوا من عذاب الله ، وأليم عقابه .

# القول في تأويل قوله (أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَا يَفْتَنْنِ مِن قَبْلِناً وَإِن كُنَّا عَن دِراسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ) القول في تَبْلِنا وَإِن كُنَّا عَن دِراسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ )

قال أبو جعفر : اختلف أهل العربية في العامل في « أن » التي في قوله : « أن تقولوا » وفي معنى هذا الكلام .

فقال بعض نحوبي البصرة : معنى ذلك : « ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن » ، (٢) كراهية أن تقولوا : « إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » .

وقال بعض نحويي الكوفة : بل ذلك في موضع نصب بفعل مضمر . قال : ومعنى الكلام : فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون = اتقوا أن تقولوا . قال : ومثله يقول الله:

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التقوى» فيما سلف من فهارس اللغة (وقى) .

<sup>(</sup>٢) أرجح أن صواب العبارة : ﴿معنى ذلك: وهذا كتاب أثرلناه مبارك ، كراهية أن تقولوا . . .» فإنه هو القول الذي اختاره أبو جمفن بعد : ولعله سهو منه أو هن الناصخ .

### ﴿ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾، [سورة الحجرات: ٢].

وقال آخرون منهم : هو في موضع نصب . قال : ونصبه من مكانين : أحدهما : أنزلناه لئلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا (١)= والآخر من قوله : « اتقوا » . قال : ولا يصلح في موضع « أن » كقوله : ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ [ سورة النساء : ١٧٦] . (٢)

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب، قول من قال : نصب « أن » لتعلقها : بالإنزال، لأن معنى الكلام : وهذا كتاب أنزلناه مبارك لئلا تقولوا : مراك الكتاب على طائفتين من قبلنا » .

فأما الطائفتان اللتان ذكرهما الله ، وأخبر أنه إنما أنزل كتابه على نبيه محمد لئلا يقول المشركون: «لم ينزل علينا كتاب فنتبعه ، ولم نؤمر ولم نُنْه ، فليس علينا حجة فيما نأتى ونكذر ، إذ لم يأتنا من الله كتاب ولا رسول » ، (٣) و إنما الحجة على الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا = فإنهما اليهود والنصارى ، (٤) وكذلك قال أهل التأويل .

#### « ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ، وهم اليهود والنصارى .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : ﴿ إِنَّمَا أَنْزِلَ الكتَّابِ عَلَى ﴾ وقطع ، وزدت بقية الآية. [

<sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « لم يأت » ، وفي المخطوطة مثلها ، وضرب عليها ، ووضع حرف (ط) دلالة على الخطأ أو الشك ، ورأيت قرامتها كما أثبتها ، فهذا حتى السياق .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ير الطائفة » فيها سلب ٢ : ٥٠٠ ، ٩/٥٠٦ . ١٤١ .

۱٤۱۸۱ - حدثنا شبل ، عن المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» ، اليهود والنصارى . يُخاف أن تقوله قريش .

ابن جريج ، عن مجاهد: « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا »، قال : اليهود والنصارى . قال : أن تقول قريش .

۱٤۱۸۳ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال > حدثنا سعيد، عن قتادة:
 « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » ، وهم اليهود والنصارى .

۱٤۱۸٤ - حدثنا أحمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » ، أما « الطائفتان » ، فاليهود والنصارى .

وأما « وإن كنا عن دراستهم لغافلين »، فإنه يعنى : أن تقولوا : وقد كنا عن تلاوة الطائفتين الكتاب الذي أنزلت عليهم (١)=«غافلين »، لاندرى ما هى ، (١) ولا نعلم ما يقرأون وما يقولون ، وما أنزل إليهم فى كتابهم ، لأنهم كانوا أهله دوننا ، ولم نعن به ولم نؤمر بما فيه، ولا هو بلساننا ، فيتخذوا ذلك حجة . فقطع الله بإنزاله القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حجتهم تلك . (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

١٤١٨٥ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن ضالح قال ، حدثني

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير والدراسة ، فيما سلف ٢٠ ؛ ١٤/٥٤٦ - ٢٦- ٢٥

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : «مَا هم » ، ويؤيد ما في المطبوعة ، ما سيأتي بعد في رقم : ١٤١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفنيير «النفلة» فيما سلف من فهارس اللغة (غفل).

<sup>371 (11)</sup> 

معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « وإن كنا عن دراستهم لغافلين ، ، يقول ؟ وإن كنا عن تلاوتهم لغافلين .

۱٤۱۸٦ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة : « وإن كنا عن دراستهم لغافلين » ، أى : عن قراءتهم .

الم ١٤١٨٧ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « وإن كنا عن دراستهم لغافلين » ، قال « الدراسة » ، القراءة والعلم . وقرأ : ﴿ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾ ، [سورة الأعراف : ١٦٩] . قال : علموا ما فيه ، لم يأتوه بجهالة .

۱٤۱۸۸ — حدثنی محمد بن الحسین قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: ﴿ وَإِنْ كَنَا عَنْ دَرَاسَتُهُمْ لَعَافَلِينَ ﴾ ، يقول : وإن كنا عن قراءتهم لغافلين ، لا نعلم ما هي .

## القول في تأويل قوله ﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُم لَيْنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدّى وَرَخْمَةٌ ﴾ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُم لَيْنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدّى وَرَخْمَةٌ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « وهذا كتاب أنزلناه مبارك » ، لئلا يقول المشركون من عبدة الأوثان من قريش: « إنما أنزل الكتاب على طاثفتين من قبلنا »،أو: لئلا يقولوا: لوأنا أنزل علينا الكتاب كما أنزل على هاتين الطائفتين من قبلنا، فأمرنا فيه ونهينا، وبئين لنا فيه خطأ ما نحن فيه من صوابه = « لكنا أهدى منهم» ، أى: لكنا أشداً استقامة على طريق الحق ، واتباعاً للكتاب ،

وأحسن عملاً بما فيه ، من الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا . (۱)
يقول الله : « فقد جاءكم بينة من ربكم » يقول : فقد جاءكم كتاب بلسانكم
عربي مبين ، حجة عليكم واضحة بينة من ربكم (۲)= « وهدى »، يقول : وبيان ٢٠/٨
للحق ، وفر قان بين الصواب وألحطأ = ، «ورحمة » لمن عمل به واتبعه ، كما : —
للحق ، وفر قان بين الصواب وألحطأ = ، «ورحمة » لمن عمل به واتبعه ، كما : —
حدثنا أسباط ، حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ،
حدثنا أسباط ، عن السدى : « أوتقولوا لوأنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة ، لسان عربى مبين ، حين فقد جاءكم بينة ، لسان عربى مبين ، حين لم تعرفوا دراسة الطائفتين ، وحين قلتم : لو جاءنا كتاب لكنا أهدى منهم .

• 1814 - حدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » ، فهذا قول كفار العرب = « فقد جاء كم بينة من ربكم وهدى ورحمة » .

القول في تأويل قوله ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ كَذَّبَ بِئَا يَاتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْمَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْءَا يَتْنِا سُوٓءَ ٱلْمَذَابِ عِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ عَنْءَا يَتْنِا سُوٓءَ ٱلْمَذَابِ عِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: فمن أخطأ فعلاً وأشد عدواناً منكم ، أيها المشركون المكذبون بحجج الله وأدلته = وهي آياته (٣) = « وصدف عنها » ، يقول: وأعرض عنها بعد ما أتته ، فلم يؤمن بها ، ولم يصد ً ق بحقيقتها .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «الهدى» فيها سلف من فهارس اللغة (هدى) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « البينة » فيما صلف من فهارس اللغة ( بين ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الظلم» فيما سلف من فهارس اللغة (ظلم).

وأخرج جل ثناؤه الحبر بقوله: « فمن أظلم ممن كذب بآيات الله » ، مخرج الخبر عن الغائب ، والمعنى به المخاطبون به من مشركي قريش ،

و بنحو الذي قلنا في تأويل قوله: « وصدف عنها » ، قال أهل التأويل . (١) . في ذكر من قال ذلك :

الماعا - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وصدف عنها » ، يقول : أعرض عنها .

١٤١٩٢ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: «يصدفون عن آياتنا». يعرضون عنها ، و «الصدف» الإعراض.

المجاهزة عند المجاهزة المجاعزة المجاهزة المجاهزة المجاهزة المجاهزة المجاهزة المجاهزة المجاهز

١٤١٩٤ - حدثني نحمد أبن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « وصدف عنها » ، فصد عنها .

0 0 6

وقوله: « سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب» ، يقول: سيثيب الله الذين يعرضون عن آياته وحججه ولا يتدبرونها. (٢) ولا يتعرفون حقيقتها فيؤمنوا عما دلتهم سليه من توحيد الله ، وحقيقة نبوة نبيه ، (٣) وصدق ما جاءهم به من عند

<sup>=</sup> وتفسير « الآية ، فيها سلف من فهارس النغة (أبي) .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «صدف» فيما سلف ١١: ٣٦٦.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تقسير « الجزاء » فيها: سلف من فهارس اللغة ( جزى ) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وحقية نبوة نبيه » ؛ فعل بها ما فعل بأخواتها من قبل . انظر ما سلف ١١ ؛ ٧٥ تعليق : ٣ ، والمراجع هناك . و ، «حقيقة » مصدر يمعني « حق » .

ربهم = « سوء العذاب » ، يقول: شديد العقاب ، وذلك عذاب النار التي أعدها الله لكفرة خلقه به = « بما كانوا يصدفون » ، يقول : يفعل الله ذلك بهم جزاء بما كانوا يعرضون عن آياته في الدنيا، فلا يقبلون ما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم .

## القول في تأويل قوله ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَلَيِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴾ الْمَلَلَيِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ ﴾

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام (۱) = « إلا أن تأتيهم الملائكة » ، بالموت فتقبض أرواحهم = أو أن يأتيهم ربك ، يا محمد ، بين خلقه في موقف القيامة = « أو يأتي بعض آيات ربك » ، يقول : أو أن يأتيهم بعض آيات ربك ، وذلك فيا قال أهل التأويل : طلوع الشمس من مغربها .

﴿ فَكُرْ مِنْ قَالَ مِنْ أَهِلِ التَّأُويِلِ فَالسُّمِّ:

1819 - حدثنا شبل ، عن المثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « إلا أن تأتيهم الملائكة » ، يقول : عند الموت ، حين توفيًّاهم = « أو يأتى ربك » ، ذلك يوم القيامة = « أو يأتى بعض آيات ربك» ، طلوع الشمس من مغربهًا .

18197 حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن ١١/٨ معمر . عن قتادة : « إلا أن تأتيهم الملائكة »، بالموت = « أو يأتى ربك » ،

<sup>( 1 )</sup> انظر ، تفسير « نظر » فيها سليف به ١٠٤٠ ٤ ٨/٤٦٩ م٠٤٣٥ . .

يوم القيامة = « أو يأتى بعض آيات رباك »، قال : آية موجبة ، طلوع الشمس من مغربها ، أو ما شاء الله .

۱٤۱۹۷ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، ، ، عن قتادة قوله : « هل ينظرون إلاأن تأتيهم الملائكة »، يقول : بالموت = « أو يأتى ربك »، وذلك يوم القيامة = « أو يأتى بعض آيات ربك ».

۱٤۱۹۸ — حدثنی محمد بن الحسین قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة »، عند الموت الو يأى ربك = « أو يأى بعض آيات ربك »، يقول: طلوع الشمس من مغربها.

۱٤١٩٩ - حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق قال، قال عبد الله في قوله: « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أويأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك »، قال: يصبحون والشمس والقمر من ههنا من قبل المغرب، كالبعيرين القرينين = زاد ابن حميد في حديثه: « فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً »، = وقال: « كالبعيرين المقترنين ». (١)

۱٤۲۰۰ حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة »، تقبض الأنفس بالموت= و أو يأتى ربك ، ، يوم القيامة = « أو يأتى بعض آيات ربك » .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤١٩٩ – خبر عبد الله بن مسعود ، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، وهذا إسناد صحيح . وخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٧ : ٢٧ وقال : «رواه الطبراني من طريقين ، إحداهما هذه ، وفيها عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، وهو ضعيف ، والأخرى مختصرة، ورجالها ثقات » ، قلت : كأنه يمني هذه الطريق ، أو غيرها من الطرق الآتية بعد .

وخرجه السيوطى قى الدر المنثور ٣ : ٥٥ ، ونسبه إلى سعيد بن منصور ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، والطبراني . وأغفل ما أخرجه ابني جرير .

ثم انظر خبر این مسعود من طرق کثیرة أخری من رقم : ۱٤٢٣٧ -- ۱٤٣٣١ --

القول في تأويل قوله ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَمْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ الْفَعَ الْفَالِهِ عَلَيْهِا خَيْرًا ﴾ تَفْسًا إِيمَـانُهَا لَمْ تَسَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَـانِهَا خَيْرًا ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « يوم يأتى يعض آيات ربك »، لا ينفع من كان قبل ذلك مشركاً بالله، أن يؤمن بعد مجيء تلك الآية .

وقيل : إن تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه أن الكافر لا ينفعه إيمانه عند مجيئها : طلوعُ الشمس من مغربها .

\* ذكر من قال ذلك ، وما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

187.1 - حدثنى عيسى بن عثمان الرملى قال ، حدثنا يحيى بن عيسى ،

عن ابن أبى ليلى ، عن عطية ، عن أبى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها » ، قال : طلوع الشمس من مغربها . (1)

<sup>(</sup>١) الأثران : ١٤٣٠١ ، ١٤٣٠٧ – حديث أبي سعيد الخدري ، مروى من طريقين ، هذا والذي يليه .

<sup>«</sup>عيس بن عبَّان بن عيسى الرملي » ، شيخ الطبرى ، صالح الحديث ، مضى برقم : ٣٠٠ . و « يحيى بن عيسى التميمى » ، عم «عيسى بن عبَّان » ، وهو ثقة . مضى برقم : ٣٠٠ ، ٦٣١٧ ، ٩٠٣٥ .

و « ابن أبي ليلي » ، هو « محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي » ، كان فقيهاً صدوقاً ، غير أنه كان سي ً الحفظ مضطرب الحديث . تركه أحمد . مضى برقم : ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٣١ ، ٣٩١٤، ٣٩، ٣٩٠٠ ، ٣٩١

و «عطية» ، هو «عطية بن سعد بن جنادة العولى » ، مضى تضميفه فى رقم : ٣٠٥ . وكان لعطية عن أبي سميد الخدرى أحاديث عدة ، قال ابن حبان : سمع من أبي سميد «الحدرى »، أحاديث ، فلما مات ، جعل يجالس الكلمى . . . فإذا قال الكلمى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا . . . فيحفظه ، وكناه أبا سعيد ، وروى عنه . فإذا قيل له من حدثك جدًا فيقول : «حدثنى أبو سميد » ، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الحدرى ، وإنما أراد الكلمى . قال : لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب .

وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده ٣ : ٣١ ، بالإسناد الثانى ، ورواه به أيضاً الترمذي في كتاب التفسير وقال : «هذا حديث غريب . ورواه بعضهم ولم يرفعه » .

عطية ، عَن أَبِي سَعِيد ، عَن النبي صلى الله عليه وسَلْم، مثله .

ابن وكيع قال، حدثنا عمد بن فضيل وجرير ، عن عن عالى عمارة، عن أبى زرعة ، عن أبى هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها . قال : فإذا رآها الناس آمن من عليها ، فتلك، «حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً» . (١)

١٤٢٠٤ – حدثنا عبد الحميد بن بيان السكرى وإسحق بن شاهين قالا،

وهو خبر ضعيف الإسناد .

<sup>(</sup>١) الأثر ": "١٤٢٠٣ - خبر أبي هريرة ، رواه أبو جعفر من طرق .

الأولى: من طريق : عمارة ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ، برقم ١٤٢٠٣ ، ١٤٢٠٩ .

الثانية : من طريق العلاء بن تحبه الرحمن، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، برقم : ١٤٣١٠ ٤ ١٤٣٦.

الثالثة : من طريق : ابن عون ، عن أبن سيرين ، عن أبي هريرة برقم : ١٤٣١١ .

الرابعة : من طريق : أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة : ١٤٢٢٠ .

الخامسة : من طريق جعفر بن ربيعة،عن عبد الرحمن بن هرمز ، عنأبي هريرة برقم : ١٤٢١٩ .

السادسة : من طريق ابن جريج ، عن صالح مولي التوامة ، عن أبي هريرة برقم : ١٤٢٧٥ .

السابعة ﴿ مَنْ طَرِيقَ أَبِي حَازُمِ ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ ، رَقِّمِ ١٤٣٤٧ ٓ ، وهو بَغْيْرِ هَذَا اللفظ .

ولتفرق هذه الآثار ، سأجمع كل متشابهين في التخريج في مكان واحد . فهذا الأثر رقم : ١١/٢٣ ، ١١/٢٣ : ٣٠٤) ، ورواه مسلم في صحيحه ٢ : ١٩٤١ ، ورواه أحمد رقم : ٧١٦١ ، وأبو داود في سننه ٤ : ٣٠٢ ، وابن ماجة ص : ٣٠٤ ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣ : ٣٣٤ ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣ : ٧٤ ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وعبد الرزاق ، والنسائي ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهي في البعث ، والطبراني ، وابن أبي عدى .

و « عمارة » هو « عمارة بن القمقاع بن شهرمة الضبى » ، روى له الجاعة ، ثقة . مترجم في المهذيب .

و «أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجل » ، مضى برقم : ٨٤١٤.٤ ٥ ٥ ٨٠٠ × ٩١٦١ .

وهذا حديث صحيح الإسناد .

أخبرنا خالد بن عبد الله الطحال ، عن يونس ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوماً : أتدرون أين تذهب هذه الشمس ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال : إنها تذهب إلى مستقرُّها تحت العرش ، فتخرُّ ساجدة ، فلا تزال كذلك حتى يقال لها : « ارتفعي من حيث شئت »، فتصبح طالعة من مطلعها . ثم تجرى إلى أن تنهى إلى مستقرٌّ لها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلاتزال كذلك حتى يقال لها: « ارتفعي من حيث شئت »، فتصبح طالعة من مطلعها . ثم تجرى لا ينكر الناس منها شيئاً ، حتى تنتهي فتخرُّ ساجدة في مستقر لها تحت العرش ، فيصبح الناس ُ لا ينكرون منها شيئاً ، فيقال لها : « اطلعي من مغربك » ، فتصبح طالعة من مغربها . قال رسول الله ، VY/A صلى الله عليه وسلم : أتدرون أيّ يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: ذاك يوم « لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » . (١) ١٤٢٠ – حدثنا مؤمل بن هشام ويعقوب بن إبراهم قالا، حدثنا ابن علية

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٢٠٤ ، ١٤٢٠٥ – حديث أبي ذر النفاري ، رواه من طرق مطولا ومختصراً ؛ هذان ؛ ثم من رقم ١٤٢٢١ – ١٤٢٢٣ ، وسأذكرها مفرقة .

<sup>«</sup> عبد الحميد بن بيان السكري ، القناد » ، شيخ الطبرى ، مضى مراراً ، آخرها ١٠١٥٤ ، وكان في المطبوعة هنا «اليشكري » ، وهو خطأ ، صوابه ما في المخطوطة .

و « إسحق بن شاهين الواسطى » ، شيخ الطبرى ، مضى برقم : ٧٣١١ ، ٩٧٨٨ .

و «خاله بن عبد الله الطحان» ، مضى مرارًا ، آخرها رقم : ١١٥٠٤ .

و « يونس » > هو « يونس بن عبيد بن دينار العبدي » ، بمضى أيضاً بأرقام آخرها : ١٠٥٧٤ . و ﴿ أَبِرَاهِمِ الْمُتِّمِينَ ﴾ ﴿ هِ ﴿ إِبِرَاهِمِ بن يزيد بن شريك التيمي ﴿ تَابِمِي ۚ ثُقَّةً . مضى بأرقام آخرها : ١٠٢٨٤ .

وابو « يزيد بن شريك التيمي » ، تابعي ثقة ، مضي برقم ؛ ٢٩٩٨ .

وهو خبر صميح الإسناد . رواه البخاري (الفتح ٢ : ٨/٣١٤ : ٢٦٦) ، ورواه مسلم ۲ : ۱۹۰ ، ۱۹۹ ، والطيالسي : ۲۲ ، والترمذي في التفسير ، وفي الفتن . وذكره ابن كثير في تفسيره ٣ : ٣٤٤ ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣ : ٥٧ ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وأبي داود ، والنسائي بمر وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهق . وقد استوفى شرحه في الفتح (٨: ٢١٦) .

عن يونس ، عن إبراهيم بن يزيد التيمى ، عن أبيه ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه . (١)

المحدثنا عبيد الله، عن إسرائيل ، عن عاصم، عن إسرائيل ، عن عاصم، عن زر ، عن صفوان بن عسال قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من قبل مغرب الشمس باباً مفتوحاً للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه . فإذا طلعت الشمس من نحوه ، لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيراً . (٢)

ابن زبيد الإيامي ، عن أبيه ، عن زبيد ، عن زربن حبيش ، عن صفوان بن البن زبيد الإيامي ، عن أبيه ، عن زبيد ، عن زربن حبيش ، عن صفوان بن عسال المرادي قال : ذكرت التوبة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للتوبة باب بالمغرب مسيرة سبعين عاماً = أو : أربعين عاماً = فلا يزال كذلك حتى يأتي بعض آيات ربك . (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٢٠٥ - إسناده صحيح ، مكرر الذي قبله .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٢٠٦ – حديث «صفوان بن عسال المرادي» صاحب رسول الله ، رواه أبو جعفر من طريقين .

الأول : من طريق عاصم بن أبي التجود (عاصم بن بهدلة) ، عن زر ، عن صفوان ، رقم ١٤٢٥، ١٤٢٠٨ .

الثانى : من طريق زبيد الإيامي ، عن زر ، عن صفوان رقم : ١٤٢٠٧ .

والخبر ، رواه أحمد في المسند ؛ : ۲۶۰ ، والطيالسي : ۱۹۰ ، وابن ماجة ص : ۱۳۵۳ ، والترمذي ، والنسائي . وذكره ابن كثير في تفسيره ٣ : ٣٥٥ ، والسيوطي في الدر المنثور ٣ : ٥٩ ، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، والطبراني ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه . وقال ابن كثير : «صححه النسائي».

ورواه البخارى فى التاريخ الكبير ٣٠٥/٢/٢ ، من طريق عبد الرحمن بن مرزوق ، عن زر بن حبيش ، عن صفوان بن عسال ، ثم قال : « لا يعرف سماع عبد الرحمن ، من زر يه..

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٢٠٧ - «المفضل بن إسحق» ، شيخ الطبرى ، لم أُجد له ترجمة .. « أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الإيامى »، ويقال : « اليامى » أيضاً . ذكره ابن حبان في الثقات ، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه ، وقال أبو حاتم : « محله الصدق » ، أما النسائي

مالك ، عن عاصم بن أبى النجود ، عن زر بن حبيش ، عن صفوان بن عسال مالك ، عن عاصم بن أبى النجود ، عن زر بن حبيش ، عن صفوان بن عسال أنه قال : إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة مسيرة سبعين عاماً ، فإذا طلعت الشمس من مغربها ، لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. (۱) من مغربها ، لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً والله على القعقاع ، عن أبى زرعة ، عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها . فإذا طلعت ورآها الناس ، آمن من عليها ، فذلك حين « لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل » . (۲)

\* ١٤٢١ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا خالد بن مخلد قال ، حدثنا عمد بن جعفر ، عن العلاء، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله عليه وسلم : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فيومئذ يؤمن

وكان في المطبوعة : « اليامي » نه وأثبت ما في المخطوطة .

وأُبُوه : «عبد الرحمن بن زبيد الإيامى» ، روى عنه يحيى بن عقبة بن أبي الميزار .-قال البخارى : «منكر الحديث » . وقيل : «النكارة هي من يحيي "، نقل عن البخاري أيضاً . قال الحافظ في لسان الميزان ؛ «وهذا إنما قاله البخارى في يحيى الراوى عنه . وأما «عبد الرحمن» ، فذكره ابن حبان في الثقات .

وأما أبوه « زبيد بن الحارث الإيامي » ، فهو ثقة ، مضى برقم : ١٨٠ ، ٢٥٢١ ، ٢٥٢٠. و « زر بن حبيش » ، مضى مراراً .

ولم أجد الخبر من هذه الطريق ، في شيء مما بين يدي من الكتب ،

(١) الأثر : ١٤٢٠٨ - « محمد بن عمارة الأسدى » ، شيخ الطيرى ، مضى مراراً .

« مجل بن عامر البجلي ۽ ، ضعيف جداً ، منكر الحديث ، مضى برقم : ١٩٧١ ، ٢٩١٥ ، ٢٣١٥ .

و «مالك» هو «مالك ين مغول بن عاصم البجلى » ، ثقة ، مضى برقم : ٩٠٨٧٢ . وهذا خبر ضعيف الإسناد ، لضعف «سهل بن عامر البجلى» . (٣٠) الأثر ، ١٤٢٠٩ – مكرر الذي سلف برقم ، ٩٤٢٠٣ .

فقال : « لیس بثقة » ولا یکتب حدیثه » قال ابن عدی : « أفرط النسائی فی أمره » وقد تبحرت حدیثه ، فلم أر له حدیثاً منکراً » .

الناس كلهم أجمعون ، وذلك حين « لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » . (١)

ابن سيرين، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هو يرة قال: التوبة مقبولة ، ما لم تطلع الشمس من مغربها ، (٢)

المحدثنا ابن عياش قال ، حدثنا ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد ، عن مالك بن يخامر ، عن معاوية بن أبى سفيان ، وعبد الرحمن بن عوف ، عن مالك بن يخامر ، عن معاوية بن أبى سفيان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها . فإذا طلعت ، طبيع على كل قلب على هو كنّى الناس العمل . (٣)

١٤٢١٣ - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أبو أسامة وجعفر بن عون ، بنحوه .

<sup>(</sup>١) الأثر ت: ١٤٣١٠ - هذه هي الطريق الثانية لأثر أبي هريرة ١٤٣٠٠ في صدر التعليق على رقم : ١٤٢٠٣ .

<sup>«</sup>خالد بن مخلد القطواني» ، ثقة من شيوخ البخاري ، مضى برقم ٢٦٠٦ ، ٢٦٠٧ ،

و «محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» ، ثقة معروف ، مضى برقم : ٣٦٠٦ ،

و « العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، مولى الحرقة » ، تايعي ثقة ، مضى برقم : ٢٢١ . وأبوه « عبد الرحمن بن يعقوب ، مولى الحرقة » ، ثقه ، مترجم في التمذيب ،

وهذا الخبر رواه مسلم في صحيحه ٢ : ١٩٤ ، من طريق يحيى بن أيوب ، وقتيبة بن سعيد ، وعلى بن حجر ، عن إسماعيل بن جعفر (أخو محمد بن جعفر رواى هذا الخبر) ، عن العلاء ابن عبد الرحمن .

وهو حديث صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٢١١ --

هذه هي الطريق الثالثة من طرق حديث أبي هريرة ، كما سلف في رقم : ١٤٢٠٣ . « اين عون » ، هو « عبد الله بن عون المنزني » الفقيه ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٠٥٥٩ . وكان في المطبوعة : « عن أبي عون » ، وهو خطأ ، صوابه من المخطوطة .

وهذا إسناد صميح أيضاً ، لم أجاه في غير التفسير .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٢١٢ - « أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي » ، الحافظ ، شيخ

عن أبى زرعة قال : جلس ثلاثة من المسلمين إلى مروان بن الحكم بالمدينة ، عن أبى حيان التيمى ، عن أبى زرعة قال : جلس ثلاثة من المسلمين إلى مروان بن الحكم بالمدينة ، فسمعوه وهو يحدث عن الآيات : أن أولها خروجاً الدجال ، فانصرف القوم إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بذلك ، فقال : لم يقل مروان شيئاً ! قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك شيئاً لم أنسة ، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها ، أو خروج الله المدابة على الناس ضُحى ، أيتهما ما كانت قبل صاحبتها ، (۱) فالأخرى على أثرها قريباً . ثم قال عبد الله بن عمرو ، وكان يقرأ الكتب : أظن أولهما خروجاً طاوع الشمس من مغربها ، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت وأستأذنت في الرجوع ، فيؤذن لها في الرجوع ، حتى إذا بدا لله أن تطاء من مغربها ، فعلت

الطبري ، مضي برقم : ٧٤٨٩ .

و «سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى القيمى اللمشقى » ، قال ابن معين : «ثقة ، إذا روى عن المعرفين » ، وقال ابن حبان : «يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهير ، فأما إذا روى عن المجاهيل ، ففيها مناكبر » . مترجم في التهذيب .

و « این عیاش » ، هو « اسماعیل بن عیاش بن سلم العنسی » ، ثقة ، متكلم فیه ، مضی برقم : ۱۱۱۰۵ ، ۱۱۱۰۸ ، ۱۰۳۷۰ ، ۱۱۱۰۸ .

و «ضمضم بن زرعة بن ثوب الحميرى » ، ثقة ، وضعفه بعضهم مضى برقم : ٥٤٤٥ . و «شريح بن عبيد بن شريح الحضرمى » ، تابعى ثقة ، مضى برقم : ٥٤٤٥ ، ١٢١٩٤ . و «مالك بن يخامر السكسكى » ، تابعى ثقة . مترجم فى التهذيب .

وهذا خبر صحيح الإسناد ، مختصر خبر رواه أحمد في مسنده رقم ؛ ١٩٧١ ، من طريق الحكم ابن ثافع : «عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة ، يرده إلى مالك بن يخامر ، عن ابن السعدى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل . فقال معاوية ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وعبد الله بن عمرو بن العاص : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الهجرة خصلتان : إن عبد الله أن تهجر السيئات ، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ، ولا تنقطع الهجرة لما تقبلت التوبة ، ولا تزال التوبة . . . » إلى آخر الخبر . وهو في حديث معاوية من المسند ٥ : ٢٠٠ ، وانظر من غير هذه الطريق ، بغير هذا اللفظ . وخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ٥ : ٢٥٠ ، وانظر تخريج أخي السيد أحمد في المسند : ١٩٧١ .

وسيأتى بإسناد آخر رقم : ١٤٢١٣ .

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : " أيتما كانت » بغير «ما » ، وهي ثابتة في المخطوطة ، ومسند أحمد .

كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فلم يرد عليها بشيء . حتى إذا ذهب من شيئاً ، (۱) فتفعل ذلك ثلاث مرات ، لا يرد عليها بشيء . حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب ، وعرفت أن لو أذن لها لم تدرك المشرق ، قالت : « ما أبعد المشرق ! رب ، من لي بالناس » ! حتى إذا صار الأفق كأنه طوق ، استأذنت في الرجوع ، فقيل لها : « اطلعي من مكانك » ، فتطلع من مغربها . ثم قرأ : « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها » ، إلى آخر الآية . (۲) ثم قرأ : « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها » ، إلى آخر الآية . (۲) عن يحيى بن سعيد أبي حيان ، عن الشعبي : أن ثلاثة نفر دخلوا على مروان عن يحيى بن سعيد أبي حيان ، عن الشعبي : أن ثلاثة نفر دخلوا على مروان

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « وذلك دانها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع ، فلم يرد عليها شيئاً » ، أسقط ما بين الكلام ، وأثبته فاشر المطبوعة الأولى من الدر المنثور فيها أرجح ، ومثله في مسند أحمد . وكان في المخطوطة : « وذلك دامها » غير منقوطة ، صواب قراءتها ما في المطبوعة والمسند .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٣١٤ – حاديث عبد الله بن عمرو ، رواء مطولا من طريقين ، هذا والذي يليه ، ورِواه مختصراً برقم ٢٢٢٦ – ١٤٣٤٣ .

<sup>«</sup> أبو حيان التيمي » هو : « يحيي بن سعيد بن حيان التيمي » ، ثقة ، مضى مراراً آخرها رقم : ١٠٨٨٣. -

و ﴿ أَبُو زَرَعَةً بِنَ عَمِرُو بِنَ جِرِيرِ ﴾ ، ثقة ، مضى قريباً رقم : ١٤٢٠٣ .

وهذا الحبر رواه أحمد في المسند رقم : ٦٨٨١ ، من هذه الطريق نفسها ، وخرجه الحيشمي في مجمع الزوائد ٨ : ٨ ، ٩ ، وقال : «في الصحيح طرف من أوله ، رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني ، في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح » .

ورواه الجاكم فى المستدرك ؛ : ٧٤٥ ، ١٤٥ ، بنحوه ، من طريق جعفر بن عون العمرى ، عن أبي حيان التيمى ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبى غير مصرح بالموافقة .

وروى الحاكم أيضاً فى المستدرك ؛ : • • • ، ، ، ه مه عبد الله بن عمرو هذا بزيادة واختلاف ، من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن إسحق بن وهب ، عن جابر الخيوانى ، قال : «كنت عند عبد الله بن عمرو ، فقدم عليه قهرمان من الشام ، وقد بقيت ليلتان من رمضان . . . ، وساق الحبر ، ثم قال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبى .

وذكره ابن كثير في تفسيره ٣ : ٣٣٦ ، والسيوطى في الدر المنثور ٣ : ٥٥ ، وزاد ثسبته إلى ابن أبي شيبة ، ومسلم ، وأبي دواد ، وابن ماجة ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والبيهقي ـ والذي رواه مسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، هو المختصر ، لا هذا المطول ـ

ابن الحكم ، فذكر نحوه ،عن عبد الله بن عمرو . (١)

معمر قال ، سمعت عاصم بن أبي النجود ، يحدث عن زر بن حبيش ، عن صفوان بن عسال ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة مسيرة سبعين عاماً ، لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه . (٢)

الم ۱۱۲۱۷ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد ، عن حجاج ، عن عاصم، عن زر بن حبيش ، عن صفوان بن عسال قال : إذا طلعت الشمس من مغربها ، فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل (٢).

ابن بهدلة، عن زر بن حبيش قال ، حدثنا أبو ربيعة فهد قال ، حدثنا عاصم ابن بهدلة، عن زر بن حبيش قال : غدّوت الى صفوان بن عسال فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب ، عرضه مسيرة سبعين عاماً ، فلا يزال مفتوحاً حتى تطلع من قبله الشمس . ثم قرأ : «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربك » ، إلى «خيراً » . (۱)

١٤٢١٩ – حدثني الربيع بن سليان قال، حدثنا شعيب بن الليث قال،

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٤۲۱٥ – هذه طريق أخرى للخبر السالف ، وهو ضعيف إسناده . «أبو ربيعة » ، متروك ، قال البخارى : «أبو ربيعة » ، متروك ، قال البخارى : «سكتوا عنه » ، واتهمه أبو زرعة بسرقة حديثين ، كا هو مفصل في ابن أبي حاتم . مترجم في الكبير ٣٦٤ ، ولسان الميزان ٣٦٩ ، ولسان الميزان ٢٠٩/١/٢ ، وابن أبي حاتم ٢٠٠/٢/١ ، وميزان الاعتدال ١ : ٣٦٤ ، ولسان الميزان ٢ : ٥٠٩ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱٤۲۱٦ ؛ ۱٤۲۱۷ – طريقان من طرق حديث صفوان ، السالف تخريجه رقم : ۱٤۲۰۱ – ۱٤۲۰۸ .

ورواه أحمد في المسئل ؛ يا ٢٤٠ ، ٢٤١ ، في حديث طويل .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٢١٨ – طريق من طرق حديث صفوان السالف تخريجه رقم : ١٤٣٠٩ – 1٤٢٠٨ ، ولكن هذا الإسناد ضعيف ، لضعف « أبي ربيعة ، فهد » ، وقد مضى في رقم : ١٤٢١٥ .

حدثنا الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز : أنه قال : قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب . قال : فإذا طلعت الشمس من المغرب آمن الناس كلهم ، وذلك حين « لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » . (۱) وذلك حين « لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » . (۱) معمر ، عن أبوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى معمر ، عن أبوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى

معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبيل منه . (٢)

ابن عبيد ، عن إبراهيم بن يزيد التيمى ، عن أبى ذر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس إذا غربت أتت تحت العرش فسجدت ، فيقال لها : « اطلعى من حيث غربت » ، ثم قرأ هذه الآية : « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة » ، إلى آخر الآية , (٣)

<sup>- 12719 : 18/1 (1)</sup> 

هذه هي الطريق الخامسة لحديث أبي هريرة المذكورة في رقم : ١٤٢٠٣

<sup>«</sup>شعيب بنالليث بن سعد المصرى» ، ثقة معروف ، مضى برقم : ٣٠٣٤ ، ٣٣١٥ . و «الليث بن سعد المصرى» ، الإمام المشهور ، مضى مراراً .

و « جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندى » المصرى ، ثقة ، مضى برقم ٥٠٠٥ .

و « عبد الرحمن بن هرمز » الأعرج ، مضى مراراً .

وهذا الخبر رواه البخارى (الفتح ١١ : ٣٠٣٠٣ : ٧٢) ، من طريق أبى اليمان ، عن شعيب ، عن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٢٠٠ - هذه هي الطريق الرابعة لخبر أبي هريرة ، المذكور في رقم : ١٤٢٠٣ .
 رواه أحمد في المسند برقم ٧٩٩٧ ، ورواه مسلم في صحيحه من هذه الطريق ، وخرجه أخيى
 السيد أحمد هناك .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٢٤٣٢١ – هذه إحدى الطرق الخمس ، لحديث أبي ذر التي ذكرتها في تخريج

وفى إسناد هذا الخبر انقطاع ، فإن إبراهيم التيمى ، لم يروعن أبى ذر ، قال أحمد : « لم يلق أبا ذر » ، ولعل هذا المنقطع هو سبب قول مسلم فى رواية هذا الحديث ٢ : ١٩٥ : « يوقس ،

المحدث المحدث المثنى المثنى قال، حدثنا يزيد بن هرون ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن إبراهيم التيمى ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال : كنت رد ف النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار ، فنظر إلى الشمس حين غربت فقال : إنها تغرب في عين حامية ، (١) تنطلق حتى تخر لربها ساجدة تحت العرش ، حتى يأذن لها ، فإذا أراد أن يطلعها من مغربها حبسها، فتقول : يا رب المعرى بعيد ! فيقول لها : اطلعى من حيث غربت ! فذلك حين يا رب المنع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ، (١)

V £ / A

السيب ، عن موسى بن المسيب ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه عن أبيه عن أبيه ، عن أبيه عليه وسلم عن إبراهيم التيمى ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال : نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوماً إلى الشمس فقال : يوشك أن تجيء حتى تقف بين يدى الله ، فيقول : « ارجعي من حيث جئت » ! فعند ذلك : « لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » . (٣)

عن إبراهيم بن يزيد التيمى ، سمعه فيها أعلم ، عن أبيه ، عن أبي ذر » . فهذا إسناد ضعيف لانقطاعه .

وهو أيضاً إستاد ضعيف ، لضعف «فهد» ، وهو «أبو ربيعة» ، «زيد بن عوف» ، مضت ترجعته في رقم : ١٤٢١٥ ، ١٤٢١٨ .

وكان في المخطوطة : « يوسف بن عبيد » ، والعمواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة : « في عين حمثة » ، وأثبت ما في المخطوطة . و « الحمثة » : ذات الحمأة ، وهي الطين الأسود المنتّ . و « الحامية » الحارة ، وآية صورة الكهف ٨٦ : « حتى إذا يلغ مغرب الشمس وجاها تغرب في عين حمثة » ، قرئت أيضاً « حامية » ، قال أبو جعفر في تفسيره مغرب الشمس وجاها تغرب في عين حمثة » ، قرئت أيضاً « حامية » ، قال أبو جعفر في تفسيره مغرب المحار ، ولكل واحدة منهما وجه صحيح ، ومعنى مفهوم » .

<sup>- 12777 :</sup> JU (Y)

هذه إحدى الطرق الخمس المذكورة فى رقم : ١٤٢٠٤. « سفيان بن حسين الواسطى » ، ثقة ، تكلموا فى حديثه عن الزهرى . مضى سرارًا ، آخرها رقم : ١١٢٨٥ .

و « الحكم » ، هو « الحبكم بن عتيبة الكندي » ، ثقة ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١١٠٨ه . (٣) الأثر : ١٤٢٢٣ – هذه آخر طرق حديث أبي ذر المذكورة في يقم : ١٤٢٢٤ . (٣) الأثر : ١٤٢٢٣ – هذه آخر طرق حديث أبي ذر المذكورة في يقم : ١٤٢٢٣ )

قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » ، فهو أنه لا ينفع مشركاً إيمانه عند الآيات ، وينفع أهل الإيمان عند الآيات إن كانوا اكتسبوا خيراً قبل ذلك . قال ابن عباس : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية من العشيات فقال لهم : يا عباد الله، توبوا إلى الله، فإنكم توشكون أن تروا الشمس من قبل المغرب ، فإذا فعلت ذلك ، حبيست التوبة ، وطنوى العمل ، وخمتم الإيمان . (١) فقال الناس : هل لذلك من آية يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عليه وسلم : إن آية تلكم الليلة ، أن تطول كقدر ثلاث ليال ، فيستيقظ الذين يخشون ربهم ، فيصلون له ، ثم يقضون صلانهم والليل مكانه لم ينقض ، ثم يأتون مضاجعهم فينامون . حتى إذا استيقظوا والليل مكانه ، فإذا وأوا ذلك خافوا أن يكون بين يدى أمر عظيم . (١) فإذا أصبحوا وطال عليهم طلوع الشمس ، فبينا هم ينتظر ونها إذ طلعت عليهم من قبل المغرب ، فإذا فعلت ذلك لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل . (١)

ابن جريج ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبى هريرة : أنه سمعه يقول : قال

<sup>«</sup> عبدة » ، هو « عبدة بن سليمان الكلامي » ، ثقة من شيوخ أحمد . مضى مراراً ، آخرها :

و « موسى بن المسيب الثقني » ويقال : « موسى بن السائب » ، لم يذكر البخارى فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أحمد ؛ « ما أُعلِ إلا خيراً » ، وضعفه الأزدى . مترجم في التهذيب ، والكبير ٤/١/١٤ ، وابن أبي حاتم ١٦١/١/٤ .

<sup>( ؛ )</sup> في المخطوطة : « وطوي العمل ، وختم العمل » ، وصححه الناشر الأول من الدر المنثور .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ، والدر المنثور ! « خافوا أن يكون ذلك بين يدى أمر عظيم » ، وما في المخطوطة مستقيم .

 <sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٢٢٤ - « عمد بن سعد العوقى » ، وسلسلة إسناده ، شرحها أخى السيد أحمد فى التعليق على الأثر رقم : ٣٠٥ ، وكل رواته ضعفاء .

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون ، فيومئذ « لا ينفع نفساً إيمانها » ، الآية . (١)

۱٤۲۲۷ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن ابن مسعود : « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها » ، قال : طاوع الشمس من مغربها . (٣)

(١) الأثر : ١٤٢٢٥ – هذه هي الطريق السادسة من طرق حديث أبي هريرة ، التي ذكرتها ني صدر التعليق على رقم : ١٤٢٠٣ .

« صالح مونى التواّمة » هو « صالح بن نبهان » . مضى برقم : ٩٠٢٠ ، ٣٩٥٩ ، ثقة ، ولكنهم تكلموا فيه من قبل خرف أصابه فاختلط ، فقال أحمد : «من سمنع منه قديماً فذاك » ، وابن جريج أحد القدماء الذين وووا عنه ، قحديثه هذا لا بأس به .

ولم أجد الخبر في مكان آخر .

(٢) الأثر : ١٤٢٢٦ – هذه طريق أخرى لخبر عبد الله بن عمرو بن العاص ، مختصر الحبر السالف رقم : ١٤٢٢٦ ، وهو من طريق ابن جريج ، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، عن عبد الله بن عمرو ، وهو إسناد صحيح .

(٣) الأثر: ١٤٣٢٧، ١٤٣٢٥ – خبر عبد الله بن مسعود ، رواه الطبرى آنفاً من طريق رقم : ١٤١٩٩ ، ثم رواه هنا من طرق ، من رقم ١٤٣٣٠ – ١٤٢٣٤ ، ١٤٢٣٩ ، وهذا بيان طرقه . الأولى : من طريق أبى الضمحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، برقم : ١٤١٩٩، ، ثم ١٤٣٠ ، ١٤٣٣٠ ، ١٤٣٣٠ .

الثانية : من طريق قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن ابن مسعود ، برقم : ١٤٣٢٧ ، ١٤٢٢٨ ، ١٤٢٢٨ .

١٤٢٢٨ - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة قال ، سمعت قتادة يحدث ، عن زرارة بن أوفى ، عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية : « يوم يأتى بعض آيات ربك » ، قال : طاوع الشمس من مغربها .

عوف عن ابن سيرين قال عدائي أبو حبياة بن عبد الله بن مسعود قال : عوف عن ابن سيرين قال عدائي أبو حبياة بن عبد الله بن مسعود قال : كان عبد الله بن مسعود يقول : ما ذكر من الآيات فقد مضين غير أربع : طلوع الشمس من مغربها ، ودابة الأرض ، والدجال ، وخروج يأجوج ومأجوج ، والآية التي تختم بها الأعمال : طلوع الشمس من مغربها . ألم تر أن الله قال : « يوم يأتي بعض آيات رباك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » ، قال : فهي طلوع الشمس من مغربها . (1)

vo/A

الثالثة : من طريق ابن سيرين عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عد عن أبن مسعود،

الرابعة : من طريق أشعث بن أبي الشعثاء ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن مسعود ، برقم : الرابعة : من طريق أشعث بن أبي الشعثاء ، عن أبي الشعثاء ، المعتاد ،

وهذا الخبر من الطريق الثانية .

« زيرارة أونى الحرشي » القاضى ، ثقة ، روى له أصحاب الكتب الستة . ولكنه لم يسمع من ابن مسعود ، كما قال أبو داود الطيالسي ، فهذا إسناد ضعيف لانقطاعه .

وانظر تخريج الأثر السالف رقم : ١٤١٩٩ .

(١) الاثر : ١٤٢٦٩ - هذه هي الطريق الثالثة لحبر ابن مسعود ، كما ذكرت في التعليق على الأثرين السالفين .

و «عبد الوهاب» هو «عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقني » ، ثقة ، مضى مراراً ، آخرها :

و «عوف » هو «عوف بن أبي جميلة العبدى » .، «عوف الأعرابي » ، مضى مراراً ، آخرها رقم : «عبد الوهاب بن عوف ، عن ابن سيرين » ، وهو لا يصح ، خطأ محض ، وسيتبين ذلك فيها بعد .

« ابن سيرين » هو « أنس بن سيرين الأنصارى » ، كما يتيين من إسناد الحاكم في المستدرك ، ولكن ابن كثير في تفسيره صرح بأنه « عن محمد بن سيرين » ، وكلاهما روى عنه عوف الأعرابي ، والأرجح أن هذا الحديث من حديث « محمد بن سيرين » .

الفيان ، عن أبى الضحى ، عن مسروق قال : قال عبد الله : « يوم يأتى بعض سليان ، عن أبى الضحى ، عن مسروق قال : قال عبد الله : « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها » ، قال : طاوع الشمس من مغربها مع القمر ، كأنهما بعيران مقرونان . (١)

« يوم يأتى بعض آيات ربك » ، قال : طلوع الشمس من مغربها . (٢)

۱٤٢٣٢ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن الأعش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود: «يوم يأتى بعض آيات ربك»، قال به طلوع الشمس من مغربها مع القمر، كالبعيرين المقترنين (٣)

ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان ، عن منصور والأعمش، عن أبي الضبحي، عن مسروق، عن عبد الله: « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها »، قال: طلوع الشمس من مغربها مع القمر، كالبعيرين القرينين. (٣)

و و أنس بن سيرين الأنصارى » ، كان ثقة قليل الحديث ، وهو أخو « محمد بن سيرين » ، وأنس دون أخيه محمد، روى له الجماعة . مترجم في التهذيب ، والكبير 7/7/7 ، وابن أبي حاتم 7/3/1/1 .

و «أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٠٣٥٥ ، وقد سلف مراراً أنه لم يدرك أن يروى عن أبيه عبد الله بن مسعود .

فهذا إسناد منقطع .

وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك ؛ ده ه ه من طريق سفيان ، عن عوف ، عن أنس ابن سيرين ، عن أبي عبيلة بن عبد الله بن مسعود ، عن عبد الله بن مسعود . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » وقال الذهبي : «صحيح » . ولكن علته انقطاعه كما بينت .

وذكره ابن كثير في نفسيره ٣ : ٣٧٤ ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣٠ : ٥٩ ، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد . وابن مردويه .

(۱) الأثر : ۱٤٢٣٠ – هذه وواية الطريق الأولى لحديث ابن مسعود التي سلف بيانها في تخريج الخبر رقم. : ۱٤٢٢٧ ، وسلف تخريجها في رقم : ١٤١٩٩ .

(٢) الأثر : ١٤٢٣١ – هذه رواية الطريق الثانية لحديث ابن مسعود ، وسلف تخريجه وبيان انقطاع إسناهه فيها سلف رقم ١٤٢٢٧ .

(٣) الأثر : ١٤٢٣٢ ، ١٤٢٣٣ – هاتان روايتان من الطريق الأولى لحديث ابن مسعود كما بيئته في رقم ١٤٢٩٠ ، ١٩٤١٩٩ .

١٤٢٣٤ -... وقال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، وأبيه ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن أبيه ، عن عبد الله قال : التوبة مبسوطة " ما لم تطلع الشمس من مغربها . (١)

محدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : ذكر لنا أن ابن أم عبدكان يقول : لا يزال باب التوبة مفتوحاً حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رأى الناس ذلك آمنوا ، وذلك حين «لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » . (٢)

١٤٢٣٦ - حدثنا بشر قال ، حدثنا عبد الله بن جعفر قال ، حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها . فإذا طلعت آمن الناس كلهم ، فيومئذ ( لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » (٣)

۱٤۲۳۷ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير: «يوم يأتى بعض آيات ربك»، قال: طلوع الشمس من مغربها.

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٢٣٤ – هذه الطريق الرابعة لحديث ابن مسعود ، وسيأتي أيضاً برقم :

<sup>«</sup>أشمث بن أبي الشعثاء» ، هو «أشمث بن سليم بن أسود المحارب» ، ثقة مضى برقم :

وأبوه : « عليم بن أسود بن حنظلة المحاربي » ، «أبو الشعثاء » ، ثقة ، روى له الجاعة ، مترج في التهذيب .

وهذا إسناد صحيح ، لم أجده في شيء بما بين يدى من الكتب .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٢٣٥ - « ابن أم عبد » هو « عبد الله بن مسعود » .

وَهَذَا خَبِرِ لَمْ يَذَكُرُ قَتَادَةً إِسَادَهُ إِلَى ابنَ مسعودٍ ، وقد مر خبر قَتَادَةً عن زَرَارَةً بنَ أُوفَى عن ابن مسعود ، بغير هذا اللفظ برتم : ١٤٢٢٧ ، ١٤٢٣١ ، ١٤٢٣١ مختصراً .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٢٣٦ – هذه رواية خبر أبي هريرة ، من الطريق الثانية التي ذكرتها في تخريج الأثر رقم : ١٤٢١٠ . تخريج الأثر رقم ٢٤٢١٠ .

الضحاك : « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها » ، قال : طلوع الشمس من مغربها . (١)

الخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا إسرائيل قال ، أخبرنا إسرائيل قال ، أخبرنى أشعث بن أبى الشعثاء ، عن أبيه ، عن ابن مسعود فى قوله : « لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل » ، قال : لا تزال التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها . (٢)

۱٤۲٤٠ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قول الله: « يوم يأتى بعض آيات ربك ، قال: طلوع الشمس من مغربها.

الثورى ، عن عاصم بن أبى النجود ، عن زر بن حبيش ، عن صفوان بن عسال :

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٤٣٣٨ – «الحسن بن عقبة المرادى» «أبوكيران» (بالياء) ، ثقة روى عن عبد خير ، والشعبى ، والفسحاك . روى عنه وكيع ، وعبيد الله بن موسى ، وأبو فميم . مترجم فى الكبير ٢٩٩/٢/١ ، وابن أبى حاتم ٢٨/٢/١ ، وكان فى المطبوعة : «أبى كبران» بالباء ، ومعها علامة شك .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٣٣٨ - هذه رواية الطريق الرابعة لحديث ابن مسعود ، كما فصلتها في رقم :
 ١٤٢٢٧ . وسلف شرح هذا الإسناد برقم : ١٤٣٣٤ .

 <sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٢٤١ - «أبو صفر» ، هو «حميد بن زياد الخراط» ، ونزل مصر.
 مضى برقم : ٣٨٥ ، ٣٨٩ ، ٨٣٩١ .

و « القرظى » ، هو « محمد بن كعب القرظى » ، مضى مراراً ، ومنها في مثل هذا الإستاد رقم : ٨٣٩١ .

«يوم يأتى بعض آيات ربك» ، قال ؛ طلوع الشمس من مغربها . (١)

\*\* ١٤٢٤٣ – حدثنا إسرائيل ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن وهب بن جابر ، عن عبد الله بن عمرو : « يوم يأتى بعض آيات ربك» ، قال ؛ طلوع الشمس من مغربها . (٢)

وقال آخرون : بل ذلك بعض الآيات الثلاث : الدابة، ويأجوج ومأجوج، وطأوع الشمس من مغربها :

\* ذكر من قال ذلك :

١٤٢٤٤ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جعفر بن عون ، عن المسعودى ، عن القاسم قال ، قال عبد الله : التوبة معروضة على ابن آدم إن قبلها ، ما لم تخرج إحدى ثلاث : ما لم تطلع الشمس من مغربها ، أو الدابة ، أو فتح يأجوج ومأجوج . (٣)

م ١٤٢٤٥ – حدثنى يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا المسعودى ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله : التوبة معروضة على ابن آدم إن قبلها ، ما لم تخرج إحدى ثلاث : الدابة ، وطلوع الشمس من مغربها ، وخروج يأجوج ومأجوج . (٣)

V7/A

<sup>(</sup>١) الآثر : ١٤٢٤٢ – هذه رواية حديث صفوان بن عسال ، من الطريق الأولى ، كا فسرتها في التعليق على رقم : ١٤٢٠٦ ، وسلف الكلام فيه هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٣٤٧٤٣ - «أبو إسحق الهمداني» ، هو : «أبو إسحق السبيعي» ، مضى

و «وهب بن جابر الخيوانى الهمدانى» ، روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، لقيه ببيت المقدس . روى عنه «أبو إسحق الهمدانى» وحده . تايعى ثقة . روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قصة يأجرج ومأجوج ، و «كني بالمره إثماً أن يضيع من يقوت» ، ولم يرو غير ذين . مترجم فى التهذيب ، والكبير ١٣٣/٢٤ ، ١٦٣ ، وابن أبي حاتم ٢٣/٢٤ .

وهذا الخبران المذكوران في ترجمته ، رواهما أبو داود الطيالسي في مسنده ص ٣٠١ رقم :

<sup>(</sup>٣) الأثران : ١٤٢٤٤ ، ١٤٢٤٥ - « جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث

ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان، عن منصور، عن عامر، عن عائشة قالت: إذا خرج أول الآيات، طُرِحت الأقلام، وحُبِسِت الحفظة، وشهدت الأجساد على الأعمال. (١)

الله عن أبيه ، عن أبي هريرة قال ، قال ، حدثنا ابن فضيل ، عن أبيه ، عن أبي عن أبي عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث إذا خرجت « لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » : طلوع الشمس من مغربها ، واللجال ، ودابة الأرض . (٢)

الكريم قال، عدائنا معاد قال: حدثنا معاوية بن عبد الكريم قال، حدثنا الحسن قال، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستمًا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال ، والدخان، ودابة الأرض ، وخدُويَـصة أحدكم ، وأمر العامة .

المخزومي يه ، و أبو عون يه به ثقة ، مضى برقم. و ٩٥٠٩ . ١

و «المسعودى» هو : «عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود» ، مضي مرازًا برقم : ٢١٥٦ ؟ ٣٩٣٧ ، ٣٩٥٥ .

و «القاسم» ، هو ٪ القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» ؛ روى عن أبيه وجده عبد الله بن مسعود ، مرسلا . ِثقة قليل الحديث . مضى رقم : ٩٥١٩.

وذكر أخى السيد أحمد فى التعليق على الآثر : ٩٥١٥ ، أن « المسعودى ، عن القاسم » هو « بعن ين عبد الله بعن ين عبد الله الرحمن ين عبد الله البن مسعود » ، والصواب أن « المسعودى » الراوى عن « القاسم بن عبد الرحمن » ، هو « عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة » . كما أسلفت ، وإسناد هذا اخبر ، ضعيف لانقطاعه .

وخرجه السيوطي في الدور المنثور ٣ : ٥٩ ، ونسبه إلى عبد بن حميد ، والعليراني .

(١) الأثر : ١٤٢٤٦ - «منصور» هو : «المنصور بن المعتمر».
 و «عامر» هو الشدني :

وهذا الخير رواه ابن كثير في تفسيره. ٣ : ٤٣٧ ، ٥ وإسناده صحيح , ولم أجده في شيء منّ الكتب التي بين يدي .

(٢) الأثر : ١٤٣٤٧ ـ حده هي الطريق السابعة من طرق خبر أبي هويرة التي ذكوتها في التعليق على الأثر : ١٤٣٠٣ .

« محمد بن فضيل بن غزوان الضبي ٥ تـ روى له الجاعة ، مضى مزاراً ، آخرها رقم : ٨٣٩٥. وأبوه : « فضيل بن غزوان الضبي » ثقة ، روى له الجاعة . و « أبو حازم » هو الأشجعي ، ١٤٢٤٩ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : ذكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ، فذكر نحوه . (١)

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك ، ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ذلك حين تطلع الشمس من مغربها » .

وأما قوله: «أو كسبت في إيمانها خيراً »، فإنه يعنى: أو عملت في تصديقها بالله خيراً ، (٢) من عمل صالح يصد قي قيلة ويُحققه، من قبل طلوع الشمس من مغربها. ولا ينفع كافراً لم يكن آمن بالله قبل طلوعها كذلك، (٣) إيمانه بالله إن آمن وصدق بالله ورسله، لأنها حالة لا تمتنع نفس من الإقرار بالله، لعظيم الحول الوارد عليهم من أمر الله ، فحكم إيمانهم ، كحكم إيمانهم عند قيام الساعة ، وتلك عليهم من أمر الله ، فحكم إيمانهم ، كحكم إيمانهم من أهوال ذلك اليوم ما ترتفع حال لا يمتنع الحلق من الإقرار بوحدانية الله، لمعاينتهم من أهوال ذلك اليوم ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال والبحث والاعتبار ، ولا ينفع من كان بالله وبرسله مصد قا ، ولفرائض الله مضيعاً ، غير مكتسب بجوارحه لله طاعة ، إذا

واسمه « سلمان » . ثقة ، روى له الجاعة .

وهذا إسناد صحيح . رواه مسلم في صحيحه ٢ : ١٩٥ ، والترمذي في التفسير ، وخرجه ابن كثير في تفسيره ٣ : ٤٣٤، وقال : «رواه أحمد عن وكيم، عن فضيل بن غزوان » ، وذكر سائر طرقه . وخرجه السيوطي ، في الدر المنثور ٣ : ٤٧ ، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابيه والبيه .

<sup>(</sup>١) الأثران : ١٤٢٤٨ ، ١٤٣٤٩ - «معاوية بن عبد الكريم الثقني » ، «الضال » ، لأنه ضل في طريق مكة . روى عن الحسن . وثقه أحمد وغيره ، وتكلموا فيه . وأخشى أن يكون صقط من الإسناد رجل بينه وبين «بشر بن معاذ» .

وأما الإسناد الثانى ففيه «بشر» = يمنى «بشر بن معاذ» = عن «يزيد»، يعنى «يزيد أبن زريع» عن «سميد» = يعنى «سميه بن أبي عروبة» :

ولكن روى هذا الأثر بهذا اللفظ مسلم في صحيحه ١٧ : ٨٧ مرفوعاً ، من طريق أمية بن بسطام العيشى ، عن يزيد بن زريع ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن زياد بن رياح ، عن أد. هـ . . . .

<sup>(</sup> y ) انظر تفسير « كسب» فيما سلف ص : ١٢٠ ، تعليق ؛ ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « لا ينفع كافراً » يغير واو ، والسياق يقتضي إثباتها .

هي طلعت من مغربها = أعمالُه إن عمل، وكسبُه إن اكتسب، لتفريطه الذي سلف قيل طلوعها في ذلك ، كما : --

• ١٤٢٥ - حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » ، يقول : كسبت في تصديقها خيراً ، عملاً صالحاً . فهؤلاء أهل القبلة . وإن كانت صدقة ولم تعدل قبل ذلك خيرًا ، فعملت بعد أن رأت الآية ، لم يقبل منها . وإن عملت قبل الآية خيرًا ، ثم عملت بعد الآية خيراً ، 'قبل منها .

١٤٢٥١ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، صمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سلمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها ، قال : من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه ، قبل الله منه العمل بعد أنزول الآية ، كما قبل منه قبل ذلك .

# القول في تأويل قوله ﴿ قُل ٱنتَظِرُوٓ أَ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، يا محمد، لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام: انتظروا أن تأتيكم الملائكة بالموت فتقبض ٧٧/٨ أرواحكم ، أو أن يأتى ربكم لفصل القضاء بيننا وبينكم في موقف القيامة ، أو أن يأتيكم طلوع الشمس من مغربها ، فتطوى صحف الأعمال ، ولا ينفعكم إيمانكم حينئذ إن آمنتم ، حتى تعلموا حينئذ المحقُّ منا من المبطل ، والمسيء من المحسن، والصادق من الكاذب ، وتتبينوا عند ذلك بمن يحيق عذاب الله وألم نكاله ، ومن الناجي منا ومنكم ومن الهالك \_ إنا منتظرو ذلك ، ليمجزل الله لنا ثوابه على طاعتنا إياه ، وإخلاصنا العبادة له، وإفرادناه بالربوبية دون ما سواه ، ويفصل بيننا وبينكم بالحق ، وهو خير الفاصلين .

القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيمَا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءِ إِنَّمَا أَنْرُهُمْ إِلَى ٱللهِ ثُمَّ أَينَبِسَمُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَفْمَلُونَ ﴾ ۞

قال أُبُو بَجِعفُر ۚ ; اختلف القرأة في قراءة قوله : « فرقوا » .

فروى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ، ما -

١٤٢٥٢ - حدثنا أبن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي إسحق ، عن عمرو بن دينار: أن عليناً رضى الله عنه قرأ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُمْ ﴾ . المحتى ، عن عمرو بن دينار ابن وكيع قال ، حدثنا جرير قال ، قال حمزة الزيات: قرأها على رضى الله عنه: ﴿ فَارَقُوا دِينَهُمْ ﴾ .

١٤٢٥٤ .... وقال ، حدثنا الحسن بن على، عن سفيان، عن قتادة : ﴿ فَارَقُوا دِينَهُمْ ﴾ .

وكأن عليًّا ذهب بقوله: « فارقوا دينهم » ، خرجوا فارتدوا عنه ، من « المفارقة».

وقرأ ذلك عبد الله بن مسعود ، كما : \_

معدننا أبو إسحق: أن عبد الله كان يقر ؤها: ﴿ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ﴾ .

وعلى هذه القراءة = أعنى قراءة عبد الله = قرأة المدينة والبصرة وعامة قرأة الكوفيين. وكأن عبد الله تأول بقراءته ذلك كذلك : أن دين الله واحد ، وهو دين إبراهيم الحنيفية المسلمة ، ففر ق ذلك اليهود والنصارى ، فتهو د قوم وتنصر آخرون ، فجعلوه شيعاً متفرقة .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إنهما قراءتان معروفتان، قد قرأت بكل واحدة منهما أئمة من القرأة ، وهما متفقتا المعنى غير مختلفتيه. وذلك

أن كل ضال " فلدينه مفارق ، وقد فر ق الأحزاب دين آلله الذى ارتضاه لعباده ، فتهود بعض وتنصر آخرون ، وتمجس بعض . وذلك هو « التفريق » بعينه ، ومصير أهله شيعاً متفرقين غير مجتمعين ، فهم لدين الله الحق مفارتون ، وله مفر تون . (١) فبأى ذلك قرأ القارئ فهو للحق مصيب ، غير أنى أختار القراءة بالذى عليه عنظم القرأة ، وذلك تشديد ، الراء ، من « فرقوا » .

ثم اختلف أهل التأويل في المعنيين بقوله: « إن الذين فرّقوا دينهم » . فقال بعضهم : عني بذلك اليهود والنصاري .

### ° ذكر من قال ذلك :

الله على المناعمة بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا على عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد في قول الله: « وكانوا شيعاً » ، قال : يهود .

1270٧ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حديقة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه .

۱٤۲۵۸ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « فرقوا دينهم » ، قال ؛ هم اليهود والنصارى .

۱٤۲۵۹ — حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً »، من اليهود والنصاري .

البهود والنصارى . وأما قوله: «فارقوا دينهم» فيقول : تركوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء »، هؤلاء البهود والنصارى . وأما قوله: «فارقوا دينهم» فيقول : تركوا دينهم وكانوا شيعاً . (٢) البهود والنصارى . حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الشيع » فيا سلف ١١ = ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة, والمخطوطة : ﴿ فرقوا ﴿ في الموضعين ،، والتفسير في الأثر ، يوجب أن تكون ﴿ فَارْقُوا ﴾ كما أثبتها .

قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « إن الذين فرقوا دينهم م ١٨ / ٨ وكانوا شيعاً » ، وذلك أن اليهود والنصاری اختلفوا قبل أن يبعث محمد ، فتفرقوا . فلما بعث محمد أنزل الله: « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فی شی » . فلما بعث محمد أنزل الله: « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فی شی » . أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول فی قوله : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً » ، يعنی اليهود والنصاری .

عن قتادة : « فارقوا دينهم » ، قال : هم اليهود والنصارى .

وقال آخرون : عنى بذلك أهل البدع من هذه الأمة ، الذين اتبعوا متشابه القرآن دون محكمه .

## • ذكر من قال ذلك :

18778 — حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن طاوس ، عن أبي هريرة قال : « إن الذين فرقوا دينهم » ، قال : نزلت هذه الآية في هذه الأمة . (١)

12770 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى، عن سفيان ، عن ليث ، عن طاوس ، عن أبى هريرة : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً » ، قال : هم أهل الصلاة . (٢)

الوليد الوليد عباد بن كثير قال ، حدثنى ليث ، عن طاوس ، عن أبي هريرة عباد بن كثير قال ، حدثنى ليث ، عن طاوس ، عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) الأثران : ١٤٢٦٤ ؛ ١٤٢٦٥ - إسنادهما صحيح إلى أبي هريرة ، موقوفاً ، وانظر التعليق على الأثر التالى .

<sup>(</sup>٧) كان فى المطبوعة : «هم أهل الفسلالة » ، كما سيأتى فى الأثر التالى ، غير أن المخطوطة وانسحة هنا «أهل الصلاة » ، فأثبتها كما هى ، لأنها صحيحة المعنى ، أى أنها نزلت فى المؤمنين من أهل القبلة .

قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في هذه الآية : « إن الذين فرقوا دينهم وكَانُوا شَيْعًا لَسْتَمْهُمْ فَي شَيْءٌ، وليسوا منك ، هم أهل البدع ، وأهل الشبهات ، وأهل الضلالة ، من هذه الأمة .(١)

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه ، وكانوا فرقاً فيه وأحزاباً شيعاً ، وأنه ليس منهم . ولا هم منه ، لأن دينه الذي بعثه الله به هو الإسلام ، دين إبراهيم الحنيفية ، كما قال له ربه وأمره أنبقول : ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَ اهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [سورةالأنعام: ١٦١]. فكان من فارق دينه الذي بعث به صلى الله عليه وسلم من مشرك ووثني يهودى ونصراني ومتحنَّف ، مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القيم ملة إبراهيم المسلم ، فهو برىء من محمد صلى الله عليه وسلم ، ومحمد منه برىء ، وهو داخل في عموم قوله : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ، .

<sup>(</sup>۱) الأثر بـ ۱۶۲۹۳ – « سِعيد بن عمرو السكوني » شيخ الطبرى ، مضى برقم : ۳۳،۰،۰

و « بقية بن الوليد الحمصي » ، ثقة » ثموا عليه التدليس ، مضى برقم : ١٠٥٣ ، ١٠ ١٠٥٩ ، ١٠٥٠ و « ١٠٥٠ ال . 4778 . 7844 . 7071

و « عباد بن كثير الرملي الفلسطيني » ، ضعيف الحديث . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم

وهذا الحبر مرفوعاً لا يصبح ، وهو ضميف الإسناد . قال ابن كثير في تفسيره ٣ : ٣٨٨ : « لكن هذا إسناد لا يصبح ، فإن عباد بن كثير متروك الحديث . ولم يختلق هذا الحديث ، ولكنه وهم في رفعه مه فإنه رواء سفيان الثورى عن ليث = وهو ابن أبيه سليم = عن طاوس ، عن أبي هريرة في هذه الآية أنه قال : نزلت في هذه الأمة » .

ولكن خرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ٧ : ٢٣ ، ٣٣ ، ثم قال : « رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح » غير معلل بن نفيل ، وهو ثقة » . وهكذا في مجنع الزوائد « معلل بن نفيل. » ، وهو محرف بلا شك .

وأما قوله : « لست منهم فى شىء إنما أمرهم إلى الله » ، فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله .

فقال بعضهم : نزلت هذه الآية على نبى الله بالأمر بترك قتال المشركين قبل وُجوب فرض قتالهم ، ثم نسخها الأمر بقتالهم فى « سورة براءة » ، وذلك قوله : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [سورة التوبة : ٥] .

## ذكر من قال ذلك :

۱٤٢٦٧ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، عدثنا أسباط، عن السدى قوله: « لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله »، لم يؤمر بقتالهم، ثم نسخت، فأمر بقتالهم في « سورة براءة ».

وقال آخرون : بل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إعلاماً من الله له أن من أمته من يُحدث بعده في دينه . وليست بمنسوخة ، لأنها خبر لا أمر ، والنسخ إنما يكون في الأمر والنهي.

### ذكر من قال ذلك :

١٤٢٦٨ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، أخبرنا مالك ابن مغول، عن على بن الأقمر، عن أبى الأحوص: أنه تلا هذه الآية: « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء »، ثم يقول: برئ نبيكم صلى الله عليه وسلم منهم . (1)

المحمد ا

• ١٤٢٧ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثنا شجاع أبو

<sup>- (</sup>۱۰) الأثر :- ۱٤٢٦٨ - « مالك بن مغول البجل »، ثقة . مضى برقم : ۱۰۸۷۴٬۰۰٤۳۱ . و « على بن الأقسر الهمه إنى » ، روى له الجاعة ، مضى برقم ۱۱۹٤۱ : وهو إسناد صحيح .

بدر، عن عمرو بن قيس الملائي قال، قالت أمسلمة: ليتق امرؤ أن لا يكون من رسول ٧٩/٨ الله صلى الله عليه وسلم في شيء! ثم قرأت: « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء» = قال عمرو بن قيس: قالها مُرَّة الطيِّب، وتلاهذه الآية. (1)

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قوله: « الست منهم في شيء » ، إعلام من الله نبيّه محمداً صلى الله عليه وسلم أنه من مبتدعة أمته الملحدة في دينه بريء ، ومن الأحزاب من مشركي قومه ، ومن اليهود والنصاري . وليس في إعلامه ذلك ما يوجب أن يكون نهاه عن قتالم ، لأنه غير محال أن يقال في الكلام: « لست من دين اليهود والنصاري في شيء فقاتلهم ، فإن أمرهم إلى الله في أن يتفضل على من شاء منهم فيتوب عليه ، ويهلك من أراد إهلاكه منهم كافراً فيقبض روحه ، أو يقتله بيدك على كفره ، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون عند مقد مهم عليه » . وإذ كان غير مستحيل اجتماع الأمر بقتالهم ، وقوله: « لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله » ، ولم يكن في الآية دليل واضح على أنها منسوخة ، ولا ورد بأنها منسوخة على المرسول خبر على كان غير جائز أن يتقيم عليه بابنا منسوخة ، وحتى تقوم حجة موجه "صحة القول بذلك ، لما قد بينا من أن المنسوخ هو ما لم يجز اجتماعه وناسخه في حال واحدة ، في كتابنا: ﴿ كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام ﴾ . (٢)

« عمرو بن قيس الملائي » ٤ ثقة مضى مراراً آخرها - ٩٦٤٦ .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٤۲۷۰ – « شجاع ، أبو بدر » ، هو « شجاع بن الوليد بن قيس السكوتى » ، ثقة صدرق . روى عنه أحمد . مترجم في التهذيب .

وهذا إسناد منقطع ، وعمرو بن قيس، لم يدرك أم سلمة .

آما خبر « سرة الطَّيب » فهو « مرة بن شراحيل الهمدانی » ، مضی مراراً ، آخرها : ٧٥٣٩ : وروايته هذه أيضاً منقطعة ، لأنه لم يدركه .

وخرج السيوطى فى الدن المنثور: ٣ ؛ ٦٣ ، خبر أم سلمة ، وفسيه إلى ابن منبع فى مسنده ، وأبى الشيخ . وخرج خبر مرة الطيب ، ونسبه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲) انظر ما سلف فی « الناسخ والمنسوخ » ۱۰ : ۳۳۳ ، تعلیق : ۱ ، والمراجع هیاك ؛ ج۲۱(۱۸)

وأما قوله: « إنما أمرهم إلى الله » ، فإنه يقول : أنا الذي إلى آمر هؤلاء المشركين الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاً ، والمبتدعة من أمتك الذين ضلوا عن سبيلك ، دونك ودون كل أحد . إما بالعقوبة إن أقاموا على ضلالتهم وفر قنهم دينهم فأهلكهم بها ، وإما بالعفو عنهم بالتوبة عليهم والتفضل منى عليهم « ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون » (١) يقول: ثم أخبرهم في الآخرة عند ورودهم على " يوم القيامة بما كانوا يفعلون ، فأجازى كلا منهم بما كانوا في الدنيا يفعلون ، الحسن منهم بالإحسان ، والمسىء بالإساءة . ثم أخبر جل ثناؤه ما مبلغ جزائه من جاء بالحسنة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون » .

القول في تأويل قوله (مَن جَآء بِأَخْسَنَةِ فَلهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآء بِأَخْسَنَةِ فَلهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآء بِأُلسَّبِثَة ِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ ۚ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: من وافتى ربته يوم القيامة فى موقف الحساب ، من هؤلاء الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاً ، بالتوبة والإيمان والإقلاع عما هو عليه مقيم من ضلالته ، وذلك هو الحسنة التى ذكرها الله فقال: من جاء بها فله عشر أمثالها . (٢)

ويعني بقوله : « فله عشر أمثالها » ، فله عشر حسنات أمثال حسنته التي

واسم كتاب أب جعفر هو ما أثبت ، ما ورد في ه : ١٤ ، وكنان هنا في المخطوطة والمطبوعة : « اللطيف عن أصول الأحكام » ، وهو لا يستقيم .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «النبأ » فيما سلف ص : ٣٧ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك ,

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الحسنة» فيما سلف ؛ : ٢٠٣ – ٨/٢٠٩ : ٥٥٥ – ٢٥٥٠ وفهارس اللغة (حسن).

جاء بها = « ومن جاء بالسيئة » ، يقول : ومن وافى يوم القيامة منهم بفراق الدّين الحق والكفر بالله ، فلا يجزى إلا ما ساءه من الجزاء ، كما وافى الله به من عمله السيء (١) = « وهم لا يظلمون » ، يقول : ولا يظلم الله الفريقين ، لا فريق الإحسان ، ولا فريق الإساءة ، بأن يجازى المحسن بالإساءة ، والمسىء بالإحسان ، ولكنه يجازى كلا الفريقين من الجزاء ما هو له ، لأنه جل ثناؤه حكيم لا يضع شيئاً إلا فى موضعه الذي يستحق أن يضعه فيه ، ولا يجازى أحداً إلا بما يستحق من الجزاء .

وقد دللنا فيا مضى على أن معنى « الظلم » ، وضع الشيء فى غير موضعه ، بشواهده المغنية عن إعادتها فى هذا الموضع . (٢)

قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فإن كان الأمر كما ذكرت ، من أن معنى « الحسنة » في هذا الموضع: الإيمان بالله ، والإقرار بوحدانيته ، والتصديق برسوله = « والسيئة » فيه: الشرك به ، والتكذيب لرسوله = أفللإيمان أمثال فيجازى بها المؤمن ؟ (٣) وإن كان له مثل ، فكيف يجازى به ، و « الإيمان » ، إنما هو ١٠/٨ عندك قول وعمل ، والجزاء من الله لعباده عليه الكرامة في الآخرة ، والإنعام عليه بما أعد الأهل كرامته من النعيم في دار الجلود ، وذلك أعيان ترى وتعاين وتحس ويلتنه بها ، لا قول يسمع ، ولاكسب جوارح ؟

قيل: إن معنى ذلك غير الذى ذهبت إليه. وإنما معناه: من جاء بالحسنة فوافتى الله بها له مطبعاً، فإن له من الثواب ثواب عشر حسنات أمثالها.
فإن قال: قلت فهل لقول « لا إله إلا الله » من الحسنات مثل ؟

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «السيئة» فيما سلف من فهارس اللغة (سوأ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الظلم» فيها سلف من فهارس اللغة (ظلم).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فللإيمان » بغير همزة الاستفهام ، والصواب ما في المخطوطة .

قيل: له مثل هو غيره، [ ولكن له مثل هو قول لا إله إلا الله ]. (١) وذلك هو الذي وعد الله جل ثناؤه من أتاه به أن يجازيه عليه من الثواب بمثل عشرة أضعاف ما يستحقه قائله. وكذلك ذلك فيمن جاء بالسيئة التي هي الشرك، إلا أنه لا يجازي صاحبها عليها إلا ما يستحقه عليها من غير إضعافه عليه.

وبنحُو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

° ذكر من قال ذلك:

١٤٢٧١ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يعقوب القمى ، عن جعفر ابن أبى المغيرة ، عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ، قال رجل من القوم : فإن « لا إله إلا الله » حسنة ؟ قال : نعم ، أفضل الحسنات .

١٤٢٧٢ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش والحسن بن غياث، عن الأعمش والحسن عبيد الله ، عن جامع بن شد اد ، عن الأسود بن هلال ، عن عبد الله: « من جاء بالحسنة » ، لا إله إلا الله .

١٤٢٧٣ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا حفص قال ، حدثنا الأعمش والحسن بن عبيد الله ، عن جامع بن شداد ، عن الأسود بن هلال ، عن عبد الله قال : « من جاء بالحسنة » ، قال : من جاء بلا إله إلا الله . قال : « ومن جاء بالسيئة » ، قال : الشرك .

عبيد الله ، عن جامع بن شداد ، عن الأسود بن هلال ، عن عبد الله : « من

<sup>(</sup>١) هذه العبارة التي بين القوسين ، هكذا جاءت في المخطوطة ، وغيرها ناشر المطبوعة الأول فكتب : «وليس له مثل هو قول لا إله إلا الله » ، ولا أدرى ما معنى هذا التغيير , وعبارة المخطوطة غير مفهومة ، وأخشى أن يكون سقط من الكلام شيء ، فأودعتها بين القوسين لكي يتوقف عندها قاربها ، عسى أن يتبين له ما لم يتبين لي .

جاء بالحسنة » ، قال : لا إله إلا الله .

١٤٢٧٥ = جدثنًا ابن وكيع قال، حدثنًا معاوية بن عمرو المعنى، عن زائدة ، عن عاصم ، عن شقيق: « من جاء بالحسنة » ، . قال : لا إله إلا الله ، كلمة الإخلاص = « ومن جاء بالسيئة » ، قال : الشرك . (١٠)

ابن عن أشعث عن عن المحفر ، عن المعدد عن عن أشعث عن المحفر ، عن سعيد = وعن عنمان بن الأسود ، عن مجاهد والقاسم بن أبي بزة : « من جاء بالحسنة » ، قالوا ; لا إله إلا الله ، كلمة الإخلاص = « ومن جاء بالسيئة » ، قالوا ; بالشرك وبالكفر .

ابن وكيع قال ، حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن تمير وابن فضيل ، عن عبد الملك ، عن عطاء : « من جاء بالحسنة » ، قال : لا إله إلا الله = « ومن جاء بالسيئة » ، قال : الشرك .

موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ، قال : لا إله إلا الله .

١٤٢٧٩ - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبى المحجل ، عن إبراهيم : « من جاء بالحسنة » ، قال : لا إله إلا الله = « ومن جاء بالسيئة » ، قال : الشرك . (٢)

ما ۱٤٢٨٠ – حدثنا ابن بشار قال؛ حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي المحجل في عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، مثله .

الحجل ، عن إبراهيم ، مثله .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٢٧٥ – «معاوية بن عمرو المعنى ، الأزدى » ، ثقة مضى برقم : ٤٠٧٤. (٢) الآثار :-١٤٢٧٩ – ١٤٢٨٢ – «أبو المحجل» ، هكذا فى المطبوعة ، وهو فى المخطوطة غير منقوط ، لم أعرف من يكون » ولم أجد له ذكراً ، ولا تبين لى وجه فى تحريفه !!

١٤٢٨٢ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن أبى المحجل ، عن أبى معشر قال : كان إبراهيم يحلف بالله ما يستثنى : أن « من جاء بالحسنة » ، لا إله إلا الله = « ومن جاء بالسيئة » ، من جاء بالشرك .

١٤٢٨٣ - حدثنى يعقوب قال، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا عبد الملك ، عن عطاء فى قوله : « من جاء بالحسنة » ، قال : كلمة الإخلاص ، لا إله إلا الله = « ومن جاء بالسيئة » ، قال : بالشرك .

 $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$   $^{1}/^{1}$ 

١٤٢٨٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن عثمان بن الأسود، عن القسم بن أبى بزة: « من جاء بالحسنة » ، قال : كلمة الإخلاص = « ومن جاء بالسيئة » ، قال : الكفر.

« من جاء بالحسنة » ، قال : لا إله إلا الله .

١٤٢٨٧ -- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، عن الحسن : « من جاء بالحسنة » ، قال : لا إله إلا الله .

١٤٢٨٨ - حدثنا شريك، عن المثنى قال، حدثنا الحمانى قال ، حدثنا شريك، عن سالم ، عن سعيد : « من جاء بالحسنة »، قال : لا إله إلا الله .

۱٤۲۸۹ - حدثنا شريك ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله .

معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « من جاء بالحسنة » ،

يقول : من جاء بلا إله إلا الله= « ومن جاء بالسيئة » ، قال : الشرك .

عن قتادة قوله : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى عن قتادة قوله : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لايظلمون » ، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : الأعمال ستة : مُوجِبة ومُوجِبة ، ومُضْعِفة ومُضْعِفة ، ومِثْل ومِثْل . فأما الموجبتان : فنن لتى الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ، ومن لتى الله مشركاً به دخل النار . وأما المضعف والمضعف : فنفقة المؤمن في سبيل الله سبعمئة ضعف ، ونفقته على أهل بيته عشر أمثالها. وأما مثل ومثل : فإذا هم "العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، وإذا هم بسيئة ثم عملها كتبت عليه سيئة .

عن عن الأعمش ، عن أبو نعيم قال ، حدثنا الأعمش ، عن أبي ذرّ قال : قلت : يا رسول الله ، ممر بن عطية ، عن شيخ من التيم ، عن أبي ذرّ قال : قلت : يا رسول الله ، علّ علم علم علم يقرّ بني إلى الجنة ويباعلني من النار . قال : إذا عملت سيئة فاعمل حسنة ، فإنها عشر أمثالها . قال قلت : يا رسول الله ، « لا إله إلا الله » من الحسنات ؟ قال : هي أحسن الحسنات . (١)

وقال قوم: عنى بهذه الآية الأعراب، فأما المهاجرون فإن حسناتهم سبعمئة ضعف أو أكثر .

## ذكر من قال ذلك :

الله عن قتادة ، عن أبي الصدِّيق الناجيّ ، عن أبي سعيد الحدري في قوله :

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٤۲۹۲ – «شمر بن عطية الأسدى الكاهلي » ، ثقة ، مضى برقم ١١٥٤٥ . وهذا خبر ضميف ، لجهالة «شيخ من التهم » .

وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ٣ : ٦٤ ، ونسبه إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه . ولم ينسبه إلى الطبرى .

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ، قال : هذه للأعراب ، وللمهاجرين سبعمئة .(١)

١٤٢٩٤ -- حدثنا محمد، أبو نشيط، بن هرون الحربي قال ، حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال ، حدثنا بحنى ابن أبي بكير قال ، حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي ، عن عبد الله ابن عمر قال : نزلت هذه الآية في الأعراب : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ، قال : قال رجل : فما للمهاجرين ؟ قال : ما هو أعظم من ذلك : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْت مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيماً ﴾، لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْها وَيُؤْت مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيماً ﴾، وهو عظم . (٢)

1579 - حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرحمن ابن سعد قال ، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع قال : نزلت هذه الآية : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها »، وهم يصومون ثلاثة أيام من الشهر ، ويؤد ون عشر أموالهم . ثم نزلت الفرائض بعد ذلك : صوم رمضان والزكاة .

فإن قال قائل : وكيف قيل «عشر أمثالها » ، فأضيف « العشر » إلى « الأمثال » ، ، وهي « الأمثال » ؟ وهل يضاف الشيء إلى نفسه ؟

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٤۲۹۳ - «أبو الصديق الناجي» هو «بكر بن عمرو» وقيل : «يكر ابن قيس» ، ثقة ، روى له الجاعة . مترجم في التهذيب .

وهذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) الأثر ع ١٤٢٩ سـ «محمد بن هرونِ الحربي» ع «أبو نشيط» ، شيخ الطبرى ، مخى برقم : ١٠٣١ ، ١٠٣٧١ ، وكان في المطبوعة والمخطوطة هنا : «محمد بن نشيط بن هرون الحربي» ، وهو خطأ نحض تبين من رواية الأثر فيها سلف .

<sup>.</sup> و « يحيى بن أبي بكير الأسدى » ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ٤٤٥ ، وكان في المطبوعة والمخطوطة هنا « يحيى بن أبي بكر » ، وهو خطأ .

وقد سلف هذا الخبر وتخريجه برقم : ٩٥١١ ، وأفه إسناد ضعيف من أجل «عطية العوفى». ووقع في إسناد الخبر هناك خطأ : «عن عبد الله بن عمير » ، وهو خطأ في الطباعة صوابه «عن عبد الله ابن عمر » ، فليصحح .

قيل: أضيفت إليها لأنه مراد "بها: فله عشر حسنات أمثالها ، فر الأمثال » حلّت محل المفسّر ، وأضيف « العشر » إليها ، كما يقال : « عندى عشر نسوة » ، ٨٢/٨ فلأنه أريد بالأمثال مقامها ، فقيل : « عشر أمثالها » ، فأخرج « العشر » مخرج عدد الحسنات ، (١) و « المثل » مذكر لا مؤنث ، ولكنها لما وضعت موضع الحسنات ، (١) و كان « المثل » يقع للمذكر والمؤنث ، فجعلت خلفاً منها ، فعل بها ما ذكرت . وكان « المثل » يقع للمذكر والمؤنث ، فجعلت خلفاً منها ، فعل بها ما ذكرت . ومن قال : « عندى عشر صالحات » ، لأن ومن قال : « عندى عشر أمثالها » لم يقل : « عندى عشر صالحات » ، لأن الصالحات » فعل لا يعد ، وإنما تعد الأسهاء . و « المثل » اسم ، ولذلك جاز العدد به .

وقد ذكر عن الحسن البصرى أنه كان يقرأ ذلك: ﴿ فَلَهُ عَشْرٌ ﴾ بالتنوين، ﴿ أَمْنَالُهَا ﴾ بالرفع . وذلك وجه صحيح في العربية ، غير أن القرأة في الأمصار على خلافها، فلا نستجيز خلافها فيا هي عليه مجمعة . (٣)

القول في تأويل قوله ﴿ قُلْ إِنَّـنِي هَدَلَّنِي رَبِّنَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيْنًا قِيمًا مِّلَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : « قل » ، يا محمد، لحؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام = «إنني هدانى ربي إلى صراط مستقيم » ، يقول : قل لهم إنني أرشدنى ربي إلى الطريق القويم ، هو دين الله الذي

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة : «عدد الآيات» ، وبين أنه «عدد الحسنات» ، ولا ذكر للآيات فى هذا الموضع .

 <sup>(</sup>٢) وكان هنا أيضاً في المخطوطة والمطبوعة : « موضع الآيات » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «مجتمعة » ، وأثبت ما في المخطوطة .

ابتعثه به ، وذلك الحنيفية المسلمة ، فوقفى له (١)= « ديناً قيماً » ، يقول : مستقيماً = « ملة إبراهيم » ، يقول : دين إبراهيم (٢) = « حنيفاً » ، يقول : مستقيماً = « وما كان من المشركين » ، يقول : وما كان من المشركين بالله ، يعنى إبراهيم صلوات الله عليه ، لأنه لم يكن ممن يعبد الأصنام .

واختلفت القرأة في قراءة قوله : ﴿ دَيْنَا قَيْماً ﴾ .

فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة و بعض البصريين : ﴿ دِيناً قَيِّماً ﴾ بفتح « القاف » وتشديد « الياء » ، إلحاقاً منهم ذلك بقول الله : ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَبِّمُ ﴾ [سورة التوبة : ٣٦ / سورة الروم : ٣٠] . و بقوله ، ﴿ ذَلِكَ دِينُ الْقَبِّمَةِ ﴾ [سورة البينة : ٥] .

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين: ﴿ دِيناً قِيَماً ﴾ بكسر « القاف » وفتح « الياء » وتخفيفها . وقالوا « القيام » بمعنى واحد ، وهما لغتان معناهما : الدين المستقيم .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندى أنهما قراءتان مشهورتان في قرأة الأمصار ، متفقتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فهو للصواب مصيب ، غير أن فتح « القاف »وتشديد « الياء » أعجب إلى ، لأنه أفصح اللغتين وأشهرهما .

ونصب قوله: (ديناً » على المصدر من معنى قوله: (إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم » ، ذلك أن المعنى : هدانى ربى إلى دين قويم ، فاهتديت له «ديناً قيماً » = فالدين منصوب من المحذوف الذى هو « اهتديت » ، الذى ناب عنه قوله: (إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم » .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «الهدی» فیما سلف من فهارس اللغة (هدی) . = وتفسیر «صراط مستقیم» فیما سلف ص: ۲۸۸ ، تعلیق ۱ ، والمراجع هناك . (۲) انظر تفسیر «الملة» فیما سلف ۲ : ۳/۵۲۳ : ۹/۱۰۶ : ۲۰۰ .

وقال بعض نحويي البصرة : إنما نصب ذلك ، لأنه لما قال : « هداني ربي إلى صراط مستقيم » ، قد أخبر أنه عرف شيئاً ، فقال : « ديناً قيماً » ، كأنه قال : عرفت ديناً قيا ملة إبراهيم .

وأما معنى : « الحنيف » ، فقد بينته في مكانه في « سورة البقرة » بشواهده ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (١)

القول فى تأويل قوله ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُشَكِى وَعُياَىَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ ٱلْمُلْكِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَالِكَ أُمِوْتُ وَأَنَا أَوَّلُ اللهِ رَبِّ ٱلْمُلْكِينَ ﴾ ﴿ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «قل»، يا محمد، لحؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام، الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة والأوثان = « إن صلاتى ونسكى »، يقول: وذبحى (٢) = « ومحياى »، يقول: وحياتى = « ومحياى »، يقول: وحياتى = « ومحياى »، يقول: وحياتى = « ومحياتى » يقول: والله رب العالمين »، يعنى: أن ذلك كله له خالصاً دون ما أشركتم به، أيها المشركون، من الأوثان = « لا شريك له » في شيء من ذلك من خلقه ، ولا لشيء منهم فيه نصيب ، لأنه لا شريك له » في شيء من ذلك من خلقه ، ولا لشيء منهم فيه نصيب ، لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا له خالصاً = « وبذلك أمرت » ، يقول: وبذلك أمرني ربى = « وأنا أول المسلمين » ، يقول: وأنا أول من أقراً وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه بأن ذلك كذلك . (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «الحنیف» فیما سلف ۳ : ۱۰۶ - ۱۰۸ : ۹/۶۹ : ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «النسك» فيما سلف ٣ : ٤/٨٠ - ٧٧ . ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الإسلام » فيها سلف من فهارس اللغة (سلم) .

وبفخو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال : « النسك » ، في هذا الموضع ، الذبح :

١٤٢٩٦ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد ابن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد : « إن صلاتي ونسكي » ، قال : « النسك » ، الذبائح في الحج والعمرة .

١٤٢٩٧ - حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد في قول الله : « ونسكى »، ذبحى في الحج والعمسرة . (١)

۱٤۲۹۸ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن البر أبي نجيح، عن مجاهد: « ونسكى »، ذبيحتى في الحج والعمرة.

۱٤۲۹۹ ــ حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثناعبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان عن إسمعيل = وليس بابن أبي خالد = عن سعيد بن جبير في قوله : وسلاتي ونسكي ، قال : ذبحي .

۱٤٣٠٠ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن إسمعيل ، عن سعيد بن جبير في قوله : « صلاتي ونسكى » ، قال : ذبحى . (٢)

۱٤٣٠١ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن سفيان ، عن إسمعيل ، عن سعيد بن جبير = قال ابن مهدى : X = X = X أسمعيل » هذا ! = « صلاى ونسكى »، قال : صلاتى وذبيحتى .

۱٤٣٠٧ - حدثنا عبد الرزاق عن المثنى قال ، حدثنا عبد الرزاق قال ، حدثنا الثورى ، عن إسمعيل بن أبي خالد ، عن سعيد بن جبير في قوله :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ذبيعتي » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « ذبيحتي » ، غير ما في المخطوطة ..

« صلاتی ونسکی » ، قال : وذبیختی . (١) ،

ا ۱٤٣٠٣ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن أورب عن المعمر عن قتادة ، « ونسكى » ، قال أن ذبحى .

ا ۱۹۳۰۶ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله : «ونسكى » ، قال : ذبيحتى : \_ \_

الضحاك : « صلاتي ونسكي» قال : « الصلاة »، الصلاة ، و « النسك » ، الذبح .

وأما قوله : ﴿ وَأَنَا أُوِّلُ الْمُسْلَمِينَ ﴾ ، فإن : \_\_

١٤٣٠٩ - محمد بن عبد الأعلى حدثنا قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: « وأنا أول المسلمين » ، قال ؛ أول المسلمين من هذه الأمة .

القول في تأويل قوله ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلَّ مَنْ وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ مَنَيْ وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وزْرَ أُخْرَىٰ ﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «قل »، يا محمد ، لحؤلاء العادلين بربهم الأوثان ، الداعيك إلى عبادة الأصنام واتباع خطوات الشيطان = « أغير الله أبغى رباً »، يقول: أسوى الله أطلب سيداً يسودني ؟ (٢) = « وهو

<sup>(</sup>۱) الآثار : ۱٤٣٩٩ - ۱٤٣٠٢ - ۱٤٣٠٩ ه الذي روى عنه «سفيان الثورى» ، ودوى هو «سعيد بن جبير » ، والذي جاء تى الحبر الأول أنه «ثيس يابن أبي خالد» ، وفي رقم : ١٤٣٠٢ ، الاحرام مصرحاً به ، والذي جهله «ابن مهدى» في رقم : ١٤٣٠١ ، أجد من أشار إليه ، إلا أتى وجدت في أسماء الرواة عن «سعيد بن جبير» :

<sup>«</sup> إسماعيل بن مسلم » ، مولى بنى بخزوم ، سمع منه وكيع ، وابن المبارك وعمرو العنقزى ، مرجم فى الكبير ١٠/١/٢٧٢، وابن أبى حاتم ١/١/١٤ ، فلا أدرى أهو هو ، أم هو غيره ! (٢) انظر تفسير «بغى» فيما سلف ١٠١ يا ٣٣٠٧ وتعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

رب كل شيء »، يقول : وهو سيد كل شيء دونه ومدبتره ومصلحه (١) = «ولا تكسب كل نفس إلا عليها »، يقول : ولا تجترح نفس إثماً إلا عليها ، أى : لا يؤخذ بما أتت من معصية الله تبارك وتعالى ، وركبت من الخطيئة ، سواها ، بل كل ذى إثم فهو المعاقب بإثمه والمأخوذ بذنبه (٢) = « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ، يقول : ولا تأثم نفس آثمة بإثم نفس أخرى غيرها ، ولكها تأثم بإثمها ، وعليه تعاقب ، دون إثم أخرى غيرها .

و إنما يعنى بذلك المشركين الذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول لهم . يقول : قل لهم : إنا لسنا مأخوذين بآثامكم ، وعليكم عقوبة إجرامكم ، ولنا جزاء أعمالنا . وهذا كما أمره الله جل ثناؤه في موضع آخر أن يقول

لهم: ﴿ لَكُمُ وَيُنكُم وَلَى دِينٍ ﴾ [سورة الكافرون: ٢] ، وذلك كما: ١٤٣٠٧ حدثنا عبد الله بن المنبي قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال : كان في ذلك الزمان ، لا مخرج للعلماء العابدين إلا إحدى حَلّتين : إحداهما أفضل من صاحبتها . إمّا أمرٌ ودعاء إلى الحق ، أو الاعتزال = فلا تشارك أهل الباطل في عملهم ، وتؤدي الفرائض فيا بينك وبين ربك ، وتحب لله وتبغض لله ، ولا تشارك أحداً في إثم . قال : وقد أنزل في ذلك آية محكمة : «قل أغير الله أبغي ربّاً وهو رب كل شيء » ، إلى قوله : « فيه تختلفون » ، وفي ذلك قال : ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب إلاّ مِن بَعْد ما جَاءَتُهُم الْبَيِّنَة ﴾ [سورة البينة : ٤] .

يقال: من «الوزر» «وزَريتزر» و «وزَرَ يتَوْزَر» و « وُزِريتُوْزر، فهوموزور» . (۳)

A £ / A

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الرب» فيما سلف ١ : ١٤٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « كسب » فيما سلف ص : ٢٦٩ ، تعليق ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «وزر يوزر فهو وزير ، ووزر يوزر فهو موزور » ، غير ما في

# القول في تأويل قوله ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِمُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان: كل عامل منا ومنكم فله ثواب عمله، وعليه وزره، فاعملوا ما أنتم عاملوه - « ثم إلى ربكم »، أيها الناس= « مرجعكم »، يقول: ثم إليه مصيركم ومنقلبكم (۱) = « فينبئكم بما كنتم فيه »، فى الدنيا، « تختلفون » من الأديان والملل ، (۲) إذ كان بعضكم يدين باليهودية، وبعض بالنصرانية، وبعض بالمجوسية، وبعض بعبادة الأصنام وادّعاء الشركاء مع الله والأنداد، ثم يجازى جميعكم بما كان يعمل فى الدنيا من خير أو شر ، فتعلموا حينئذ من المحسن والمسىء.

# القول في تأويل قوله ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَمَلَكُمُ خَلَلَهُ خَلَلَهُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَمَلَكُمُ خَلَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته : والله الذي جعلكم ، أيها الناس ، « خلائف الأرض » ، بأن أهلك من كان قبلكم من القرون والأمم الحالية ، واستخلفكم ، فجعلكم خلائف منهم في الأرض ،

المخطوطة ، وحذف وزاد من عند نفسه ، وعذره فى ذلك سوء كتابة ناسيخ المخطوطة ، وصواب قراءة ما فيها ما أثبت . وهو المطابق لنص كتب اللغة .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المرجع» فيها سلف ص ؛ ٣٧ ، تعليق ؛ ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) افظر تفسير « النبأ » فيما سلف ص : ٢٧٤ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

تخلفونهم فيها وتعمرُونها بعدُّ هم .

و « الخلائف » جمع « خليفة » ، كما « الوصائف » جمع « وصيفة » ، وهى من قول القائل : « حَـلَـف فلان فلاناً فى داره يخلُفه خِلافة ، فهو خليفة فيها » ، (١) كما قال الشماخ :

تُصِيبُهُمُ وَتَخْطِئُونِي النَّايَا وَأَخْلُفُ فِي رُبُوعٍ عَنْ رُبُوعٍ إِنَّ رُبُوعٍ إِنَّ

وذلك كما : --

١٤٣٠٨ - حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى: « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » ، قال : أما « خلائف الأرض » ، فأهلك القرون واستخلفنا فيها بعدهم .

وأما قوله: « ورفع بعضكم فوق بعض درجات » ، فإنه يقول : وخالف بين أحوالكم ، فجعل بعضكم فوق بعض ، بأن رفع هذا على هذا ، بما بسط لهذا من الرزق ففضله بما أعطاه من المال والغنى ، على هذا الفقير فيما خوله من أسباب الدنيا ، وهذا على هذا بما أعطاه من الأيد والقوة على هذا الضعيف الواهن القُوى . فخالف

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الخليفة» فيما سلف ١: ٤٤٩ - ٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٨ه عن مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٠٩ ، والسان (ربع) ، من قصيدته التي قالها لامرأته عائشة ، وكانت تلومه على طول تعهده ماله ، أولها :

أَعَائِشَ ، مَا لِقُومِكَ لاَ أَرَاهُمْ يُضِيعُونَ الْهَجَانَ مَعَ الْمُضِيعِ يقول لها : تلوميني على إصلاح مالى ، فالى أرى قومك يقترون على أنفسهم، ولا يهلكون أموالهم في الكرم والسخاء ؟ ثم يقول لها بعد أبيات :

لَمَالُ الْمَرْ و يُصْلِحُهُ فَيُشْنِي مَفَاقِرَهُ ، أَعَفُ مِنَ القُنُوعِ

و « القنوع » ، السؤال . وقوله : « وأخلف فى ربوع . . . » ، « الربوع » جمع « ربع » ، وهو جاعة الناس الذين ينزلون « ربعا » يسكنونه ، يقول : أبقى فى قوم بعد قوم . وعندى أن هذا البيت قلق فى قصيدة الثباخ ، مقط قبله شىء من شعره .

بینهم بأن رفع من درجة هذا على درجة هذا ، وخفض من درجة هذا عن درجة هذا ، درجة هذا ، (١) وذلك كالذي : ...

۱٤٣٠٩ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن الفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « ورفع بعضكم فوق بعض درجات »، يقول: في الرزق.

وأما قوله: « ليبلوكم فيما آتاكم » ، فإنه يعنى : ليختبركم فيما خو لكم من فضله، ومنحكم من رزقه ، (۲)فيعلم المطيع له منكم فيما أمره به ونهاه عنه، والعاصى ؛ ومن المؤدِّى مما آتاه الحق الذي أمره بأدائه منه، والمفرِّط في أدائه .

### القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: « إن ربك »،
يا محمد، لسريع العقاب لمن أسخطه بارتكابه معاصيه، وخلافه أمره فيما أمره به
ونهاه، ولمن ابتلى منه فيما منحه من فضله وطوّله توليّياً وإدباراً عنه، مع إنعامه ٨/٥٨
عليه، وتمكينه إياه في الأرض، كما فعل بالقرون السالفة = « وإنه لغفور »،
يقول: وإنه لساتر ذنوب من ابتلى منه إقبالاً إليه بالطاعة عند ابتلائه إياه بنعمته،
واختباره إياه بأمره ونهيه، فمغطّ عليه فيها، وتارك فضيحته بها في موقف الحساب

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الدرجة » فيها سلف ص : ٢٥ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الابتلاء» فيها سلف ١٠ : ٥٨٣ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك . == وتفسير: «الإيتاء» فيها سلف من فهارس اللغة (أتى) .

= « رحيم » بتركه عقوبته على سالف ذنوبه التي سلفت بينه وبينه ، إذ تاب وأناب إليه قبل لقائه ومصيره إليه .(١)

﴿ آخر تفسير سورةِ الأنمام ﴾

(١) انظر تفسير ألفاظ هذه الآية فيها سلف من فهارس اللغة .

عند هذا الموضع انتهى جزه من التقسيم القديم الذي نقلته عنه نسختنا ، وفيها ما نصه :

« آخر تفسير سورة الأنعام

والحمد لله كما هو أهله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله يتلوه تفسير السورة التي يذكر فيها الأعراف »

ثم يتلوه ما نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم
 رَبُّ يَسَّرُ
 تفسير السورة التي يذكر فيها الأعراف »

تفسير سُورَة الإغراف على



### ﴿ تفسير السورة التي يذكر فيها الأعراف ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

القول في تأويل قوله جل ثناؤه و تقدَّست أسماؤه ﴿ الْمُصَّ ﴾ (

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل قول الله تعالى ذكره : والمص » .

فقال بعضهم : معناه : أنا الله أفصل .

« ذكر من قال ذلك :

• ١٤٣١ - حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبي عن شريك ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس : « ألمص » ، أنا الله أفصل .

۱٤٣١١ - حدثنى الحارث قال، حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا عمار ابن محمد ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير في قوله : « ألمص » ، أنا الله أفصل .

وقال آخرون : هو هجاء حروف اسم الله تبارك وتعالى الذي هو «المصوّر » . « ذكر من قال ذلك :

۱٤٣١٢ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « ألمص »، قال: هي هجاء « المصور».

وقال آخرون : هي اسم من أسهاء الله ، أقسم ربنا به .

\* ذكر من قال ذلك:

العام المنه المنه المنه قال ، حدثنا عبد الله صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ألمص » ، قسم أقسمه الله ، وهو من أسهاء الله .

وقال آخرون : هو اسم من أسهاء القرآن .

» ذكر من قال ذلك :

۱٤٣١٤ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « ألمص » ، قال : اسم من أسهاء القرآن .

١٤٣١٥ -- حدثنا الحسن بن يحبى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، مثله .

وقال آخرون : هي حروف هجاء مقطعة .

وقال آخرون : هي من حساب الجملُّ .

وقال آخرون : هي حروف تحوي معانى كثيرة ، دل ً الله بها خلقه على مراده من كل ذلك .

وقال آخرون : هي حروف اسم الله الأعظم .

وقد ذكرنا كل ذلك بالرواية فيه ، وتعليل كل فريق قال فيه قولا ، وما الصواب من القول عندنا في ذلك ، بشواهده وأدلته فيا مضى ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (١)

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ١ : ٢٠٥ – ٢٢٤ . وانظر أيضاً معانى القرآن للفراء ١ : ٣٦٨ – ٣٧٠ .

### القول في تأويل قول الله تمالى ذكره ﴿ كِتَبُّ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره : هذا القرآن ، يا محمد ، كتاب أنزله الله إليك .

ورفع ﴿ الكتابِ ﴾ بتأويل : هذا كتابٌ .

القول في تأويل قوله ﴿ فَلَا يَكُنُ فِي صَدْرِكُ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا يضق صدرك ، يا محمد ، من الإنذار به من أرسلتك لإنذاره به ، وإبلاغه من أمرتك بإبلاغه إياه ، ولا تشك في أنه من عندى ، واصبر للمضى لأمر الله واتباع طاعته في كلفك وحملك من عبء أثقال النبوة ، (١) كما صبر أولو العزم من الرسل ، فإن الله معك .

و « الحرج » ، هو الضيق، في كلام العرب ، وقد بينا معنى ذلك بشواهده م ١٨٠٨ وأدلته في قوله: ﴿ ضَيِّقاً حَرَجاً ﴾ . [سورة الانعام : ١٢٥] ، بما أغنى عن إعادته . (٢)

#### وقال أهل التأويل في ذلك ما : \_

المحدثني أبي ، حدثني به محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس في قوله : « فلا يكن في صدرك حرج منه » ، قال : لا تكن في شك منه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «واصبر بالمضى لأمر الله » ، غير ما في المخطوطة بلا طائل .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ص : ١٠٣ - ١٠٠٧

١٤٣١٧ ــ حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « فلا يكن فى صدرك حرج منه » ، قال : شك .

۱۶۳۱۸ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

18٣١٩ ـ حدثنا ابن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور قال ، حدثنا معمر ، عن قتادة : « فلا يكن في صدرك حرج منه » ، شك منه .

معاذ قال، حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة ، مثله .

۱۶۳۲۱ – حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط ، عن السدى : « فلا يكن في صدرك حرج منه » ، قال : أما « الحرج » ، فشك .

المدنى قال: سمعت مجاهداً فى قوله: « فلا يكن فى صدرك حرج منه »، قال : شك من القرآن .

قال أبو جعفر: وهذا الذي ذكرته من التأويل عن أهل التأويل ، هو معنى ما قلنا في « الحرج » ، لأن الشك فيه لا يكون إلا من ضيق الصدر به ، وقلة الاتساع لتوجيهه وجهته التي هي وجهته الصحيحة . وإنما اخترنا العبارة عنه بمعنى « الضيق » ، لأن ذلك هو الغالب عليه من معناه في كلام العرب ، كما قد بيناه قبل .

### القول في تأويل قوله ﴿ لِتُنذِرَ بِهِ مِ وَذِ كُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى بذلك تعالى ذكره: هذا كتاب أنزلناه إليك، يا محمد، لتنذر به من أمرتك بإنذاره، «وذكرى للمؤمنين» = وهو من المؤخر الذى معناه التقديم. ومعناه: «كتاب أنزل إليك لتنذر به»، و «ذكرى للمؤمنين»، «فلا يكن في صدرك حرج منه».

وإذا كان ذلك معناه، كان موضع قوله: « وذكرى » نصباً ، بمعنى: أنزلنا إليك هذا الكتاب لتنذر به ، وتذكر به المؤمنين .

ولو قبل معنى ذلك : هذا كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه ، أن تنذر به ، وتذكّر به ؛ المؤمنين = كان قولاً غير مدفوعة صحته .

وإذا وُجِّه معنى الكلام إلى هذا الوجه ، كان فى قوله : « وذكرى » من الإعراب وجهان :

أحدهما : النصب بالردّ على موضع « لتنذر به » .

والآخر : الرفع ، عطفاً على « الكتاب » ، كأنه قيل : « ألمص كتاب أنزل إليك » ، و « ذكري للمؤمنين » . (١)

# القول فی تأویل قوله ﴿ أُتَّبِمُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّ بِّكُمُّ وَلَا تَنَّبِمُواْ مِن دُونِهِ كَ أَوْلِيَآ ، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل ، يا محمد ، لهؤلاء المشركين من قومك الذين يعبدون الأوثان والأصنام : اتبعوا، أيها

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ ١٠ ٢٠٠٠ .

الناس ، ما جاءكم من عند ربكم بالبينات والهدى ، واعملوا بما أمركم به ربكم ، ولا تتبعوا شيئاً من دونه = يعنى : شيئاً غير ما أنزل إليكم ربكم . يقول: لا تتبعوا أمر أوليائكم الذين يأمرونكم بالشرك بالله وعبادة الأوثان ، فإنهم يضلونكم ولا يهدونكم .

فإن قال قائل : وكيف قلت : « معنى الكلام : قل اتبعوا » ، وليس في الكلام موجوداً ذكر القول » ؟

قيل: إنه وإن لم يكن مذكوراً صريحاً ، فإن فى الكلام دلالة عليه ، وذلك قوله: « فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به » ، فنى قوله « لتنذر به » ، الأمر بالإنذار ، وفى الأمر بالإنذار ، الأمر بالقول ، لأن الإنذار قول . فكأن معنى الكلام: أنذر القوم وقل لهم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم .

٨٧// ولو قيل : معناه : لتنذر به وتذكر به المؤمنين فتقول لهم : اتبعوا ما أنزل إليكم = كان غير مدفوع .

وقد كان بعض أهل العربية يقول: قوله: « اتبعوا » ، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعناه: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ، اتبع ما أنزل إليك من ربك = ويرى أن ذلك نظير قول الله: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ إِذَا طَلّقتُهُ وَ اللّه عليه النّساء فَطَلّقُوهُن لِعِدّ بَهِن ﴾ [ سورة الطلاق: ١] ، إذ ابتدأ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم جعل الفعل للجميع ، إذ كان أمر الله نبيه بأمرٍ ، أمرًا منه لجميع أمته ، كما يقال للرجل يُفرر د بالخطاب والمراد به هو وجماعة أتباعه أو عشيرته وقبيلته: « أما تتقون الله ، أما تستحيون من الله ! » ، ونحو ذلك من الكلام . (١)

وذلك وإن كان وجهاً غير مدفوع ، فالقول ُ الذي اخترناه أولى بمعنى الكلام ،

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٧١ ، فهذه مقالته .

لدلالة الظاهر الذي وصفنا عليه .

وقوله : « قليلاً ما تذكرون » ، يقول : قليلاً ما تتعظون وتعتبرون فتراجعون الحق .(١)

# القول في تأويل نوله ﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَـكُنَـٰهَا فَجَاءَهَا اللَّهُ اللَّ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : حدّ ر هؤلاء العابدين غيرى، والعادلين بى الآلهة والأوثان، ستخطى لا أحيل بهم عقوبتى فأهلكهم، (٢) كما أهلكت من سلك سبيلهم من الأمم قبلهم ، فكثيراً ما أهلكت قبلهم من أهل قرى عصونى وكذّ بوا رسلى وعبدوا غيرى (٣)= «فجاءها بأسنا بياتاً »، يقول : فجاءتهم عقوبتنا ونقمتنا ليلاً قبل أن يصبحوا (٤) = أو جاءتهم «قائلين» ، يعنى : نهاراً فى وقت القائلة .

وقيل : « وكم » لأن المراد بالكلام ما وصفت من الخبر عن كثرة ما قد أصاب الأمم السالفة من المَثُلاث، بتكذيبهم رسلة وخلافهم عليه . وكذلك تفعل العرب إذا أرادوا الحبر عن كثرة العدد ، كما قال الفرزدق :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التذكر» فيما سلف ١١: ٤٨٩ ، تعليق ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « لأحل بهم عقوبتي » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « كم » فيما سلف ه : ٣٥٧ . = وتفسير « القرية » فيما سلف ٨ : ٤٣٥ .

<sup>=</sup> وتفسير « الإهلاك» فيها سلف : ١١٠ : ٣١٣ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك . = وتفسير « البأس » فيها سلف ص : ٢٠٧ ، تعليق ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «البيات» فيما سلف ٨ : ٥٦٢ ، ٩/٥٦٣ : ١٩١ ، ١٩٢ .

### كُمْ عَمْ لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةً فَدْعَاءَ قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي (١)

فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكره إنما أخبر أنه «أهلك قرَّى»، فما فى خبره عن إهلاكه و القرى »، فما فى خبره عن إهلاكه و القرى » من الدليل على إهلاكه أهلها ؟

قيل : إن « القرى » لا تسمى « قرى » ولا « القرية » « قرية »، إلا وفيها مساكن لأهلها وسكان منهم ، ففي إهلاكها إهلاك من فيها من أهلها .

وقد كان بعض أهل العربية يرى أن الكلام خرج مخرج الخبر عن « القرية » ، والمراد به أهلها .

قال أبو جعفر : والذي قلنا في ذلك أولى بالحق ، لموافقته ظاهر التنزيل المتلوّ.

فإن قال قائل: وكيف قيل: « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون » ؟ وهل هلكت قرية إلا بمجيء بأس الله وحلول نقمته وستخطه بها ؟ فكيف قيل: «أهلكناها فجاءها » ؟ وإن كان مجيء بأس الله إياها بعد هلاكها ، فما وجه مجيء ذلك قوماً قد هلكوا وبادوا ، ولا يشعرون بما ينزل بهم ولا بمساكنهم ؟ قيل: إن لذلك من التأويل وجهين ، كلاهما صحيح واضح مهجه:

أحدهما : أن يكون معناه: « وكم من قرية أهلكناها »، بخذلاننا إياها عن اتباع ما أنزلنا إليها من البينات والهدى، واختيارها اتباع أور أوليائها المُغُوييَتهاعن طاعة ربها (٢) = « فجاءها بأسنا » إذ فعلت ذلك = « بياتاً أو هم قائلون »، فيكون « إهلاك الله إياها » ، خذلانه لها عن طاعته ، ويكون « مجىء بأس الله إياهم » ، جزاء لمعصيتهم ربهم بخذلانه إياهم .

<sup>(</sup>۱) ديوانه : ۱ه٤٥ والنقائض : ۴۴۴، وقد سلف هذا البيت وشرحه في تخريج بيت آخر من القصيدة ٩ : ٩٩٥، ١٤٩٦ م تعليق : ١

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ١٥ المغويها ، ١٥ وأثبت ما في المخطوطة ,

والآخر منهما: أن يكون « الإهلاك » هو « البأس » بعينه ، فيكون فى ذكر « الإهلاك » الدلالة الله الدلالة على ذكر « مجىء البأس » الدلالة على ذكر « الإهلاك » .

وإذا كان ذلك كذلك ، كان سواء عند العرب ، بُدئ بالإهلاك ثم عطف عليه بالبأس ، أو بدئ بالبأس ، ثم عطف عليه بالإهلاك . وذلك كقولهم : ٨٨/٨ « زرتني فأكرمتني » ، إذ كانت « الزيارة » هي « الكرامة » ، فسواء عندهم قدم « الزيارة » وأخر « الزيارة » فقال : « أكرمتني فزرتني » . (١)

وكان بعض أهل العربية يزعم أن في الكلام محذوفاً ، لولا ذلك لم يكن الكلام صحيحاً = وأن معنى ذلك : وكم من قرية أهلكناها ، فكان مجيء بأسنا إياها قبل إهلاكنا . (٢) وهذا قول لا دلالة على صحته من ظاهر التنزيل ، ولا من خبر يجب التسليم له . وإذا خلا القول من دلالة على صحته من بعض الوجوه التي يجب التسليم له . وإذا خلا القول من دلالة على صحته من بعض الوجوه التي يجب التسليم له . وإذا خلا القول من دلالة على صحته من بعض الوجوه التي يجب التسليم له . وإذا خلا القول أمن دلالة على صحته من بعض الوجوه التي

وقال آخر منهم أيضاً : معنى « الفاء » فى هذا الموضع معنى « الواو » . وقال : تأويل الكلام : وكم من قرية أهلكناها ، وجاءها بأسنا بياتاً . وهذا قول لا معنى له، إذ كان لـ « الفاء » عند العرب من الحكم ما ليس للواو فى الكلام ، فصرفها إلى الأغلب من معناها عندهم ، ما وجد إلى ذلك سبيل ، أولى من صرفها إلى غيره .

فإن قال: وكيف قيل: «فجاءها بأسناً بياتاً أو هم قائلون»، وقد علمت أن الأغلب من شأن « أو »في الكلام ، اجتلاب الشك، وغير جائز أن يكون في خبر الله شك ؟

<sup>(</sup>١) إنظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) هذه مقالة الفراء في معانى القرآن ١ : ٣٧١ ، قال. : «وَإِنْ شَبْتَ كَانَ المُعْنَى : وَكَمَّ مِنْ قَرِيةً أَهْلَكُنَاهَا ، فَكَانَ مجيء الباس قبل الإهلاك ، فأضمرت كان » .

قيل: إن تأويل ذلك خلاف ما إليه ذهبت. وإنما معنى الكلام: وكم من قرية أهلكناها فجاء بعضها بأسنا بياتاً ، وبعضها وهم قائلون. ولو جعل مكان «أو » في هذا الموضع «الواو » ، لكان الكلام كالمحال ، ولصار الأغلب من معنى الكلام: أن القرية التي أهلكها الله جاءها بأسه بياتاً وفي وقت القائلة . وذلك خبر عن البأس أنه أهلك من قد هلك ، وأفنى من قد فنى . وذلك من الكلام خلاف . (١) ولكن الصحيح من الكلام هو ما جاء به التنزيل ، إذ لم يفصل القرى التي جاءها البأس بياتاً ، من القرى التي جاءها البأس بياتاً ، من القرى التي جاءها ولكن الواو .

وقيل: «فجاءها بأسنا» خبراً عن «القرية» أن البأس أتاها، وأجرى الكلام على ما ابتدىء به في أول الآية. ولو قيل: «فجاءهم بأسنا بياتاً»، لكان صحيحاً فصيحاً، رداً للكلام إلى معناه، إذ كان البأس إنما قصد به سكان القرية دون بنيانها، وإن كان قد نال بنيانها ومساكنها من البأس بالخراب، نحو من الذى نال سكانها. وقد رجع في قوله: «أو هم قائلون»، إلى خصوص الخبر عن سكانها دون مساكنها، لما وصفنا من أن المقصود بالبأس كان السكان، وإن كان في هلاكهم هلاك مساكنهم وخرابها. (٢)

ولو قيل : « أو هي قائلة » ، كان صحيحاً، إذ كان السامعون قد فهموا المراد من الكلام .

فإن قال قائل : أو ليس قوله : « أو هم قائلون » ، خبرًا عن الوقت الذي أتاهم فيه بأس الله من النهار ؟

قيل: بلي!

<sup>(</sup>١) «خلف» ( يفتح فسكون ) . يقال : «هذا خلف من القول» ، أي : ردىء ساقط ومنه المثل : «سكت ألفاً ، وفطق خلفاً » .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر معانى القرآن الفراء ١ : ٣٧١ .

فإن قال : أو ليس المواقيت في مثل هذا تكون في كلام العرب بالواو الدال ملى الوقت ؟

قيل: إن ذلك ، وإن كان كذلك، فإنهم قد يحذفون من مثل هذا الموضع ، استثقالاً للجمع بين حرف عطف ، إذ كان « أو »عندهم من حروف العطف ، (١) وكذلك « الواو » ، فيقولون : « لقيتني مملقاً أو أنا مسافر » ، بمعنى : أو وأنا مسافر ، فيحذفون « الواو » وهم مريدوها في الكلام ، لما وصفت . (٢)

### القول في تأويل قوله ﴿ فَمَا كَانَ دَعُولُهُمْ إِذْ جَآءُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوٓا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: فلم يكن دعوى أهل القرية التي أهلكناها ، إذ جاءهم بأسنا وسطوتُنا بياتاً أو هم قائلون ، إلااعترافهم على أنفسهم بأنهم كانوا إلى أنفسهم مسيئين ، وبربهم آثمين ، ولأمره ونهيه مخالفين . (٣)

وعنى بقوله جل ثناؤه : « دعواهم »، في هذا الموضع دعاءَ هم .

و لـ«الدعوى» ، فى كلام العرب ، وجهان : أحدهما : الدعاء . والآخر : الادعاء للحق. ومن «الدعوى» التى معناها الدعاء ، قول الله تبارك وتعالى : ﴿ فَمَا زَ اللَّهُ مِلْكُ دَعُو الْهُمُ ﴾ ٨٩ ٨٩ [سورة الإنبياء : ١٥] ، ومنه قول الشاعر : (٤)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « إذ كا وعندهم من حروف العطف » بياض ، وفوق البياض (كذا ) ، وفي الهامش حرف (ط). والذي في المطبوعة شبيه بالصواب .

<sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن الفراء ١ : ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٣) أنظر بيان قول « برجم آثمين » فيما سلف ص : ١٧١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>( ؛ )</sup> كثير عزة .

### وَإِنْ مَذِلَتْ رِجْلِي دَعَوْ تُكِ أَشْتَنِي بِدَعُو الديمِنْ مَذْل بِهَا فَيَهُونُ (١)

وقد بينا فيما مضى قبل أن « البأس » و « البأساء » الشدة ، بشواهد ذلك الدالة على صحته ، بما أغنى عن إعادته في الموضع . (٢)

وفى هذه الآية الدلالة ُ الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : « ما هلك قوم حتى يُعنْد روا من أنفسهم » .

#### وقد تأوَّل ذلك كذلك بعضهم .

الله عليه وسلم: ما هلك قوم حتى يُعنْذ روا من أنفسهم - قال قلت لعبد الملك : الله على الله على الله عليه وسلم: ما هلك قوم حتى يُعنْذ روا من أنفسهم - قال قلت لعبد الملك : كيف يكون ذلك ؟ قال : فقرأ هذه الآية : « فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا » ، الآية . (\*)

فإن قال قائل: وكيف قيل: « فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين » ؟ وكيف أمكنتهم الدعوى بذلك ، وقد جاءهم بأس الله بالهلاك ؟ أقالوا ذلك قبل الهلاك ؟ فإن كانوا قالوه قبل الهلاك ، فإنهم قالوا قبل

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢ : ٢٤٥ ، ق باب الزيادات ، ثهاية الأرب ٣- : ١٢٥ ، واللسان (مذل) . « مذلت رجله مذلا (بفتح وسكون) ومذلا (بفتحتين) : خدرت ، وكانوا يزعمون أن المرء إذا خدرت رجله ثم دعا باسم من أحب ، زال خدرها .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «البأس» فيما سلف ص يـ ٢٩٩ ، تعليق ي ۴ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٣٢٣ – «عبد الملك بن ميسرة الهلالى الزراد» ، ثقة ، روى له الجاعة ، مضى برقم : ٥٠٥ ، ٥٠٤٩ ، مات فى العشر الثانى من المئة الثانية . لم يدرك ابن مسعود ولا غيره تن الصحابة . فإسناده منقطم .

وهذا الخبر ذكره ابن كثير في تفسيره ٣ : ٤٤٨ ، عن الطبرى ولم يخرجه . وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣ : ٢٧ ، ولم ينسبه إلى غير آبن أبي حاتم .

<sup>«</sup> أُعَيْرِ مِن ثَفْسُه » -، إذا أَمكن معاقبه يذنبه منها . يعنى : أنهم لا بهلكون حتى تكثر ذئوبهم وعيوبهم ، فيعذروا من أنفسهم ، ويستوجبوا العقوبة ، ويكون لمن يعذبهم عذر قى إلحاق العذاب بهم .

مجىء البأس ، والله يخبر عنهم أنهم قالوه حين جاءهم ، لا قبل ذلك ؟ أو قالوه بعد ما جاءهم ، فتلك حالة قد هلكوا فيها ، فكيف يجوز وصفهم بقيل ذلك إذا عاينوا بأس الله ، وحقيقة ما كانت الرسل تعيدهم من سطوة الله ؟ (١).

قيل: ليس كل الأمم كان هلاكها في لحظة ليس بين أوّله وآخره مهلَ "، بل كان منهم من غرق بالطوفان. فكان بين أوّل ظهور السبب الذي علموا أنهم به هالكون، وبين آخره الذي عم جميعهم هلاكه، المدة التي لا خفاء بها على ذي عقل. ومنهم من مدتع بالحياة بعد ظهور علامة الهلاك لأعينهم أياماً ثلاثة، كقوم صالح وأشباههم. فحينتذ لما عاينوا أوائل بأس الله الذي كانت رسل الله تتوعدهم به، وأيقنوا حقيقة نزول سطوة الله بهم، دعوا: «يا ويلنا إنا كنا ظالمين »، فلم يك ينفعهم إيمانهم مع مجيء وعيد الله وحلول نقمته بساحتهم. فحذ ر ربنا جل ثناؤه الذين أرسل إليهم نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم من سطوته وعقابه على كفرهم به وتكذيبهم رسوله، ما حل عن كان قبلهم من الأمم إذ عصوا رئسله، واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

### القول في تأويل قوله ﴿ فَلَنَسْئَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْمِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْمِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ①

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : لنسألن الأمم الذين أرسلت إليهم رسلى : ماذا عملت فيا جاءتهم به الرسل من عندى من أمرى ونهيى ؟ هل عملوا بما أمرتهم به ، وانتهوا عما نهيتهم عنه ، وأطاعوا أمرى ، أم عصونى فخالفوا ذلك ؟= « ولنسألن

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة وصل الكلام هكذا: «وحقيقة ما كانت الرسل تعدهم من سطوة الله وليس كل الأم»، بالواو، وليس فيها «قيل»، وقد أحسن الناشر الأول فيها فعل، وإن كنت أظن أن فى الكلام سقطاً.

المرسلين » ، يقول : ولنسألن الرسل الذين أرسلتهم إلى الأمم : هل بلغتهم رسالاتى ، وأدَّت إليهم ما أمرتهم بأدائه إليهم ، أم قصّروا فى ذلك ففرَّ طوا ولم يبلغوهم ؟

وكذلك كان أهل التأويل يَتأْولُونه .

#### « ذكر من قال ذلك :

معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن أبن عباس قوله : « فلنسألن الذي أرسل إليهم ولنسألن المرسلين » ، قال : يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين ، ويسأل المرسلين عما بلغوا .

المحدثي أبي عمد بن سعد قال ، حدثي أبي قال ، حدثي عمى قال ، حدثي عمى قال ، حدثي عمى قال ، حدثي أرسل إليهم قال ، حدثني أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله : « فلنسألن الذين أرسل إليهم إلى قوله : « غائبين » ، قال : يوضع الكتاب يوم القيامة ، فيتكلم بما كانوا يعملون .

۱۶۳۲٦ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، محدثنا أسباط، عن السدى : « فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين » ، محدثنا أسباط ، عن السدى : « فلنسألن الأمم : ما عملوا فيما جاءت به الرسل ؟ ولنسألن الرسل : هل بلغوا ما أرسلوا به ؟

المدنى قال ، قال مجاهد : « فلنسألن الذين أرسل إليهم »، الأمم = ولنسألن الذين أرسلنا إليهم عما ائتمنا هم عليه : هل بلغوا ؟(١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٣٢٧ – «أبو سعد المدنى» ، مضى فى الأثر رقم : ١٤٣٢٧ ، ولم أعرف من هو ، ولم أجد له ترجمة .

### القول في تأويل قوله (فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْم وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ) ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلنخبرن الرسل ومن أرسلتهم إليه بيقين علم بما عملوا فى الدنيا فيما كنت أمرتهم به، وما كنت نهيتهم عنه (١) = « وما كنا غائبين »، عنهم وعن أفعالهم التي كانوا يفعلونها .

فإن قال قائل : وكيف يسأل الرسل ، والمرسل إليهم، وهو يخبر أنه يقص عليهم بعلم بأعمالهم وأفعالهم في ذلك ؟

قيل: إن ذلك منه تعالى ذكره ليس بمسألة استرشاد ، ولا مسألة تعرّف منهم ما هو به غير عالم ، وإنما هو مسألة توبيخ وتقرير معناها الخبر ، كما يقول الرجل للرجل: «ألم أحسن إليك فأسأت؟ »، و « ألم أصلك فقطعت؟» . فكذلك مسألة الله المرسل إليهم ، بأن يقول لهم : « ألم يأتكم رسلى بالبينات؟ ألم أبعث إليكم النذر فتنذركم عذابي وعقابي في هذا اليوم من كفر في وعبد غيري »؟ كما أخبر جل فتنذركم عذابي وعقابي في هذا اليوم من كفر في وعبد غيري »؟ كما أخبر جل أناؤه أنه قائل لهم يومئذ: ﴿أَلَمُ أَعْهَدُ إليكُمُ يَا بَنِي آدمَ أَلااً تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَا مُسْتَقِيمٍ في الله عدود وذلك من القول الذي ظاهره ظاهر مسألة ، ومعناه الخبر والقصص ، وهو وبحد توبيخ وتقرير .

وأما مسألة الرسل الذي هو قصص وخبر ، فإن الأمم المشركة لما سئلت في القيامة قيل لها : « ألم يأتكم رُسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم » ؟ أنكر ذلك كثير منهم وقالوا : « ما جاءنا من بشير ولا نذير » . فقيل للرسل : « هل بلغتم ما أرسلتم به » ؟ أو قيل لهم : « ألم تبلغوا إلى هؤلاء ما أرسلتم به ؟ » ، كما جاء الحبر

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « القصص » فيما سلف ٩ : ١٢٠:١٢/٤٠٢ .

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال جل ثناؤه لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَاكُمُ اللهُ عَلَيه وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [سورة البقرة : ١٤٣] . فكل ذلك من الله مسألة للرسل على وجه الاستشهاد لهم على من أرسلوا إليه من الأمم ، وللمرسكل إليهم على وجه التقرير والتوبيخ ، وكل ذلك بمعنى القصص والخبر .

فأما الذي هو عن الله منى من مسألته خلقه، فالمسألة التي هي مسألة استرشاد واستثبات فيما لا يعلمه السائل عنها ويعلمه المسئول، ليعلم السائل علم ذلك من قببله، فذلك غير جائز أن يوصف الله به ، لأنه العالم بالأشياء قبل كونها وفي حال كونها وبعد كونها ، وهي المسألة التي نفاها جل ثناؤه عن نفسه بقوله: ﴿ فَيَوْمَئِذُ لا يُسْئَلُ عَنْ وَبِعد كونها ، وهي المسألة التي نفاها جل ثناؤه عن نفسه بقوله: ﴿ وَلا يُسْئَلُ عَنْ عَنْ ذَنْهِ إِنْسُ وَلا جَانَ ﴾ [سورة الرحمن : ٢٩]، وبقوله: ﴿ وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُو بِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [سورة القصص : ٢٨] ، يعني : لا يسأل عن ذلك أحداً منهم مسألة مستثبت ، (ا) ليعلم علم ذلك من قبل من سأل منه ، لأنه العالم بذلك كله وبكل شيء غيره .

وقد ذكرنا ما روى فى معنى ذلك من الحبر فى غير هذا الموضع ، فكرهنا إعادته . (٢)

وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقول في معنى قوله : « فلنقصن عليهم بعلم » ، أنه ينطق لهم كتاب عملهم عليهم بأعمالهم .

وهذا قول من غير بعيد من الحق ، غير أن الصحيح من الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بيئه وبينه تر محمان ، فيقول له : « أتذكر يوم فعلت كذا وفعلت كذا » ؟ حتى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « لا يسأل عن ذلك أحداً منهم علم مستثبت » وهو غير مستقيم ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>۲) انظر ما سلف ۳ : ۱۶۵ – ۱۰۵ ء

يذكره ما فعل فى الدنيا (١) = والتسليم لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من ٩١/٨ التسليم لغيره .

## القول فى تأويل قوله ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقَّ فَمَن كَقُاتُ مُوَّزِينُهُ, فَأَوْ لَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : « الوزن » مصلىر من قول القائل : « وزنت كذا وكذا أزنه وَزْنَا ، وزِنَة " ، مثل: « وَعدته أعده وعداً وعدة » .

وهو مرفوع بـ (( الحق ) ، و (( الحق ) به . (٢)

ومعنى الكلام : والوزن يوم نسأل الذين أرسل إليهم والمرسلين ، الحق = ويعنى بـ « الحق » ، العدل .

وكان مجاهد يقول: « الوزن » ، فى هذا الموضع ، القضاء . ١٤٣٢٨ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن ألى نجيح ، عن مجاهد: « والوزن يومئذ » ، القضاء .

<sup>(</sup>١) هذا الخبر الذي صححه الطبرى ، لم أجده بيّامه ، ووجدت صدره من رواية ابن خزيمة ، عن أبي خاله عبد العزيز بن أبان القرشى ، قال : حدثنا بشير بن المهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما منهكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجان » (حادى الأرواح ٢ : ١٠٨ ، ١٠٩ ) ، وخرجه الهيشمى في مجمع الزوائد : ٣٤٦ ، بلفظ : «ليس منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل . . . » ، ثم قال : «رواه البزار ، وفيه عبد العزيز بن أبان ، وهو متروك » . وسيأتى في التعليق على رقم :

وأما الأخبار بمعنى هذا الخبر ، فقد جاءت بالأسانيد الصحاح . ورواه الترمذي بهذا اللفظ في أبواب صفة القيلمة ، من حديث عدى بن حاتم ، وقال : «هذا حديث حسن صحيح » . (٢) انظر معاني القرآن للفراء ١ : ٣٧٣ .

وكان يقول أيضاً: معنى « الحق » ، ههنا، العدل .

ذكر الرواية بذلك :

١٤٣٢٩ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عجاهد : « والوزن يومئذ الحق » ، قال : العدل .

. . .

وقال آخرون : معنى قوله : « والوزن يومئذ الحق » ، وزن الأعمال . , « ذكر من قال ذلك :

• ١٤٣٣٠ – حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى قوله: « والوزن يومئذ الحق » ، توزن الأعمال.

۱٤٣٣١ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « والوزن يومثذ الحق » ، قال : قال عبيد بن عمير : يؤتى بالرجل العظيم الطويل الأكول الشّروب، فلا يزن جناح بتعُوضة .

۱۶۳۳۲ — حدثنا شبل ، عن المثنى المثنى المثنى قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « والوزن يومئذ الحق » ، قال قال عبيد بن عمير : يؤتى بالرجل الطويل العظم فلا يزن جناح بعوضة .

۱٤٣٣٣ - حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا يوسف ابن صهيب، عن موسى ، عن بلال بن يحيى ، عن حذيفة قال: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام ، قال: يا جبريل ، زِن سِهم! فرد من بعض على بعض . قال : وايس ثم ذهب ولا فضة . قال : فإن كان للظالم حسنات ، أخذ من حسناته فترد على المظلوم ، (۱) وإن لم يكن له حسنات حُميل عليه من أخذ من حسنات حُميل عليه من

<sup>(</sup>١) في المطبوعة أسقط من الكلام ما لا يستقيم إلا به ، فرددتها إلى أصلها من المخطوطة . كان في المطبوعة : «يا جبريل زن بينهم ، فرد على المظلوم . . . »

سيئات صاحبه ، فيرجع الرجل وعليه مثل الجبال ، فذلك قوله : « والوزن يومئذ الحق » . (١)

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : « فمن ثقلت موازينه » .

فقال بعضهم : معناه : فمن كثرت حسناته .

ذكر من قال ذلك :

١٤٣٣٤ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عجاهد : « فمن ثقلت موازينه » ، قال : حسناته .

وقال آخرون : معنى ذلك : فمن ثقلت موازينه التي توزن بها حسناته وسيئاته . قالوا : وذلك هو « الميزان » الذي يعرفه الناس ، له لسان وكفَّتان .

ه ذكر من قال ذلك :

1870 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج قال، قال، عدثنى حجاج قال، قال نقال ابن جريج : قال لى عمرو بن دينار قوله : « والوزن يومئذ الحق » ، قال : إنا نرى ميزاناً وكفتين ، سمعت عبيد بن عمير يقول : يدُج عمل الرجل العظيم الطويل في الميزان ، ثم لا يقوم بجناح ذباب .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندى ، القول الذي ذكرناه عن عمرو بن دينار ، من أن ذلك هو « الميزان » المعروف الذي يوزن به ،

<sup>(1)</sup> الأثر: ٩٤٣٣٣ - «الحارث»؛ هو «الحارث بن أبي أسامة »، ثقة مضى مراراً. و «عبد العزيز »، هو «عبد العزيز بن أبان الأموى »، كذاب خبيث يضع الأحاديث، مضى ذكره مراراً، رقم: ١٠٣٩٥، ١٠٣٩٥، ١٠٣٥٨، ١٠٣٦٠، ١٠٥٥٣،

<sup>«</sup> يوسف بن صهيب الكندى » ، ثقة . مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/٤ / ٣٨٠ ، وابن أبي حاتم ٤/٢/٢٪ .

و « موسى » كثير ، ولم أستطم أن أعينه ،

و "« بلال بن يحيى العبسى » ، يروى عن حذيفة . ثقة ، مترجم في التهذيب ، والكبير . ١ / ٢ / ١ مرابع أب حاتم ١ / ١ / ٣٩٣ .

وأن الله جل ثناؤه يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات، كما قال جل ثناؤه: « فمن ثقلت موازينه » ، موازين عمله الصالح = « فأولئك هم المفلحون» ، يقول : فأولئك هم الذين ظفروا بالنجاح، وأدركوا الفوز بالطلبات، والحلود والبقاء في الجنات ، (١) لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « ما وُضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخُلق »، (٢) ونحو ذلك من الأخبار التي تحقق أن ذلك ٩٢/٨ ميزان " يوزن به الأعمال ، على ما وصفت .

فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وجُهْنَه، وقال: أوَ بالله حاجة إلى وزن الأشياء، وهو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده ، وفي كل حال ؟ = أو قال : وكيف توزن الأعمال ، والأعمال ليست بأجسام توصف بالثقل والخفة ، و إنما توزن الأشياء ليعرف ثقلها من خفتها ، وكثرتها من قلتها ، وذلك لا يجوز إلا على الأشياء التي توصف بالثقل والخفة ، والكثرة والقلة ؟

قيل له في قوله: « وما وجه وزن الله الأعمال ، وهو العالم بمقاديرها قبل كونها »: وزن ذلك، نظيرُ إثباته إياه في أمّ الكتاب واستنساخه ذلك في الكتب، من غير حاجة به إليه ، ومن غير خوف من نسيانه ، وهو العالم بكل ذلك في كل حال ووقت قبل كونه وبعد وجوده ، بل ليكون ذلك حجة على خلقه ، كما قال جل ثناؤه فى تنزيله : ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُم \* تَعْمَلُونَ \* هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ﴾ [سورة الجاثية : ٢٩٠٢٨] الآية . فكذلك

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الفلاح » فيما سلف ص : ١٣٠ تعليق : ٣ والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) روى الترمذي في سننه في كتاب « البر والصلة » باب « ما جاء في حسن الخلق » ، عن أبي الدرداء ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامةمن خلق حسن ، فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء » ، ثم قال : « وفى الباب عن عائشة ، وأبي هريرة ، وأنس ، وأسامة بن شريك . هذا حديث حسن صحيح » . وقال السيوطي في الدر المنثور ٣ : ٧١ « وأخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان واللالكائي ، عن أبي الدرداء » .

و زنه تعالى أعمال خلقه بالميزان، حجة عليهم ولهم، إما بالتقصير في طاعته والتضييع، وإما بالتكميل والتتميم . (١)

#### وأميًا وجه جواز ذلك ، فإنه كما : \_

ابن عون قال ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن المسروق قال ، حدثنا جعفو ابن عون قال ، حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريق ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : يُوْتى بالرجل يوم القيامة إلى الميزان ، فيوضع فى الكيفة ، فيخرج له تسعة وتسعون سيجيلاً فيها خطاياه وذنوبه . قال : ثم يخرج له كتاب مثل الأنسملة ، فيها شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم . قال : فتوضع فى الكيفة ، فترجح بخطاياه وذنوبه . (٢)

<sup>(</sup>١) هذه إحدى حجج أبي جعفر ، التي تدل على لطف نظره ، ودقة حكمه ، وصفاء بيانه ، وقدرته على ضبط المعانى ضبطاً لا يختل . فجزاه الله عن كتابه ودينه أحسن الجزاء ، يوم توفى كل نفس ما كسبت .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٣٣٦ – « موسى بن عبد الرحمن المسروق » شيخ أبي جعفر ، مضى مراراً ، آخرها رقم : ٨٩٠٦ .

و «جعفر بن عون بن عمرو بن حريث المحزومى »، ثقة، مضى برقم : ٩٥٠٩، ١٤٢٤، . و «عبد الرحمن بن زياد بن أنَّم الإفريق المعافري »، هو «ابن أنهم »، ثقة . مضى برقم : ١١٩٥، ١١١٨، ١١٨٠، ١١٣٧٠ .

و «عبد الله بن يزيد المعافري » أبو عبد الرحمن الحبلي المصرى ، ثقة ، مضى برقيم : ٣٩٥٧ ، ٩٤٨٣ ، ٩٤٨٣ ،

وكان في المطبوعة : «عن عبد الله بن عمر » ، وهو خطأ ، صوايه من المخطوطة . وهذا خبر صحيح الإسناد .

ورواه أحمد في مسنده بغير هذا اللفظ مطولا ، في مسند عبد الله بن غمرو رقم : ٩٩٤٠ من طريق الليث بن سعد ، عن عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبل = ثم رواه أيضاً رقم : ٧٠٦٦ من طريق ابن لهيمة ، عن عمرو بن يحيى (عامر بن يحيى) ، عن أبي عبد الرحمن الحبل . ورواه من الطريق الأولى عند أحمد ابن ماجة في سننه ص : ١٤٣٧.

ورواه الحاكم في المستدرك 1 : 7 من طريق يونس بن محمد ، عن الليث بن سعد ، عن عامر بن يحيى ، عن أبي عبد الرحمن المعافري الحبلي وقال : « هذا حديث صحيح ، لم يخرج في الصحيحين ، وهو صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي . ثم عاد فرواه في المستدرك أيضاً 1 : ٢٩٥ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن الليث ، مثل إستاده وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي .

فكذلك وزن الله أعمال خلقه ، بأن يوضع العبد وكتب حسناته في كفة من

كفتى الميزان ، وكتب سيئاته فى الكفة الأخرى ، ويحدث الله تبارك وتعالى ثقلاً وخفة فى الكفة التى الموزون بها أولى ، احتجاجاً من الله بذلك على خلقه ، كفعله بكثير منهم : من استنطاق أيديهم وأرجلهم ، استشهاداً بذلك عليهم ، وما أشبه

ذلك من حججه .

ويُسأل من أذكر ذلك فيقال له: إن الله أخبرنا تعالى ذكره أنه يثقل موازين قوم فى القيامة ، ويخفف موازين آخرين ، وتظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق ذلك ، فما الذى أوجب لك إنكار الميزان أن يكون هو الميزان الذى وصفنا صفته ، الذى يتعارفه الناس ؟ أحجة عقل تبُعيد أن يُنال وجه صحته من جهة العقل ؟(١) وليس فى وزن الله جل ثناؤه خلقه وكتب أعمالهم لتعريفهم أثقل القسمين منها بالميزان ، خروج من حكمة ، ولا دخول فى جور فى قضية ، فما الذى أحال ذلك عندك من حجة عقل أو خبر ؟(٢) إذ كان لا سبيل إلى فا الذى أحال ذلك عندك من حجة عقل إلا من أحد الوجهين اللذين ذكرت ، ولا سبيل إلى ذلك. وفى عدم البرهان على صحة دعواه من هذين الوجهين ، وضوح فساد سبيل إلى ذلك. وفى عدم البرهان على صحة دعواه من هذين الوجهين ، وضوح فساد قوله ، وصحة ما قاله أهل الحق فى ذلك .

وليس هذا الموضع من مواضع الإكثار في هذا المعنى على من أنكر الميزان الذي وصفنا صفته، إذ كان قصد أنا في هذا الكتاب: البيان عن تأويل القرآن دون غيره . ولو لا ذلك لقرناً إلى ما ذكرنا نظائره ، وفي الذي ذكرنا من ذلك كفاية لمن و في قهمه إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : أحجة عقل فقد يقال وجه صحته . . . وهو كلام غير مستقيم . وفي المخطوطة : « أحجة عقل معدان ننال وجه صحته . . . » ، وكأن الصواب ما قرأته وأثبته .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « فما الذي أحال ذلك عندك من حجة أعقل أو خبر » ، وهو فاسد ، وفي المخطوطة : « . . . من حجة أو عقل أو خبر » ، بزيادة « أو » ، وبحذفها يستقيم الكلام .

# القول فى تأويل قوله ﴿ وَمَن خَفَّت ْ مَوَازِينُهُ, فَأَوْ لَآمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا ۚ أَ نَفُسَمُهُم بِمَآ كَانُوا ۚ بِئَا يَلْنِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: ومن خفت موازين أعماله الصالحة، فلم تثقل بإقراره بتوحيد الله، والإيمان به وبرسوله، واتباع أمره ونهيه، فأولئك الذين ٩٣/٨ غَبَنوا أنفسهم حظوظها من جزيل ثواب الله وكرامته (١)= «بما كانوا بآياتنا يظلمون»، يقول: بما كانوا بحجج الله وأدلته يجحدون، فلا يقرّون بصحتها، ولا يوقنون بحقيقتها، (٢) كالذى: -

۱٤٣٣٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عجاهد : « ومن خفت موازينه » ، قال : حسناته .

وقيل : « فأولئك »، و « من » فى لفظ الواحد، لأن معناه الجمع . ولو جاء موحداً ، كان صواباً فصيحاً .(٣)

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّلُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَلَيْسَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ ونَ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولقد وطنَّأنا لكم، أيها الناس، في الأرض، (<sup>1)</sup> وجعلنا الكم قراراً تستقرُّون فيها، ومهاداً تمتهدونها، وفراشاً تفترشونها (<sup>0)</sup> = « وجعلنا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الخسارة» فيها سلف ص : ١٥٣ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الظلم» فيها سلف من فهارس اللغة (ظلم).

<sup>(</sup>٣) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٧٣ .

<sup>( £ )</sup> في المطبوعة : « ولقد وطنا لكم أيها الناس » ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير «مكن» فيها سلف ١١ : ٢٦٣.

لكم فيها معايش » ، تعيشون بها أيام حياتكم ، من مطاعم ومشارب ، نعمة منى عليكم ، وإحساناً منى إليكم = « قليلا ما تشكرون » ، يقول : وأنتم قليل شكركم على هذه النعم التى أنعمتها عليكم لعبادتكم غيرى ، واتخاذكم إلهاً سواى .

و « المعايش » جمع « معيشة » .

واختلفت القرأة في قراءتها .

فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار : ﴿ مَعَايِشَ ﴾ بغير همز .

وقرأه عبد الرحمن الأعرج: ﴿ مَعارُشَ ﴾ بالهمز .

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: ﴿ مَعايش ﴾ بغير همز ، لأنها «مفاعل» من قول القائل « عشت تعيش » ، فالميم فيها زائدة ، والياء في الحكم متحركة ، لأن واحدها «مَفْعلة» . «مَعْيَشة » ، متحركة الياء ، نقلت حركة الياء منها إلى «العين» في واحدها . فلما جُمعت ، رُدّت حركتها إليها السكونماقبلها وتحركها . وكذلك تفعل العرب بالياء والواو إذا سكن ما قبلهما وتحركتا ، في نظائر ما وصفنا من الجمع الذي يأتى على مثال «مفاعل» ، وذلك مخالف لما جاء من الجمع على مثال «فعائل » التي تكون الياء فيها زائدة ليست بأصل . فإن ما جاء من الجمع المعالى على هـــذا المثال ، فالعرب تهمزه ، كقولم : « هذه مدائن » و «صائف » ونظائرهما ، (۱) لأن « مدائن » جمع « مدينة » و « المدينة » ، « فعيلة » من قولم : « مدنت المدينة » ، وكذلك ، « صائف » جمع « صيفة » ، و « الصحيفة » » ، و « فعيلة » من قواك : « صفت الصحيفة » ، فالياء في واحدها زائدة ساكنة ، فإذا جمعت همزت ، خلافها في الجمع الياء التي كانت في واحدها ، وذلك أنهاكانت

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : «وفظائر » والسياق يقتضي ماأثبت .

في واحدها ساكنة ، وهي في الجمع متحركة . ولو جعلت « مدينة » « مَفْعلة » من : « دان يدين » ، وجمعت على « مفاعل » ، كان الفصيح ترك الهمز فيها وتحريك الياء . و ربحا همزت العرب جمع « مفعلة » في ذوات الياء والواو = و إن كان الفصيح من كلامها ترك الهمز فيها ، إذا جاءت على «مفاعل» = تشبيها منهم جمعها بجمع « فعيلة » كما تشبه « مَفْعلا » « بفعيل » فتقول : « مَسيل الماء » من : « سال يسيل » ، ثم تجمعها جمع « فعيل » فتقول : « هي أمسيلة » ، في الجمع ، تشبيها منهم لما بجمع « بعير » وهو «فعيل » فتقول : « هي أمسيلة » ، وكذلك يجمع « المصير » وهو « مفعل » ، « مُصْران » تشبيها له بجمع : « بعير » وهو « فعيل » ، « المصير » وهو « فعيل » ، وخلك ليس بالفصيح إذ تجمعه « بعور » وولى ما قرئ به كتاب الله من الألسن أفصحها وأعرفها ، دون أذكرها وأشذً ها .

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْ نَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَلَيْكِمَةِ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾ (آ)

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم: تأويل ذلك: «ولقد خلقناكم »، فى ظهر آدم ، أيها الناس = « ثم صورناكم » ، فى أرحام النساء . خلقاً مخلوقاً ومثالاً ممثلاً فى صورة آدم . « ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن الفراء ١ : ٣٧٣ ، ٣٧٤ .

۱٤٣٣٨ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى المثنى المثنى المثنى عباس قوله: « ولقد خلقنا كم ثم صورنا كم » ، معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « خلقنا كم » ، يعنى آدم = وأمّا « صورنا كم » ، فنرّيته .

الآية ، قال : أمّا « خلقناكم »، فآدم . وأمّا « صورناكم »، فذرية آدم من بعده .

۱٤٣٤٠ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن أبي جعفر، عن الرجام. الربيع: « ولقد خلقناكم »، يعنى : في الأرحام. الربيع: « ولقد خلقناكم »، يعنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الرحمن

ابن سعد قال ، أخبرنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس فى قوله : « ولقد خلقنا كم تم صورنا كم فى بطون خلقنا كم خلق آدم ، ثم صورنا كم فى بطون أمها تكم .

١٤٣٤٧ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: ﴿ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ﴾ ، يقول: خلقنا آدم، ثم صورنا الذرية في الأرحام.

۱٤٣٤٣ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم » ، قال : خلق الله آدم من طين = «ثم صورناكم » ، في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق: علقة ، ثم مضغة ، ثم عظاماً ، ثم كسا العظام لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر . (١)

١٤٣٤٤ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، جدئنا محمد بن ثور، عن

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٣٤٣ - « بشر بن معاذ العقدي » ، مضى مراراً ، وهذا إسناد يدور فى التفسير دوراناً ، ولكنه جاء هنا فى المخطوطة والمطبوعة : « بشر بن آدم » ، وهو خطأ . لا شك فى ذلك .

معمر ، عن قتادة قال : خلق الله آدم ، ثم صوَّر ذريته من بعده .

۱٤٣٤٥ -- حدثنا ابن وكيع قال، خدثنا عمو بن هرون.، عن نصر بن مُشارس، عن الضحاك: ﴿ خلقناكم ثم صورناكم ﴾ ، قال: ذريته . (١)

۱٤٣٤٦ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليان، عن الضحاك، قوله : « ولقد خلقناكم »، يعنى آدم = « ثم صورناكم » ، يعنى ذريته .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : « ولقد خلقناكم » ، فى أصلاب آبائكم = « ثم صورناكم » ، فى بطون أمهاتكم .

\* ذكر من قال ذلك :

۱٤٣٤٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن شريك ، عن سيك ، عن سيك ، عن عكرمة : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم » : قال : خلقناكم في أصلاب الرجال ، وصورناكم في أرحام النساء .

۱٤٣٤٨ – حدثني المثني قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، مثله .

1٤٣٤٩ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا سفيان قال ، سمعت الأعمش يقرأ : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم » ؟ قال : خلقناكم في أصلاب الرجال ، أثم صورناكم في أرحام النساء .

وقال آخرون: بل معنی ذلك: «خلقناكم»، يعنی آدم = «ثم صورناكم»، يعنی: فی ظهره.

وكان ألى المطبوعة : " مشاوشن " ، وفي المخطوطة : « مشاوس » والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٣٤٥ – «عمر بن هرون بن يزيد البلخي» ، متكلم فيه وجرح. ، مضى برقم : ١٢٣٨٩ .

و « تعسر بن مشارس » أو « نصر بن مشيرس » ، هو « أبو مصلح الخراساني » مشهور بكنيته ، وكذلك مضي في الأثر رقم : ١٢٣٨٩ .

#### » ذكر من قال ذلك :

۱۶۳۵۰ حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قول الله : « ولقد خلفنا کم»، قال : فی ظهر آدم = « ثم صورنا کم » ، قال : فی ظهر آدم ...

۱٤٣٥١ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم » ، فى ظهر آدم . ١٤٣٥٢ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم » ، قال : صورناكم فى ظهر آدم .

1200 - حدثنى الحارث بقال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد المدنى قال : سمعت مجاهداً فى قوله : « ولقد خلقنا كم ثم صورنا كم » ، قال : فى ظهر آدم ، لما تصيرون إليه من الثواب فى الآخرة .

#### ه ذكر من قال ذلك :

١٤٣٥٤ ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عمن ذكره قال: «خلقناكم ثم صورناكم »، قال: خلق الله الإنسان في الرحم، ثم صوره، فشق معمد وبصره وأصابعه.

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال : تأويله : « ولقد خلقناكم » ، ولقد خلقنا آدم = « ثم صورناكم » ، بتصويرنا آدم ، كما قد بينا

فيا مضى من خطاب العرب الرجل بالأفعال تضيفها إليه، والمعنى في ذلك سلفه، (١) وكما قال جل ثناؤه لمن بين أظهر المؤمنين من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم \* وَرَفَعْنَا فَوْ قَكُم \* الطُّور خُذُوا ما آ تَيْنَا كُم \* بِقُو قَ ﴾، وسلم: ﴿ وَ إِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُم \* وَرَفَعْنَا فَوْ قَلَكُم \* الطُّور خُذُوا ما آ تَيْنَا كُم \* بِقُو قَ ﴾، والمراد [سورة البقرة : ١٣] . وما أشبه ذلك من الخطاب الموجّة إلى الحيّ الموجود ، والمراد به السلف المعدوم ، فكذلك ذلك في قوله : « ولقد خلقنا كم ثم صورنا كم » ، معناه : ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناه .

وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال فى ذلك بالصواب ، لأن الذى يتلو ذلك قوله : « ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » ، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أمر الملائكة بالسجود لآدم ، قبل أن يصوِّر ذريته فى بطون أمهاتهم ، بل قبل أن يخلُق أمهاتهم .

و «ثم» في كلام العرب لا تأتى إلا بإيذان انقطاع ما بعدها عما قبلها ، (١) وذلك كقول القائل: «قمت ثم قعدت »، لا يكون « القعود » إذ عطف به به «ثم » على قوله: «قمت » إلا بعد القيام ، (٣) وكذلك ذلك في جميع الكلام . ولو كان العطف في ذلك بالواو ، جاز أن يكون الذي بعدها قد كان قبل الذي قبلها ، وذلك كقول القائل: «قمت وقعدت » ، فجائز أن يكون « القعود » في هذا الكلام قد كان قبل « القيام » ، لأن « الواو » تدخل في الكلام إذا كانت عطفاً ، الكلام قد كان في وقت واحد أو وقتين مختلفين ، أو إن كانا في وقت واحد أو وقتين مختلفين ، أو إن كانا في وقتين ، أيهما على أن ذلك كان في وقت واحد أو وقتين مختلفين ، أو إن كانا في وقتين ، أيهما

<sup>(</sup>١) انظر هذا من خطاب العرب فيها سلف ٢ : ٣٨ ، ٣٩ ثم ص : ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ومواضع أخرى يعد ذلك في فهرس مباحث العربية والنحو وغيرها .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر القول في « ثم » فيها سلف ص : ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) كان فى هذه الجملة فى المخطوطة تكرار ، ووضع الناسخ فى الهامش (كذا) ، والعمواب ما فى المطبوعة .

المتقدم وأيهما المتأخر . فلما وصفنا قلنا إن قوله : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم» ، لا يصبح تأويله إلا على ما ذكرنا .

فإن ظن ظان آن العرب ، إذ كانت ربما نطقت بـ « ثم »في موضع « الواو » في ضرورة شعره ، كما قال بعضهم :

سَأَلْتُ رَبِيعَةً : مَنْ خَيْرُهَا أَبًا ثُمَّ أَمًّا ؟ فَقَالَتْ : لِلهُ إِنْ

يعنى : أباً وأمَّا، فإن ذلك جائز أن يكون نظيره = فإن ذلك بخلاف ما ظن . وذلك أن كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب ، وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذ من لغاتها، وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم ووجه معروف .

وقد وجنّه بعض من ضعفت معرفته بكلام العرب ذلك إلى أنه من المؤخر الذى معناه التقديم ، وزعم أن معنى ذلك : ولقد خلقناكم ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، ثم صورناكم . وذلك غير جائز فى كلام العرب ، لأنها لا تدخل «ثم » فى الكلام وهى مراد بها التقديم على ما قبلها من الحبر ، وإن كانوا قد يقد مونها فى الكلام ، (٢) إذا كان فيه دليل على أن معناها التأخير ، وذلك كقولهم : «قام ثم عبد الله عمرو » ، فأما إذا قبل : «قام عبد الله ثم قعد عمرو » ، فغير جائز أن يكون قعود عمرو كان إلا بعد قيام عبد الله ، إذا كان الحبر صدقاً. فقول الله تبارك وتعالى : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا » ، نظير قول الله تول القائل : « قام عبد الله ثم قعد عمرو » ، في أنه غير جائز أن يكون أمر الله الملائكة بالسجود لآدم كان إلا بعد الحلق والتصوير ، لما وصفنا قبل .

وأما قوله للملائكة : « اسجدوا لآدم » ، فإنه يقول جل ثناؤه : فلما صورنا

(١) لم أعرف قائله .

47/1

<sup>(</sup> ٧ ) في الحفطوطة : ﴿ وَإِنْ كَانَ يَمِيرَ فَارَجَهَا فِي الْكَلَامِ ﴾ ، فلم أستين لقرامتها وجهاً أرضاه ، فتركت ما في المطبوعة على حاله ، لأنه مستقيم المعنى إن شاه الله .

آدم، وجعلناه خلقاً سوينًا، ونفخنا فيه من روحنا، قلنا للملائكة: « اسجدوا لآدم » ، ابتلاء منا واختباراً لهم بالأمر ، ليعلم الطائع منهم من العاصى ، = « فسجدوا » ، يقول: فسجد الملائكة ، إلا إبليس فإنه لم يكن من الساجدين لآدم ، حين أمره الله مع من أمر من سائر الملائكة غيره بالسجود .

وقد بينا فيما مضى ، المعنى الذى من أجله امتحن جل جلاله ملائكته بالسجود لآدم ، وأمسر إبليس وقصصه ، بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع .(١)

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ مَا مَنَمَكَ أَلَّا نَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ تَكَ قَالَ أَنا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيله لإبليس. ، إذ عصاه فلم يسجد  $\overline{V}$  أمره بالسجود له. يقول: قال الله لإبليس:  $\overline{V}$  ما منعك  $\overline{V}$  أى شيء منعك  $\overline{V}$  أن تسجد  $\overline{V}$  أن تدع السجود  $\overline{V}$  أن تسجد  $\overline{V}$  قال أنا خير منه  $\overline{V}$  ، يقول: قال إبليس: أنا خير من آدم  $\overline{V}$  خلقتنى من نار وخلقته من طين  $\overline{V}$  .

فإن قال قائل: أخبرنا عن إبليس، ألحقته الملامة على السجود، أم على ترك السجود؟ فإن تكن لحقته الملامة على ترك السجود، فكيف قبل له: « ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك »؟ وإن كان النكير على السجود، فذلك خلاف ما جاء به التنزيل في سائر القرآن، وخلاف ما يعرفه المسلمون!

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ١ : ٥٠١ – ١١٥ .

قيل: إن الملامة لم تلحق إبليس إلا على معصيته ربه بتركه السجود لآدم إذ أمره بالسجود له .

غير أن في تأويل قوله: «ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك » بين أهل المعرفة بكلام العرب اختلافاً، أبدأ بذكر ما قالوا، ثم أذكر الذي هو أولى ذلك بالصواب. فقال بعض نحويي البصرة: معنى ذلك: ما منعك أن تسجد = و «لا» ههنا زائدة، كما قال الشاعر: (١)

أَبَى جُودُهُ لا البُخْلَ ، وَأَسْتَفْجَلَتْ بِهِ لَهُ مَنْ فَتَى لا يَمْنَعُ الجُوعَ قَاتِلهُ (٢)

وقال: فسرته العرب: « أبي جوده البخل »، وجعلوا «لا» زائدة حشواً ههنا، وصلوا بها الكلام. قال: وزعم يونس أن أبا عمرو كان يجر « البخل »، ويجعل « لا » مضافة إليه، أراد: أبي جوده « لا » التي هي للبخل، ويجعل « لا » مضافة، لأن « لا » قد تكون للجود والبخل، لأنه لو قال له: « امنع الحق ولا تعط المسكين » فقال: « لا » ، كان هذا جوداً منه.

\* \* \*

وقال بعض نحويي الكوفة نحو القول الذي ذكرناه عن البصريين في معناه وتأويله ، غير أنه زعم أن العلة في دخول « لا » في قوله : « أن لا تسجد » ، أن في أول الكلام جحداً = يعني بذلك قوله : « لم يكن من الساجدين » ، فإن العرب ربما أعادوا في الكلام الذي فيه جحد ، الجحد ، كالاستيثاق والتوكيد له . قال : وذلك كقولهم : (٣)

<sup>(</sup>١) لا يعرف قائله .

<sup>(</sup> ٢ ) اللسان ( نعم ) ، أمالى ابن الشجرى ٢ : ٢٢٨ ، ٢٣١ ، شرح شواهد المغنى : ٢١٧ ، وكان فى المخطوطة والمطبوعة : « لا يمنع الجوع » ، كما أثبته ، وكذلك ورد عن الفارسى فى اللسان . وأما فى المراجع الأخرى، فروايته : « لا يمنع الجود » .

<sup>(</sup>٣) لم يمرف قائله .

ماً إنْ رَأَيْناً مِثْلَهُنَّ لِمُشَرِ سُودِ الرُّوْوسِ، فَوَالِحْ وَفْيُولُ (١) ما إنْ رَأَيْناً مِثْلَهُنَّ لِمُشْرِ سُودِ الرُّوْوسِ، فَوَالِحْ وَفْيُولُ (١) فالمحد الذي هو «ما » جحداً ، وهو قوله : « إن »، فجمعهما للتوكيد .

وقال آخر منهم: ليست « لا » ، بحشو في هذا الموضع ولا صلة ، (۱) ولكن «المنع » ههنا بمعنى «القول». وإنما تأويل الكلام: من قال لك لا تسجد إذ أمرتك بالسجود = ولكن دخل في الكلام « أن » ، إذ كان « المنع » بمعنى القول » ، لا في لفظه ، كما يُفعل ذلك في سائر الكلام الذي يضارع القول ، وهو له في اللفظ مخالف ، كقولهم: « ناديت أن لا تقم » و « حلفت أن لا تجلس » ، وما أشبه ذلك من الكلام. وقال : خفض « البخل » من روى : « أبي جوده لا البخل » ، (٣) من الكلام . وقال : خفض « البخل » من روى : « أبي جوده لا البخل » ، (٣) بمعنى : كلمة البخل ، لأن « لا » هي كلمة البخل ، فكأنه قال : كلمة البخل .

وقال بعضهم: معنى « المنع »، الحول بين المرء وما يريده. قال: والممنوع مضطر به إلى خلاف ما منع منه ، كالممنوع من القيام وهو يريده ، فهو مضطر من الفعل إلى ما كان خلافاً للقيام ، إذ كان المختار للفعل هو الذي له السبيل إليه وإلى خلافه ، فيؤثر أحدهما على الآخر فيفعله . قال : فلما كانت صفة « المنع » ذلك ، فخوطب إبليس بالمنع فقيل له : « ما منعك ألا تسجد » ، كان معناه كأنه قيل له : أي شيء اضطرك إلى أن لا تسجد ؟

قال أبو جعفر : والصواب عندى من القول في ذلك أن يقال : إن في الكلام محذوفاً قد كني دليل ُ الظاهر منه ، وهو أن معناه : ما منعك من السجود ،

۹٧/۸

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن للفراء ۱ : ۱۷۹ ، ۳۷۴ و « الفوالج » جمع « فالج » ، وهو جمل ذو سنامين كان يجلب من السند الفحلة . و « الفيول » ، جمع « فيل » .

<sup>(</sup> ٢ ) « الصلة » : الزيادة ، كما سلف ، انظر فهارس المصطلحات .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «وقال بعض من روى : أبي جود لا البخل » ، فنير ما في المخطوطة ، وأفسد الكلام إفساداً .

فأحوجك أن لا تسجد = فترك ذكر «أحوجك » ، استغناء بمعرفة السامعين قوله : « إلا إبليس لم يكن من الساجدين » ، أن ذلك معنى الكلام ، من ذكره . (١) ثم عمل قوله : « ما منعك » ، فى « أن » ، ما كان عاملاً فيه قبل « أحوجك » لو ظهر ، إذ كان قد ناب عنه .

وإنما قلنا إن هذا القول أولى بالصواب ، لما قد مضى من دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له ، وأن لكل كلمة معنى صحيحاً . فتبين بذلك فساد وله من قال : «لا » ، في الكلام حشو لا معنى لها . وأما قول من قال: معنى «المنع» ههنا «القول» ، فلذلك دخلت «لا » مع «أن » في الأمر بترك المنع » وإن كان قديكون قولا وفعلا ، فليس المعروف في الناس استعمال «المنع» في الأمر بترك الشيء ، لأن المأمور بترك الفعل إذا كان قادراً على فعله وتركه ففعله ، لا يقال : « فعله » ، وهو ممنوع من فعله ، إلا على استكراه للكلام . وذلك أن المنع من الفعل حون " بينه وبينه فاعلا أن المنع لأنه إن جاز ذلك ، وجب أن يكون متحولا " بينه وبينه لا محولا " ، وممنوعاً لا ممنوعاً . (١) لأنه إن جاز ذلك ، وجب أن يكون متحولا " بينه وبينه لا محولا " ، وممنوعاً لا ممنوعاً . (١) كان يأتمر لغيره في ترك أمر الله وطاعته بترك السجود لآدم ، فيجوز أن يقال له : وأى شيء قال لك : لا تسجد لا تم إذ أمرتك بالسجود لادم ، فيجوز أن يقال له : هأى شيء قال لك : لا تسجد له » ، على ما بينت . ما منعك من السجود له فأحوجك ، أو : فأضطرك إلى أن لا تسجد له » ، على ما بينت .

وأما قوله تـ « أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » ، فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن جواب إبليس إياه إذ سأله : ما الذي منعه من السجود لآدم ،

<sup>(</sup>١) السياق. ي « استغناء بمعرفة السامعين . ن. من ذكره » .

<sup>(</sup> ٢ ) يمنى أنه يجمع الصفتين مماً « مجول بينه و بينه ، وغير محول = وممنوع ، وغير ممنوع »، وهو تناقض .

فأحوجه إلى أن لا يسجد له ، واضطره إلى خلافه أمرة مه ، وتركه طاعته = أن " المانع كان له من السجود، والداعي له إلى خلافه أمر ربه في ذلك: أنه أشد منه أينداً، (١) وأقوى منه قوة، وأفضل منه فضلاً ، لفضل الجنس الذي منه خلق، وهو النارُ ، على الذي خلق منه آدم ، (٢) وهو الطين . فجهل عدو الله وجه الحق ، وأخطأ سبيل الصواب. إذ كان معلوماً أن من جوهر النار الحفة والطيش والاضطراب والارتفاع علواً ، والذي في جوهرها من ذلك هو الذي حمل الخيث بعد الشقاء الذي سبق له من الله في الكتاب السابق ، على الاستكبار عن السجود لآدم ، والاستخفاف بأمر ربه ، فأورثه العطبَ والهلاك. وكان معلوماً أن من جوهر الطين الرزانة والأناة والحلم والحياء والتثبيُّت، وذلك الذي هو في جوهره من ذلك ، (٣) كان الداعي لآدم بعد السعادة التي كانت سبقت له من ربه في الكتاب السابق ، إلى التوبة، من خطيئته ، ومسألته ربَّه العفو عنه والمغفرة . ولذلك كان الحسن وابن سيرين يقولان : «أول من قاس لبليس»، يعنيان بذلك : القياس الحطأ ، وهو هذا الذي ذكرنا من خطأ قوله ، وبعده من إصابة الحق ، في الفضل الذي خص الله به آدم على سائر خلقه : من خلقه إياه بيده ، ونفخه فيه من روحه ، وإسجاده له الملائكة ، وتعليمه أسماء كلِّ شيء ، مع سائر ما خصه به من كرامته . فضرب عن ذلك كلِّه الجاهل صفحاً ، وقصد إلى الاحتجاج بأنه خُلق من نار وخلق آدم من طين !! (٤) وهو في ذلك أيضاً له غير كفؤ ، لو لم يكن لآدم من الله جل ذكره تكرمة شيء غيره ، فكيف والذي خص به من كرامته يكثر تعداده ، ويمل " إحصاؤه .

(٤) في المطبوعة : « بأنه خلقه من ناو » ، والجيد ما في المخطوطة .

41/1

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «أشد منه يدا» ، والصواب من المخطوطة ، و « الأيد» ، القوة .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « من الذى خلق منه آدم » ، زاد « من » ، والمخطوطة سقط منها حرف الجدر المتعلق بفضل الجنس ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وذلك الذي في جوهره . . . » حذف « هو » ، وفي المخطوطة : « وذلك الذي هو من جوهره من ذلك » ، وصوابها « في جوهره » ، و إنما هو خطأ من الناسخ .

1270 - حدثني عمرو بن مالك قال، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن هشام، عن ابن سيرين قال: أوّل من قاس إبليس، وما عُبِدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . (١)

١٤٣٥٦ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا محمد بن كثير ، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق ، عن الحسن قوله : « خلقتني من نار وخلقته من طين » ، قال : قاس إبليس ، وهو أول من قاس .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### « ذكر من قال ذلك :

١٤٣٥٧ - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عمّان بن سعيد قال ، حدثنا بشر بن عباس قال ؛ لما خلق بشر بن عبارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال ؛ لما خلق الله آدم قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة ، دون الملائكة الذين في السموات : « استجدوا لآدم » ، فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر ، لما كان حد من نفسه ، من كبره واغتراره ، فقال : « لا أسجد له ، وأنا خير منه ، وأكبر سناً ، وأقوى خلقاً ، خلقتى من نار وخلقته من طبن ! » ، يقول : إن النار أقوى من الطين .

۱٤٣٥٨ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله : «خلقتنى من نار » ، قال : ثم جعل ذريته من ماء

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٣٥٥ – وعمرو بن مالك الراسي الغبري » ، أبو عثمان البصري ، شيخ الطبري ! قال ابن عدى : ومنكر الحديث عن الثقات ، ويصرق الحديث » ، وقال ابن أبي حاتم : و ترك أبي التحديث عنه » . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢٥٩/١/٣ .

و « يحيى بن سليم الطائني » ، ، ثقة ، روى له الجاعة ، مضى برقم ؛ ٤٨٩٤ ، (٧٨٣ .

قال أبو جعفر : وهذا الذي قاله عدو الله ليس لما سأله عنه بجواب . وذلك أن الله تعالى ذكره قال له : ما منعك من السجود ؟ فلم يجب بأن الذي منعه من السجود أنه خليق من نار وخلق آدم من طين ، (۱)ولكنه ابتدأ خبراً عن نفسه، فيه دليل على موضع الجواب فقال : « أنا خبر منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » .

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ فَا هُبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَا خُرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴾ ﴿

قال أبوجعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: قال الله لإبليس عند ذلك: « فاهبط منها».

وقد بينا معنى « الهبوط » فيما مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته . (٢)

= « فما یکون لك أن تتكبر فیها » ، یقول تعالی ذکره: فقال الله له: « اهبط منها » ، یعنی من الجنة = « فما یکون لك » ، یقول: فلیس لك أن تستكبر فی الجنة عن طاعتی وأمری .

فإن قال قائل: هل لأحد أن يتكبر في الجنة ؟

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت ، وإنما معنى ذلك : فاهبط من الجنة ، فإنه لا يسكن الجنة متكبر عن أمر الله، فأما غيرها ، فإنه يسكنها المستكبر عن أمر الله ، والمستكين لطاعته .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «أنه خلقه من نار » ، والحيد ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢. ) انظن تفسير « الهبوط» فيها سلف ١ : ٤٣٥ ، ٢/٥٤٨ : ١٣٢ ، ٢٣٩ .

وقوله في « فاخرج إنك من الصاغرين » ، يقول : فاخرج من الجنة ، إنك من الذين قد نالهم من الله الصَّغَار والذلّ والمتهانة .

يقال منه: « صَغرِ يَصَغْرَ صَغَرًا وصَغَارًا وصَغَارًا وصُغْرَاناً » ، وقد قيل: «صغْرَ يصْغُرُ صَغَارًا وصَغارَة » . (١)

وبنحو ذلك قال السدى .(٢)

۱٤٣٥٩ — حدثنا موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : « فاخرج إنك من الصاغرين » ، و « الصغار » ، هو الذل .

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ أَنظِرْ نِي ٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْمَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: وهذه أيضاً جَهه أخرى من جهه الخبيثة. سأل ربه ما قد علم أنه لاسبيل لأحد من خلق الله إليه. وذلك أنه سأل النظرة إلى قيام ما قد علم أنه لاسبيل لأحد من خلق الله إليه. وذلك أنه سأل النظرة إلى قيام الساعة ، وذلك هو يوم يبعث فيه الحلق. ولو أعطى ما سأل من النظرة ، كان قد أعطى الحلود وبقاء لا فناء معه ، وذلك أنه لا موت بعد البعث . فقال جل ثناؤه: ﴿إنَّكَ مِنَ المُنظرِينَ مَ إِلَى بَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ [سورة الحجر: ٢٨٠٣٧ / صورة ص : ٨١،٨٠] ، وذلك إلى اليوم الذي قد كتب الله عليه فيه الهلاك والموت والفناء، لأنه لا شيء يبقى فلايفني ، غير ربنا الحيّ الذي لا يموت . يقول الله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الصغار» فيما سلف ص: ٩٦

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وَبِنْحُو الذِّي قَلْنَا قَالَ السَّدِي ۗ ، وأَثْبُتُ مَا فِي الْمُعْلَوْطِةُ .

ذكره: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [سورة آل عران: ١٨٥ / سورة الانبياء: ٣٥ ] . سورة العنكبوت: ٧٥] .

و « الإنظار » في كلام العرب، التأخير . يقال منه: « أنظُرته بحتى عليه أنظره به إنظارًا » . (١)

فإن قال قائل : فإن الله قد قال له إذ سأله الإنظار إلى يوم يبعثون : « إنك من المنظرين » في هذا الموضع ، فقد أجابه إلى ما سأل ؟

قيل له: ليس الأمر كذلك ، وإنما كان مجيباً له إلى ما سأل لو كان قال له: ( إنك من المنظرين إلى الوقت الذى سألت = أو : إلى يوم البعث = أو : إلى يوم البعث = أو : إلى يوم يبعثون » ، أو ما أشبه ذلك ، مما يدل على إجابته إلى ما سأل من النظرة . وأما قوله: ( إنك من المنظرين » فلا دليل فيه لولا الآية الأخرى التي قد بيتن فيها مدة إنظاره إياه إليها ، وذلك قوله: ﴿ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ \* إلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ ﴾ المنظرين » المنظرين » المنه التي أنظره إليها ، (٢) لأنه إذا أنظره يوما واحداً أو أقل منه أو أكثر ، فقد دخل في عداد المنظرين ، وتم فيه وعد الله الصادق ، ولكنه قد بيتن قدر مدة ذلك بالذي ذكرناه ، فعلم بذلك الوقت الذي أنظر إليه .

#### وبنحو ذلك كان السدى يقول:

محدثنا عمرو قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا عمر و قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ السَّاط ، عن السدى: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ \* إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَمْلُومِ ﴾ [سورة الحجر: ٣٦- ٣٨/سورة ص: ٢٩- ١٨]، فلم ينظره إلى يوم البعث ، ولكن أنظره إلى يوم الوقت المعلوم ، وهو يوم ينفخ فلم ينظره إلى يوم الوقت المعلوم ، وهو يوم ينفخ

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الإنظار » فيما سلف ٢ : ٢٠٤١ ٣/٤٦٨ ٢٦٤ ٢ ٢٢٤ ٢١/٥٧٧

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « على المدة » ، وأثبت ما في المخطوطة .

في الصور النفخة الأولى ، فصعق من في السموات ومن في الأرض ، فمات . (١)

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام: قال إبليس لربه: «أنظرني» ، أى أخرني وأجلني ، وأنظرني» ، ولا تمتني = «إلى يوم يبعث الحلق ، وقال تعالى ذكره: «إنك من المنظرين» ، إلى يوم ينفخ في الصور ، فيصعق في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله .

فإن قال قائل: فهل أحد مُنظر إلى ذلك اليوم سوى إبليس، فيقال له: « إنك منهم » ؟

قيل : نعم ، من لم يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم ، ممن تقوم عليه الساعة ، فهم من المنظرين بآجالهم إليه . ولذلك قيل لإبليس : « إنك من المنظرين » ، بمعنى : إنك ممن لا يميته الله إلا ذلك اليوم .

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ فَبِمَا ۖ أَغُوَيْدَنِي لَأَتْعُدَنَّ لَهُمْ صَرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ (آ)

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : قال إبليس لربه : « فيما أغويتني » ، يقول : فيما أضللتني ، كما :-

المحدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « فيا أغويتني » ، يقول : أضللتني .

١٤٣٦٢ - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٣٦٠ – «موسى بن هرون الحمدانى» ، مضى مراراً ، وكان فى المخطوطة والمطبوعة : « يونس بن هرون » ، وهو خطأ محض ، فهذا إستاد دائر فى التفسير :

قوله : « فيها أغويتني » ، قال : فيها أضللتني .

وكان بعضهم يتأول قوله : « فيما أغويتني » ، بما أهلكتني ، من قولم : « غَوِيَ الفصيل يَغُوَى غَوَّى »، وذلك إذا فقد اللبن فمات، من قول الشاعر: (١)

مُعَطَّفَةُ الْأَثْنَاءِ لَيْسَ فَصِيلُهَا بِرَازِيمًا دَرًّا وَلاَ مَيِّت غَوَى (٢)

وأصل « الإغواء » في كلام العرب : تزيين الرجل للرجل الشيء حتى يحسّنه عنده ، غاراً له (٣)

وقد حكى عن بعض قبائل طبئ ، أنها تقول : « أصبح فلان غاوياً» ، أي : أصبح مريضاً. (٤)

وكان بعضهم يتأوّل ذلك أنه بمعنى القسم ، كأن معناه عنده : فبإغوائك إياى ، لأقعدن لهم صراطك المستقم ، كما يقال : « بالله لأفعلن كذا » . 1 - - / A

وكان بعضهم يتأول ذلك بمعنى المجازاة، كأن معناه عنده : فلأنك أغويتني = أو : فبأنك أغويتني = لأقعدن لهم صراطك المستقيم .

(١) هو «مدرج الريح ألجرى» ، واسمه «عامر بن المجنون» كما في الشعر والشعراء : ٧١٣ ، وفي الوحشيات رقم : ٣٨٠ ، والأغاني ٣ : ١١٥ ، وجاء في المعاني الكبير : ١٠٤٧ « عامر المجنون » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) المعاني الكبير : ١٠٤٧ ، المخصص ٧ : ٤١ ، ١٨٠ ، تهذيب إصلاح المنطق ٢ : ١٥ ، اللسان (غوى) . يصف قوساً . قال التبريزي في شرحه : « أثناؤها » ، أطرافها المتلئبة , و « فصيلها » ٤ السهم ، و « رازمًا » أي : أخذ منها شيئاً . يقول : ليس فصيل هذه القوس يشرب منها لبناً كفصيل الناقة ، ولا يؤذيه كثرة الشرب ، يريد أنه لا يشرب في جال من الأحوال = ولا يموت

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الغي» و «الإغواء» فيما سلف ه : ٤١٦.

<sup>( ؛ )</sup> هذا نص ينبغي إثباته في كتب اللغة ، فلم يذكر فيها فيها علمتِ ,

قال أبو جعفر: وفي هذا بيان واضح على فساد ما يقول القدرية، (١) من أن كل من كفر أو آمن فبتفويض الله أسباب ذلك إليه، (١) وأن السبب الذي به يصل المؤمن إلى الإيمان ، هو السبب الذي به يصل الكافر إلى الكفر . وذلك أن ذلك لوكان كما قالوا: لكان الحبيث قد قال بقوله: «فيما أغويتني » ، «فيما أصلحتني » ، ولكن كما سبب « الإعواء » هو سبب « الإصلاح » ، وكان في إخباره عن الإغواء إخبار عن الإعواء إخبار عن الإعواء في أخبار عن الإعواء في أخبار عن الإعواء في أخبار عن الإعواء أخبار عن الإعواء أخبار عن الإعلام ، ولكن لما كان سبباهما مختلفين ، وكان السبب الذي به غوي وهلك من عند الله . أضاف ذلك إليه فقال : « فيما أغويتني » .

### وكذلك قال محمد بن كعب القرظي، فيا: -

1٤٣٦٣ - حدثنا زيد بن عبد الرحمن المسروق قال، حدثنا زيد بن الحباب قال ، حدثنا أبو مودود: سمعت محمد بن كعب القرظى يقول: قاتل الله القدرية ، الأبليس أعلم بالله منهم!

وأما قوله: « لأقعدن لهم صراطك المستقم » ، فإنه يقول: لأجلسن لبنى آدم « صراطك المستقم » ، يعنى : طريقك القويم ، وذلك دين الله الحق ، وهو الإسلام وشرائعه. (٣) وإنما معنى الكلام: لأصدّن بنى آدم عن عبادتك وطاعتك ، ولأغوينهم كما أغويتني ، ولأضلنهم كما أضلتني .

وذلك كما روى عن سبرة بن أبي الفاكة : - (أ)

ال ١٤٣٦٤ – أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : [إن الشيطان قعد لابن آدم

<sup>(</sup>١) « القدرية » هو نفاة القدر الكافرون به ، وأما المؤمنون بالقدر ، وهم أهل الخق ، فيقال لهم « أهل الإثبات » ، وانظر فهارس المصطلحات والفرق فيها سلف .

<sup>(</sup>٢) « التفويض» ، رد الأسباب إليه ، وانظر بيان ذلك فيما سلف ١ : ١٦٢ ، تعليق : ٣٠١ التفويض » ، وهو مقالة المعتزلة وأشباههم .

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الصراط المستقيم»، فيما سلف ص: ٢٨٢، تعليق: ١، والمراجع هناك.
 (٤) في المطبوعة : « سبرة بن الفاكه » ، وأثبت سا في المخطوطة ، وهو صواب . انظر التعليق

التالي ص ٣٣٥، تعليق: ٢ :

بأطرقة ، (١) فقعد له بطريق الإسلام فقال : أتسلم وتذر دينك ودين آبائك ؟ فعصاه فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة فقال : أتهاجر وتذر أرضك وسهاءك ، وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطبّول؟ (٢) فعصاه وهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد، وهو جمه للفاس والمال ، فقال : أتقاتل فتقتل ، فتنكح المرأة ، ويقسم المال ؟ قال : فعصاه فجاهد [ (٣)

وروى عن عون بن عبد الله فى ذلك ما : ــ

15770 — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حَبَّويه أبويزيد، عن عبد الله ابن بكير، عن محمد بن سوقة، عن عون بن عبد الله [: « لأقعدن لهم صراطك المستقيم »، قال : طريق مكة . (3)

(۱) «أطرقة » جمع «طريق» ، مثل «رغيف» و «أرغفة » ، وهو جمعه مع تذكير «طريق » ، ويجمع أيضاً على «أطرق» (بغنم الراء) ، وهو جمع «طريق» إذا أفثتها ، نحو «يمين » ، و «أيمن » . و بهذه الأخيرة ضبط في أكثر الكتب .

(٢) «الطول» (بكسر الطاء وفتح الواو): وهو الحبل الطويل ، يشد أحد طرفيه فى وتد أو فى غيره ، والآخر فى يد الفرس ، فيدور فيه و يرعى ، ولا يذهب لوجهه . ويعنى بذلك : أن الهجرة تحبسه عن التصرف والضرب فى الأرض، والعودة إلى أرضه وسمائه، والهجرة أمرها شديد كما تعلم .

(٣) الأثر : ١٤٣٦٤ – هذا خبر رواه الأئمة ، ذكره أبو جعفر بنير إسناده .

و «سبرة بن أبي فاكه » ، مختلف في اسمه ، يقال : «سبرة بن أبي الفاكه » ، و «سبرة ابن الفاكه » ، و «سبرة بن أبي الفاكه » ، و «سبرة بن الفاكه » ، و «سبرة بن أبي الفاكه » ، و «سبرة بن الفاكه » ، و «سبرة بن الفاكه » ، والمد الفاية  $\gamma$  ،  $\gamma$  ، والإصابة في اسمه ، والكبير البخاري  $\gamma$  ،  $\gamma$  ، والإصابة في اسمه ، والكبير البخاري  $\gamma$  ،  $\gamma$  ، وابن أبي حاتم  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ، وابن أبي حاتم  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ، وابن أبي حاتم  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ، وابن أبي حاتم  $\gamma$ 

وهذا الخبر ، رواه أحمد في مسنده مطولا ٣ : ٣٨٧ ، والنسائي ٢ : ٢١ ، ٢٢ ، والبخاري في التاريخ ٢٢/٨ ، ١٨٩ ، واين الأثير في أسد الغاية ٢ : ٢٠٠ ، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمته ؛ «له حديث عند النسائي ، بإسناد حسن، إلا أن في إسناده اختلافاً »، مم قال : «وصححه ابن حبان ».

(٤) الأثر : ١٤٣٦٥ – «حبويه أبو يزيد» هكذا في المخطوطة ، ولكنه غير منقوط ، وكان في المطبوعة : «حبوة أبو يزيد» ، تغيير بلا دليل .

و « حبويه » ، أبو يزيد ، هو : « إسحق بن إسماعيل الرازي » ، روى عن ذافع بن عرر الجمعى ، وعرو بن أبي قيس ، وتعيم بن ميسرة ، روى عنه محمد بن سعيد الأصفهافي ، وعان

والذي قاله عون ، وإن كان من صراط الله المستقيم ، فليس هو الصراط كله . وإنما أخبر عدو الله أنه يقعد لهم صراط الله المستقيم ، ولم يخصص منه شيئاً دون شيء . فالذي روى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أشبه على التنزيل ، وأولى بالتأويل ، لأن الخبيث لا يألو عباد الله الصدا عن كل ما كان لهم قربة إلى الله .

\* \* \*

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل فى معنى «المستقيم » ، فى هذا الموضع. « ذكر من قال ذلك :

١٤٣٦٦ ــ حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « صراطك المستقيم» ، قال : الحق .

١٤٣٦٧ ــ حدثنا شبل ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

١٤٣٦٨ - حدثنا أبو سعد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد المدنى قال : سمعت مجاهداً يقول « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » ، قال : سبيل الحق ، فلأضلنتهم إلا قليلاً .

قال أبو جعفر : واختلف أهل العربية في ذلك .

فقال بعض نحوبي البصرة: معناه : لأقعدن لهم على صراطك المستقيم ، كما

وأبو بكر ابنا أبي شيبة ، وإبراهيم بن موسى . قال يحيى بن معين : «أرجو أن يكون صدوقًا » . مترجم في الجرح والتعديل ٢١٢/١/١ ، وعبد النثي بن سعيد في المؤتلف والمختلف: ٤٣، « حبويه » بالباء المشددة بعد الحاء .

وسيأتى أيضاً في الإسناد رقر : ١٤٥٥٠ .

و «عبد الله بن بكير الغنوى الكوفى » ، روى عن « محمد بن سوقة » ، وهو ليس بقوى ، وإن كان من أهل الصدق ، وذكر له ابن علمى مثاكير . مترجم فى لسان الميزان ، وابن أبى حاتم ، ١٩/٢/٢ ، وميزان الاعتدال ٢ : ٢٦ .

يقال : « توجّه مكة »، أى : إلى مكة ، وكما قال الشاغر : (١) كَأَمِّى إِذْ أَسْعَى لِأَظْفَرَ طَأَئِرًا مَعَ النَّجْمِ مِنْ جَوِّ السَّمَاء يَصُوبُ (٢)

بمعنى : لأظفر بطائر ، فألتى « الباء » ، وكما قال : ﴿ أَعَجِلْتُمُ ۚ أَمْرَ رَبِّسَكُمْ ﴾ ، [سورة الأعراف : ١٥٠]، بمعنى : أعجلتم عن أمر ربكم .

وقال بعض نحويي الكوفة ، المعنى ، والله أعلم : لأقعدن لهم على طريقهم ، ١٠١،٨ وفي طريقهم ، قال : و القاء الصفة من هذا جائز ، (٣) كما تقول : « قعدت لك وجه الطريق » و « على وجه الطريق » ، لأن الطريق صفة في المعنى ، (١) فاحتمل ما يحتمله « اليوم » و « الليلة » و « العام » ، (٥) إذا قيل : « آتيك غداً » ، و « آتيك في غد » .

قال أبو جعفر: وهذا القول هو أولى القولين فى ذلك عندى بالصواب ، لأن: « القعود » مقتض مكاناً يقعد فيه ، فكما يقال: « قعدت فى مكانك » ، يقال: « قعدت على صراطك » ، و « فى صراطك » ، كما قال الشاعر: (٦)

لَدُنْ بِهَزَّ الْكُفِّ يَعْسِلُ مَثْنُهُ فِيهِ، كَما عَسَلَ الطَّرِيقَ النَّهُ لَبُ (٧)

<sup>(</sup>١) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٢) لم أجد البيت في غير هذا المكان.

<sup>(</sup>٣) «الصفة » هنا حزف الحر ، انظر فهارس المصطلحات فيها سلف ، وستأتى بعد قليل عمني «الظرف » . انظر التعليق التالى .

<sup>(</sup> ٤ ) « الصفة » هنا ، هي « الظرف » ، وكذلك يسميه الكوفيون .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « يحتمل ما يحتمله » ، وفي المخطوطة سقط ، كتب : « في المعنى ما يحتمله » ولكني أثبت ما في معانى القرآن الفراء ١ : ٣٧٥ ، فهذا نص كلامه .

<sup>(</sup>٦) هو ساعدة بن جؤية الهذلي .

<sup>(</sup>۷) دیوان الحذلیین ۱ : ۱۹۰ ، سیبویه ۱ : ۱۹ ، ۱۰۹ ، الخزافة ۱ : ۲۷ ، ۴۷ ، و وغیرها کثیر من قصیدة طویلة ، وصف فی آخرها ربحه ، وهذا البیت فی صفة ربح من الرماح الخطیة . و روایة الدیوان «لذ» ، أی تلذ الکف بهزه . و «یعسل» ، أی یضطرب ، وقوله : «فیه» : ج ۱۲ (۲۳)

فلا تكاد العرب تقول ذلك في أسهاء البلدان ، لا يكادون يقولون : « جلست مكة » ، و « قمت بغداد » .

القول في تأويل قوله ﴿ ثُمَّ لَأَ تَبِنَهُم ۗ مِن اَ بَيْنِ أَ يُدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِم وَعَن أَيْدِيهِمْ وَعَن شَمَآ لِلهِمْ وَلَا تَجِدُ أَ كُثَرَهُمْ شَكَرِينَ } ﴿

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : معنى قوله : « لآتيتهم من بين أيديهم » ، من قبل الآخرة = « ومن خلفهم » ، من قبل الدنيا = « وعن أيمانهم » ، من قبل الحق = « وعن شمائلهم » ، من قبل الباطل .

« . ذكر من قال ذلك :

المحمولة ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « ثم لآتيهم من بين أيديهم »، يقول : المحكهم في آخرتهم = « وعن أيمانهم » ، أرغبهم في دنياهم = « وعن أيمانهم » ، أرغبهم في دنياهم = « وعن أيمانهم » ، أشبّه عليهم أمر دينهم = « وعن شمائلهم » ، أشبّتي لهم المعاصى .

وقد روى عن ابن عباس بهذا الإسناد في تأويل ذلك خلاف هذا التأويل، وذلك ما : \_\_

معاوية، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: « ثم لآتينهم من بين أيديهم »،

أى فى الهز . وقوله : «عسل الطريق الثعلب » ، أى : عسل فى الطريق الثعلب واضطربت مشيته . شبه اهتزاز الرمح فى يد الذى يهزه ليضرب يه ، باهتزاز الثعلب فى عدوه فى الطريق .

يعنى من الدنيا = « ومن خلفهم » ، من الآخرة = « وعن أيمانهم » ، من قبل حسناتهم = « وعن شمائلهم » ، من قبل سيئاتهم .

### وتحقق هذه الرواية، الأخرى التي: ـــ

ل ١٤٣٧٢ - حدثنا بشرقال ،حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : «ثم لآتينهم من بين أيديهم » الآية ، أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولانار = « ومن خلفهم » ، من أمر الدنيا ، فزيّتها لهم ودعاهم إليها = « وعن أيمانهم » ، من قبل حسناتهم بطأهم عنها = « وعن شمائلهم» ، زين لهم السيئات والمعاصى ، ودعاهم إليها » وأمرهم بها . أتاك يا ابن آدم من كل وجه ، غير أنه لم يأتك من فوقك ، لم يستطع أن يحول بينك و بين رحمة الله !

وقال آخرون : بل معنى قوله: « من بين أيديهم »، من قبل دنياهم = «ومن خلفهم » ، من قبل آخرتهم .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱٤٣٧٣ -- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن منصور ، عن إبراهيم في قوله : «ثم لآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم » ، من قبل قال : « من بين أيديهم » ، من قبل دنياهم = « ومن خلفهم » ، من قبل آخرتهم = « وعن أيمانهم »، من قبل حسناتهم = «وعن شهائلهم»، من قبل سيئاتهم . آخرتهم = « وعن أيمانهم »، من قبل حسناتهم عن منصور ، عن سفيان، عن منصور ،

عن الحكم : «ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شائلهم »، قال : « من بين أيديهم » ، من دنياهم = « ومن خلفهم » ، من آخرتهم = « وعن أيمانهم » ، من حسناتهم = « وعن شائلهم » ، من قبل سيئاتهم .

12٣٧٥ - حدثنا سفيان قال، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم : « ثُم لآنينهم من بين أيديهم » ، قال : من قبل الدنيا يزينها لهم = « ومن خلفهم » ، من قبل الآخرة يبطئهم عنها = « وعن أيمانهم » ، من قبل الحق يصد هم عنه = « وعن شمائلهم » ، من قبل الباطل يرغنهم فيه ويزينه لهم .

۱٤٣٧٦ - حدثنا أصباط ، عن السدى : «ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم »،أما «من بين أيديهم»، فالدنيا، أدعوهم إليها وأرغبهم فيها = « ومن خلفهم » ، فن الآخرة ، أشككهم فيها وأباعدها عليهم (١) = « وعن أيمانهم » ، فن الآخرة ، أشككهم فيها وأباعدها عليهم (١) = « وعن أيمانهم » ، يعنى الحق ، فأشككهم فيه = « وعن شمائلهم » ، يعنى الباطل ، أخضفه عليهم وأرغتهم فيه .

۱٤٣٧٧ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ، قال ابن جريج قوله : « من بين أيديهم » ، من دنياهم ، أرغتهم فيها = « ومن خلفهم » ، آخرتهم ، أكفر هم بها وأزهدهم فيها = « وعن أيمانهم » ، حسناتهم أزهدهم فيها = « وعن شمائلهم » ، مساوى أعمالهم ، أحسنها إليهم .

وقال آخرون : معنى ذلك : من حيث يبصرون ومن حيث لا يبصرون . • ذكر من قال ذلك :

۱٤٣٧٨ - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : قول الله : « من بين أيديهم وعن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَأَبِعِدُهَا ﴾ ، وأَثْبَتُ مَا فِي الْمُطُوطَةِ .

أيمانهم » ، قال : حيث يبصرون = « ومن خلفهم » = « وعن شماثلهم » ، حيث لا يبصرون .

١٤٣٧٩ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

1270 - حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا، حدثنا جرير، عن منصور قال : تذاكرنا عند مجاهد قوله : « ثم لآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم » ، فقال مجاهد : هو كما قال ، يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم = زاد ابن حميد ، قال : « يأتيهم من تثم ً » .

المدنى قال ، قال مجاهد ، فذكر نحو حديث محمد بن عمرو ، عن أبي عاصم .

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب ، قول من قال : معناه : ثم لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل ، فأصد هم عن الحق ، وأحسن لهم الباطل . وذلك أن ذلك عقيب قوله : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » ، فأخبر أنه يقعد لبنى آدم على الطريق الذى أمر هم الله أن يسلكوه ، وهو ما وصفنا من دين الله دين الحق ، فيأتيهم في ذلك من كل وجوهه ، من الوجه الذي أمرهم الله به ، فيصد هم عنه ، وذلك « من بين أيديهم وعن أيمانهم » = ومن الوجه الذي نهاهم فيصد هم عنه ، فيزينه لهم ويدعوهم إليه، وذلك « من خلفهم وعن شمائلهم » .

وقيل : ولم يقل : « من فوقهم »، لأن رحمة الله تنزل على عباده من فوقهم .

« ذكر من قال ذلك :

المتعد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى قال، حدثنا حفص بن عمر قال ، حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فى قوله : « ثم لآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شائلهم » ، ولم يقل :

« من فوقهم » ، لأن الرحمة تنزل من فوقهم .

وأما قوله : « ولا تجد أكثرهم شاكرين » . فإنه يقول : ولا تجد ، ربّ ، أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتك التي أنعمت عليهم ، كتكرمتك أباهم آدم عا أكثر بني أدم شاكرين لك ملائكتك ، وتفضيلك إياه على = و « شكرهم إياه » ، من إسجادك له ملائكتك ، وتفضيلك إياه على = و « شكرهم إياه » ، طاعتهم له بالإقرار بتوحيده ، واتباع أمره ونهيه .

وكان ابن عباس يقول في ذلك بما : \_

۱۰۳/۸ الله بن صالح قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « ولا تجد أكثرهم شاكرين » ، يقول : موحدين .

## القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْ وما مَّدْحُورًا ﴾

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن إحلاله بالخبيث عدو الله ما أحل به من نقمته ولعنته ، وطرده إياه عن جنته ، إذ عصاه وخالف أمره ، وراجعه من الجواب بما لم يكن له مراجعته به . يقول : قال الله له عند ذلك : « اخرج منها » ، أى من الجنة = « مذؤُوماً مدحوراً » ، يقول : متعيباً .

و « الذَّأَم »، العيب. يقال منه: « ذأمه يذأمه ذأماً فهو مذؤوم »، ويتركون الهمز فيقولون: « ذ منَّه أذيمه ذيماً وذاماً »، و « الذَّام » و « الذيم »، أبلغ في العيب من « الذم »، وقد أنشد بعضهم هذا البيت : (١)

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن خاله المخزوى .

صَحِبْتُكَ إِذْ عَيْسِنِي عَلَيْهَا غِشَاوَةٌ فَلَمَّا الْجُلَتُ قَطَّمْتُ نَمْسِي أَذِيمُهَا (١) وأكثر الرواة على إنشاده: «ألومها».

وأما «المدحور»، فهو المقرصي، يقال: « دحره يدحرُه دَحرُا ودُحُوراً»، إذا أقصاه وأخرجه، ومنه قولهم: « ادحرُ عنك الشيطان » .(٢)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ا

» ذكر من قال ذلك :

۱٤٣٨٤ - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « اخرج منها لعيناً منفياً . عن قتادة قوله : « اخرج منها المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ،

عن على ، عن ابن عباس : « مذؤوماً »، محقوتاً .

١٤٣٨٧ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى قوله: « اخرج منها مذؤوماً مدحوراً »، أما « مذؤوماً »، فنفيًا، وأما « مدحوراً » ، فطروداً .

۱٤٣٨٨ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجبح ، عن مجاهد : « مذؤوماً » ، قال : منفياً = « مدحوراً» ، قال : مطروداً .

١٤٣٨٩ - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) مضى البيت وشرحه وتخريجه ، و بغير هذه الرواية فيما سلف ١ ؛ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢١٢.

جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : « اخرج منها مذؤوماً »، قال : منفيًا . = و « الملحور » ، قال : المصغّر .

الزبير ، عن ابن عيينة ، عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن التميمي ، عن ابن عبينة ، عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن التميمي ، عن ابن عباس : « اخرج منها مذؤوماً » ، قال : منفيًّا .

۱٤٣٩١ — حدثني أبو عمرو القرقسانى عثمان بن يحيى قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحق، عن التميمى : سأل ابن عباس : ما « اخرج منها مذؤوماً مدحوراً »، قال : مقيتاً . (١)

ابن زيد في عول ابن زيد في تولك على المن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « اخرج منها مذؤوماً مدحوراً » ، فقال : ما نعرف « المذؤوم » و « المذموم » الا واحداً ، ولكن تكون حروف منتقصة ، وقد قال الشاعر لعامر : يا « عام » ، ولحارث : « يا حار » ، (٢) و إنما أنزل القرآن على كلام العرب .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۶۳۹۱ - «أبو عمرو القرقسانى» ، «عَيَّانَ بن يحيى» ، شيخ الطبرى ، لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من الكتب . ويزيد الأمر إشكالا أنى وجد أيا جعفر في تاريخه يذكر إسناداً عن شيخ يقال له «عَيَّانَ بن يحيى » ، فيه ما نصه : «حدثنى عَيَّانَ بن يحيى ، عن عَيَّانَ القرقسانى ، قال حدثنا سفيان بن عيينة » ، فجعل بين «عَيَّانَ بن يحيى » و «سفيان بن عيينة » رجلا يقال له «عَيَّانَ القرقسانى»! والذى في التفسير يدل على أن الراوى عن سفيان بن عيينة هو «عَيَّانَ بن يحيى » و نفلى أن في إسناد التاريخ خطأ ، ولعل صوابه : «حدثنى عَيَّانَ بن يحيى بن عَيَّانَ القرقسانى ، قال حدثنا سفيان بن عيينة » . هذا ما وجدت ، فعمى أن يجتمع عندى ما أتبين به صواب ذلك أو خطأه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «ولكن يكون منتقصة ، وقال العرب لعامر ...» ، وبين الكلام بياض . وفي المخطوطة : «ولكن تكون في منتقصة . وقد قال الشاعر ...» بياض بين الكلام ، فغير ناشر المطبوعة ما في المخطوطة بلا أمانة . وفي المخطوطة فوق البياض «كذا» وفي الممامش حوف (ط) الدلالة على الخطأ . ودلتني القاء المفردة بعد البياض أن صواب هذا الذي بيض له ناسخ المخطوطة هو «حروف» ، فاستقام الكلام .

ومثال الترخيم في « عامر » قول الحطيئة لعامر بن الطفيل :

# القول في تأويل قوله ﴿ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَمَّ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١)

قال أبو جعفر: وهذا قسم من الله جل ثناؤه. أقسم أن من اتبع من بنى آدم عدو الله إبليس وأطاعه وصَد ق ظنه عليه ، أن يملأ من جميعهم = يعنى : من كفرة بنى آدم تُباّع إبليس، ومن إبليس وذريته = جهنم . فرحم الله امرأ كذاب ظن عدو الله في نفسه، وخياب فيها أمله وأمنيته ، ولم يمكن من طمع طمع فيها عدوه ، (١) واستغشه ولم يستنصحه، فإن الله تعالى ذكره إنما نبيه بهذه الآيات ١٠٤/٨ عباده على قيد معداوة عدوة وعدوهم إبليس لهم، وسالف ما سلف من حسده لأبيهم، وبغيه عليه وعليهم، وعرفهم مواقع نعمه عليهم قديماً في أنفسهم ووالدهم ليد بروا آياته، وليتذكر أولو الألباب ، فينزجروا عن طاعة عدوه وعدوهم إلى طاعته ويمنيبوا إليها .

القول في تأويل قوله ﴿ وَيَلَا أَدَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَامِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَ بِالْهَلَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِن الطَّلْمِينَ ﴾ (١)

قال أبو جعفر : يقول الله تعالى ذكره : وقال الله لآدم : « يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما » ، فأسكن جل ثناؤه آدم وزوجته الجنة

يا عَامِ ، قَدَ كُنْتَ ذَا بَاعِ وَمَكُرُمَةً لَوْ أَنَّ مَسْعَاةً مَنْ جَارَيْتَهُ أَمَمُ ويثال الترخيم في « الحارث » ، قول زهير :

ياً حارٍ ، لاَ أَرْمَيَنْ مِنْكُمْ بِدَاهِيَةٍ لَمْ يَلْقَهَا سُوقَةٌ قَبْلِي وَلاَ مَلِكُ

(١) في المطبوعة : «ولم يكن عمن طمع فيها عدوه» ، غير ما في المخطوطة لأنه لم يفهمه ، فأساء غاية الإساءة ، وأفسد الكلام .

بعد أن أهبط منها إبليس وأخرجه منها ، وأباح لهماأن يأكلامن ثمارها من أيّ مكان شاءا منها ، ونهاهما أن يقربا ثمر شجرة بعينها .

وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل فى ذلك ، وما نرى من القول فيه صواباً ، فى غير هذا الموضع، فكرهنا إعادته . (١)

= «فتكونا من الظالمين» ، يقول: فتكونا ممن خالف أمر ربّه ، وفعل ماليس لهفعله.

القول في تأويل قوله ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَـانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَاوُرُ رِي عَنْهُمَا مِن سَوْءُ إِنْهِمَا ﴾ مَاوُرُ رِي عَنْهُمَا مِن سَوْءُ إِنْهِمَا ﴾

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « فوسوس لهما » ، فوسوس إليهما ، وتلك « الوسوسة » كانت قوله لهما: « ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » ، وإقسامه لهما على ذلك .

وقيل: « وسوس لهما»، والمعنى ما ذكرت ، كما قيل: « غَرِضت إليه » بمعنى : اشتقْتُ إليه ، وإنما تعنى : غَرضت من هؤلاء إليه . (٢) فكذلك معنى ذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف ۱ : ۱۲ه – ۲۶ه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «كا قيل : عرضت له ، بمعنى : استبنت إليه » ، غير ما في المخطوطة تنديراً تاماً ، فأتانا بلغو مبتذل لا معنى له . ركان في المخطوطة : «كا قيل : عرضت إليه بمعنى : اشتقت إليه ، هكذا ، وصواب قراءتها ما أثبت .

وقوله : «غرضت إليه» بمعنى : اشتقت إليه به «إنما تعنى : غرضت من هؤلاء إليه» ، هذا كأنه نص قول الأخفش في تفسير قول ابن هرمة :

مَنْ ذَا رَسُولُ الصح فَمُبلِّغ عَنِّى عُلَيْهَ غَيْرَ قُولِ السَاذِبِ؟ أَنِّى غَرِضْتُ إِلَى تَنَاصُف وَجْهِهَا غَرَضَ الْمُحِبِّ إلى الحبيب الهاثيب

فوسوس من نفسه إليهما الشيطان بالكذب من القيل ، ليبدى لهما ما وُورى عنهما من سوآ تهما ، كما قال رؤية :

## \* وَسُوسَ يَدْعُو مُغْلِصًا رَبِّ الفَلَقُ \* (1)

ومعنى الكلام: فجذب إبليس إلى آدم حوّاء، وألقى إليهما: ما نهاكما ربكما عن أكل ثمر هذه الشجرة، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين = ليبدى لهما ما واراه الله عنهما من عوراتهما فغطاه بستره الذي ستره عليهما.

وكان وهب بن منبه يقول فى الستر الذى كان الله سترهما به ، ما: 
1279 - حدثنى به حوثرة بن محمد المنقرى قال، حدثنا سفيان بن عيينة،
عن عمرو ، عن ابن منبه فى قوله : « فبدت لهما سوآ تهما » ، قال : كان عليهما
نور ، لا ترى سوآ تهما . (٢)

قوله: «تناصف وجهها» ، أى محاس وجهها التي ينصف بعضها بعضاً في الحسن. قال الأخفش: «تفسيره: غرضت من هؤلاء إليه ، لأن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل». ويريد الأخفش أنهم يقولون: «غرض غرضاً » ، إذا ضجر وقلق ومل ، فلما أدخل مع الفعل «إلى» ، صار معناه: ضجر من هذا نزاعاً واشتياقاً إلى هذا .

وموضع الاستشهاد أن «الوسوسة» الصوت الخنى من حديث النفس ، فنقل إبليس ما حاك فى نفسه إليهما ، فلذلك أدخل على «الوسوسة» «اللام» و «إلى». ولكن أبا جعفر أدمج الكلام ههنا إدماجاً .

(١) ديوانه : ١٠٨ ، اللسان (وسس) ، وهذا بيت من أرجوزته التي مضت منها أبيات كثيرة . وهذا البيت من أبيات في صفة الصائد المختنى ، يترقب حمر الوحش ، ليصيب منها . يقول : لما أحس بالصيد وأراد رميه ، وسوس نفسه بالدعاء حذر الحيبة ورجاء الإصابة .

(۲) الأثر : ۱٤٣٩٣ - «حوثرة بن محمد بن قديد المنقرى » ، أبو الأزهر الوراق روى عنه ابن ماجة ، وابن خزيمة ، وابن صاعد ، وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢٨٣/٢/١ .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَقَالَ مَا نَهَا كُمَّا رَبُّكُمَّا عَنْ هَاذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاّ أَن تَكُوناً مِنَ ٱلْخَالدينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : وقال الشيطان لآدم و زوجته حواء : ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة أن تأكلا ثمرَها ، إلا لئلا تكونا ملكين .

= وأسقطت « لا » من الكلام ، لدلالة ما ظهر عليها ، كما أسقطت من قوله : ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا ﴾ ، [سورة النساء : ١٧٦] . والمعنى : يبين الله لكم أن لا تضلوا .

وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يزعم أن معنى الكلام: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين، كما يقال: «إياك أن تفعل» كراهية أن تفعل.

= « أو تكونا من الخالدين » ، في الجنة ، الماكثين فيها أبداً ، فلا تموتا . (١) والقراءة على فتح « اللام » ، بمعنى : ملكين من الملائكة .

وروىعن ابن عباس ، ما : ــ

المنه المنه قال ، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبي حماد قال ، حدثنا عيسى الأعمى ، عن السدى قال : كان ابن عباس يقرأ : ﴿ إِلاَّ أَنْ تَكُوناً مَلِكَ يْنِ ﴾ ، بكسر « اللام » .

وعن يحيي بن أبي كثير ، ما : \_

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الخلود» فيها سلف من فهارس اللغة (خلد) .

ا ۱۶۳۹ - حدثنى أحمد بن يوسف قال، حدثنى القاسم بن سلام قال ، حدثنا حجاج، عن هرون قال ، حدثنا يعلى بن حكيم ، عن يحيى بن أبي كثير : ١٠٥٨ أنه قرأها: ﴿مَلِكَيْنِ ﴾ ، بكسر « اللام » .

وكأنَّ ابن عباس ويحيى وجَّها تأويل الكلام إلى أن الشيطان قال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلاأن تكونا ملكين من الملوك = وأنهما تأوّلا في ذلك قول الله في موضع آخر: ﴿ قَالَ يَا آدَمُ هَلُ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكَ لاَ يَبْلَى ﴾، الله في موضع آخر: ﴿ قَالَ يَا آدَمُ هَلُ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكَ لاَ يَبْلَى ﴾،

قال أبو جعفر : والقراءة التي لا أستجيز القراءة في ذلك بغيرها ، القراءة ألتي عليها قرأة الأمصار وهي ، فتح « اللام » من : ﴿ مَلَكَيْنِ ﴾ . بمعنى : ملكين ، من الملائكة . لما قد تقدم من بياننا في أن كل ما كان مستفيضاً في قرأة الإسلام من القراءة ، فهو الصواب الذي لا يجوز ُ خلافه .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَقَاسَمُهُ مَمَّ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ (١)

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: ﴿ وقاسمهما ﴾ ، وحلف لهما ، كما قال في موضع آخر: ﴿ تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّنَنَهُ ﴾ ، [سورة النمل: ١٩] ، بمعنى تحالفوا بالله ، وكما قال خالد بن زهير [ ابن] عم أبي ذؤيب: (١)

<sup>(</sup>١) جاء في المطبوعة والمخطوطة «خالد بن زهير عم أبى ذؤيب » ، ولم أجد هذا القول لأحد ، بل الذي قالوه أن «خالد بن زهير الهذل » ، هو ابن أخت أبى ذؤيب ، أو : ابن أخيه ، أو : ابن عم أبى ذؤيب . فالظاهر أن صواب الجملة هو ما أثبت . انظر خزانة الأدب ٧ : ٣٧٠، ، ابن عم أبى دؤيب . فالظاهر أن صواب الجملة هو ما أثبت . انظر حزانة الأدب ٧ : ٣٢٠٠ ،

وَقَاسَمُهَا بِاللهِ جَهْداً لَأَنْتُمُ أَلَذُّ مِنَ السَّلُوى إِذَا مَا نَشُورُ هَا (١) بمعنى : وحالفها بالله ، وكما قال أعشى بني ثعلبة : رَضِيعَى ْ لِبَانِ ، ثَدْى َ أُمِّ تَقَاسَمَا بِأَسْحُمَ دَاجِ عَوْضُ لاَ نَتَفَرَّقُ (٢) بمعنى : تحالفا

(١) ديوان الهذليين ١ : ١٥٨ ، من قصائده التي تقارضها هو وأبو ذؤيب في المرأة التي كانت صديقة عبد عمرو بن مالك ، فكان أبو ذؤيب رسوله إليها ، فلما كبر عبد عمرو احتال لها أبوذؤ يب فأخذها منه وخادنها . وغاضما أبو ذؤ يب، فكان رسوله إلى هذه المرأة ابن عمه خالد بن زهر ، ففعل به ما فعل هو يعبد عمرو بن مالك ، أخذ منه المرأة فخادتها ، فغاضبه أبو ذؤيب وغاضها ، وقال ها حين جاءت تعتذر إليه :

تُريدينَ كَيْمًا تَجْمَعينِي وَخَالِدًا! وَهَلْ يُجْمَعُ السَّيْفَانِ وَغُكَ فِي غَمْد! أَخَالِدُ ، مَا رَاعَيْتَ مِن ذِي قَرَابَةً فَتَخْفَظَى بِالْغَيْبِ ، أَوْ بَعْضَمَا تُبْدِي دَعَاكَ إِلَيْهَا مُقْلَتَاها وَجِيدُهَا فَمِلْتَ كَمَا مَالَ الْمُحِبُّ عَلَى عَدْدِ ثم قال لخالد :

رَعَى خَالِدٌ سِرِّى ، لَيَالَى نَفْسُهُ تَوَالَى على قَصْدِ السَّبيلِ أَمُورُهَا فَلَمَّا تَرَامَاهُ الشَّابُ وَغَيُّهُ ، لَوَى رَأْسَهُ عَنِّي ، ومَالَ بِوُدِّهِ أَغَانِيجُ خَوْدٍ كَانَ قِدْمًا يَزُورُهَا فأجابه خالد من أبيات :

فَلَا تَجْزَعَنْ مِنْ سُنَّةٍ أَنْتَ مِرْتَهَا وَأُوَّلُ رَاضٍ. سُنَّةً مَنْ يَسِيرُهَا فَإِنَّ الَّتِي فِينَا زَعَمْتَ ، ومِثْلُهَا لَفِيكَ ، وَلَكِدِّنِي أَرَاكَ تَجُورُهَا تَنَقَّذْتُهَا مِنْ عَبْدِ عَمْرُو بِنِ مَالِكِ يُطيلُ ثُواءً عِندُها لِيَرُدُّهَا وَقَاسَمُهَا مَاللَّهِ . . .

وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ فِتْنَةٌ وَفُحُورُهَا

وَأَنْتَ صَفِيُّ النَّفْسِ مِنْهُ وَخِيرُها وَهَيْهَاتَ مِنْهُ دُورُهَا وَقُصُورِها

و « السلوي » ، العسل . « شار العسل يشوره » ، أخذه من موضعه في الخلية . (٢) ديوانه : ١٥٠ ، اللسان (عوض) (سحم) من قصيدة مضت منها أبيات كثيرة . وقوله: « إنى لكما لمن الناصحين » أى: لممن ينصح لكما فى مشورته لكما، وأمره إياكما بأكل ثمر الشجرة التي نهيتماعن أكل ثمرها، وفى خبرى إياكما بما أخبركما به ، من أنكما إن أكلتهاه كنتها ملكين أو كنتها من الخالدين ، كما : -

۱٤٣٩٦ - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين » ، فحلف لهما بالله حتى خدعهما ، وقد يُخدع المؤمن بالله ، فقال : إنى خلقت قبلكما ، وأنا أعلم منكما ، فاتبعانى أرشد كما . وكان بعض أهل العلم يقول : « من خاد عنا بالله خد عدا » .

القول في تأويل قوله ﴿ فَدَلَّـاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقاً ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ أَيْهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفاَنِ عَلَيْهِماً مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « فدلاً هما بغرور » ، فخدعهما بغرور .

يقال منه : « ما زال فلان يدلى فلاناً بغرور » ، بمعنى : ما زال يخدعه بغرور ، ويكلمه بزخرف من القول باطل . (١)

= « فلما ذاقا الشجرة »، يقول : فلما ذاق آدم وحواء ثمر الشجرة ، يقول : طعماه  $(^{(Y)})$  = « بدت لهما سوآتهما » ، يقول : انكشفت لهما سوآتهما ، لأن الله

وقد ذكرت هذا البيت في شرح بيت سالف ١٠ : ٤٥١ ، تعليق : ١ = و « الأسمم » ، الضارب إلى السواد ، و « عوض » لما يستقبل من الزمان بمعنى : « أبداً » . واختلفوا في معنى « بأسمم دلج » ، و إقسامه به . فقالوا : أراد الليل . وقالوا : أراد سواد حلمة ثدى أمه . وقيل أراد الرحم وظلمته . وقيل : أراد اللم ، لسواده ، تغمس فيه اليد عند التحالف .

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير «الغرور» فيما سلف ص: ١٢٣، تعليق : ٢ والمراجع هناك .
 (٢) انظر تفسير «ذاق» فيما سلف ص: ٥٠٠٩، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

أعراهما من الكسوة التي كان كساهما قبل الذنب والخطيئة ، فسلبهما ذلك بالخطيئة التي أخطآ والمعصية التي ركبا (١)= « وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » ، يقول : أقبلا وجعلا يشداً ن عليهما من ورق الجنة ، ليواريا سوآتهما ، كما : \_

۱٤٣٩٧ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سياك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » ، قال : جعلا يأخذان من ورق الجنة ، فيجعلان على سوآ تهما .

۱٤٣٩٨ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن أبي بكر ، عن الحسن ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان آدم كأنه نخلة "ستحنوق، (٢) كثير شعر الرأس ، فلما وقع بالخطيئة بدت له عورته ، وكان لا يراها ، فانطلق فارًّا ، فتعرّضت له شجرة فحبسته بشعره ، فقال لها : أرسليني ! فقالت : لست بمرسلتك ! فناداه ربه : يا آدم ، أمني تفر " ؟ قال : لا ، ولكني استحييتك . (٣)

۱۰۲/۸ قال ، أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق المنى قال ، حدثنا إسحق قال ، أخبرنا عبد الرزاق المراك عن الحسن بن عمارة ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كانت الشجرة التي نهي الله عنها آدم وزوجته ، السنبلة . فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما ، وكان الذي

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «بدا» فيما سلف ه : ۹/۵۸۲ : ۳۵۰ .

<sup>=</sup> وتفسير « السوأة » فيما سلف ١٠ : ٢٢٩ ، وما سيأتي ص : ٣٦١ ، تعليق : ٣

<sup>(</sup> ٢ ) « نخلة سحوق » . هي الطويلة المفرطة التي تبعد ممرها على المجتنى .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٣٩٨ - «الحجاج » هو : «الحجاج بن المنهال » ، مضى مراراً .

و «أبو بكر» هو «أبو بكر الهذلي» ، مضى برقم : ۱۳۰۵ ، ۸۳۷۹ ، ۱۳۰۵ ، ۱۳۰۵ ، وهو ضعيف ليس بثقة .

وهذا الخبر ، ذكره ابن كثير في تفسيره ٣ : ٤٥٨ ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي بن كمب موقوفاً غير مرفوع ، ثم قال ابن كثير : « وقد رواه ابن جرير وابن مردويه، من طرق ، عن الحسن عن أبي بن كمب مرفوعاً ، والمرقوف أصح إسناداً » . وهو كما قال . وسيأتي برقم : ٣ • ١ + ٤٤٥ ، من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، موقوفاً .

وارى عنهما من سوآتهما أظفارُهما ، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، ورق التين ، يلصقان بعضها إلى بعض. فانطلق آدم موليّاً في الجنة ، فأخذت برأسه شجرة من الجنة ، فناداه : أى آدم أمني تفرّ ؟ قال : لا ، ولكني استحييتك يارب ! قال : أما كان لك فيا منحتك من الجنة وأبحتُك منها مندوحة عما حرمت عليك ؟ قال : بلي يا رب ، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحداً يحلف بك كاذباً ! قال : وهو قول الله : « وقاسمهما إني لكما لمن الناصين». قال : فبعز تي لأهبطنك إلى الأرض ، ثم لاتنال العيش إلاكدًا . قال : فأهبط من الجنة ، وكانا يأكلان فيها رغداً ، فأهبطا في غير رغد من طعام وشراب ، فعلتم صنعة الحديد ، وأثمر بالحرث ، فحرث و زرع ثم ستى ،حتى إذا بلغ حصد ، ثم داسته ، ثم ذرّاه ، ثم طحنه ، بالحرث ، فحرث و زرع ثم ستى ،حتى إذا بلغ حصد ، ثم داسته ، ثم ذرّاه ، ثم طحنه ، عجنه ، ثم خبزه ، ثم أكله ، فلم يبلع ه حتى بللغ منه ما شاء الله أن يبلغ . (١) عبين ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : « يخصفان » ، قال : يوقعان ، كهيئة الثوب .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : يخصفان عليهما من الورق كهيئة الثوب .

عن قتادة قوله : « فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما » ، وكانا قبل ذلك

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱٤٣٩٩ - «الحسن بن عمارة بن المضرب البجلي» ، كان على قضاء بغداد في ولاية المنصور. قال أحمد: «متروك الحديث، كان منكر الحديث، وأحاديثه موضوعة، لا يكتب حديثه». والقول فيه أشد من هذا . مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/٢/١، وابن أبي حاتم ٢/٢/١).

وكان فى المطبوعة : «عن الحسن عن عمارة » ، وهو خطأ محض ، صوابه ما أثبتَ من المخطوطة ،

وفى المطبوعة وابن كثير : « فلم يبلغه ، حتى بلغ . . . » كل ذلك بالغين المعجمة ، والذى في المخطوطة مهمل ، وظنى أنه الصواب المطابق السياق .

لايريانها = « وطفقا يخصفان » ، الآية .

ابن كعب: أن آدم عليه السلام كان رجلاً طُوالاً كأنه نخلة ستحرُوق ، كثير ابن كعب: أن آدم عليه السلام كان رجلاً طُوالاً كأنه نخلة ستحرُوق ، كثير شعر الرأس . فلما وقع بما وقع به من الخطيئة ، بدت له عورته عند ذلك ، وكان لا يراها . فانطلق هارباً في الجنة ، فعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة ، فقال له : أرسليني ! قالت : إني غير مرسلتك ! فناداه ربه : يا آدم ، أمنتي تفر ؟ قال : رب إني استحييتك . (١)

۱٤٤٠٤ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جعفر بن عون ، عن سفيان الثورى ، عن ابن أبى ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » ، قال : ورق التين .

۱٤٤٠٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن ابن أبي ليلي ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » ، قال : ورق التين .

عن الحدث القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن حسام بن مصك ، عن قتادة = وأبى بكر ، عن غير قتادة = قال : كان لباس آدم فى الجنة ظُفُراً كله . فلما وقع بالذنب ، كُشيط عنه وبدت سوأته = قال أبو بكر : قال غير قتادة : « فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » ، قال : ورق التين . (۲)

١٤٤٠٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٤٠٣ – انظر التعليق على الأثر السالف رقم : ١٤٣٩٨ ، فهذا هو الخبر الموقوف ، وهو أصح إسناداً من ذاك المرفوع .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٤٠٩ - «حسام بن مصلك بن ظالم بن شيطان الأزدى» ، ضعيف فاحش الخطأ والوهم . مضى برقم : ١١٧٢٠ . وكان في المطبوعة : «حسام بن معبد» لم يحسن قراءة المخطوطة .

و «أبو بكر » ، هو هأبو بكر الهذلي » ، ضعيف أيضاً ، مضى قريباً برقم : ١٤٣٩٨ .

معمر ، عن قتادة في قوله : « بدت لهما سوآتهما » ، قال : كانا لا يريان سوآتهما .

الزبير ، عن ابن عيينة قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة قال ، حدثنا عمرو قال : سمعت وهب بن منبه يقول : ﴿ يَنْزُ عُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُما ﴾ ، [ سورة الأعراف : ٢٧] . قال : كان لباس آدم وحواء عليهما السلام نوراً على فروجهما ، لا يرى هذا عورة هذه ، ولا هذه عورة هذا . فلما أصابا الخطيئة بدت لهما سوآتهما . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَـٰ ۖ أَلَمْ أَنْهَٰكُمَا عَنِ القول في تأويل قوله ﴿ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَـٰ ۖ أَلَمْ أَنْهَٰكُمَا عَدُوْ مُبِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ونادى آدم وحواء ربُّهما: ألم أنهكما ١٠٧/٨ عن أكل ثمرة الشجرة التي أكلتما ثمرها، وأعلمكما أن إبليس لكما عدو مبين = يقول: قد أبان عداوته لكما، بترك السجود لآدم حسداً و بغياً، (٢) كما :\_\_

معشر ، عن محمد بن قيس قوله : « وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة معشر ، عن محمد بن قيس قوله : « وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين » ، لم أكلتها وقد نهيتك عنها ؟ قال : يا رب ، أطعمتني حواء ! قال لحواء : لم أطعمته ؟ قالت : أمرتني الحية ! قال للحية ، لم أمرتها ؟ قالت : أمرني إبليس ! قال : ملعون مدحور ! أما أنت يا حواء

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۶۶۰۸ – قال ابن كثير نى تفسيره ۳ : ۶۹۰ : « رواه ابن جرير بسند صحيح إليه » .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «مبين» فيها سلف من فهارس اللغة (بين) .

فكما دميَّيت الشجرة تد ميّن كلشهر. وأما أنت يا حية، فأقطع قواتُمك فتمشين على وجهك ، وسيشدخُ رأسك من لقيك ، اهبطوا بعضكم لبعض عدو ". (١)

\* ١٤٤١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا عباد بن العوّام، عن سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له: لم أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: حواء أمرتني! قال: فإنى قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كرّها، ولا تضع إلا كرها. قال: فرنت حواء عند ذلك، فقيل لها: الرنية عليك وعلى ولدك. (٢)

## القول في تأويل قوله ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَكَ أَ نَفْسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتُرْبَحُنَا لَئَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُلْسِرِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن آدم وحواء فيما أجاباه به ، واعترافيهما على أنفسهما بالذنب ، ومسألتهما إياه المغفرة منه والرحمة ، خلاف جواب اللعين إبليس إياه .

ومعنى قوله: «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا »، قال آدم وحواء لربهما: يا ربنا ، فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها بمعصيتك وخلاف أمرك ، (٣) و بطاعتناعدو نا وعدو ك فيا لم يكن لنا أن نطيعه فيه ، من أكل الشجرة التي نهيتنا عن أكلها = « وإن لم تغفر لنا » ، يقول : وإن أنت لم تستر علينا ذنبنا فتغطيه علينا ، وتترك فضيحتنا

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٤٠٩ – مضى الخبر مطولا بهذا الإسناد رقم : ٧٥٧ ، مع اختلاف يسير في لفظه . وانظر تخريجه هناك .

<sup>(</sup>٢) « رئت المرأة ترن رئيناً » ؛ أى صوتت وصاحت من الحزن والحزع . و « الرئة » ؛ الصيحة الحزينة عند البكاء .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة والمطبوعة ، ولعل الصواب : «فعلنا الظلم يأنفسنا» . وانظر تفسير «الظلم» فيها سلف من فهارس اللغة (ظلم) .

به بعقوبتك إيانا عليه (١) = « وترحمنا » ، بتعطفك علينا ، وتركك أخذنا به (٢) = « لنكونن من الهالكين .

وقد بينا معنى « الحاسر » فيا مضى بشواهده ، والرواية فيه ، نما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (٣)

الكذا حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة قال : قال آدم عليه السلام : يا رب ، أرأيت إن تبتُ واستغفرتك؟ قال : إذاً أدخلك الجنة . وأما إبليس فلم يسأله التوبة ، وسأل النَّظرة ، فأعطى كلَّ واحد منهما ما سأل .

الذي الشي المثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا » ، الآية ، قال : هي الكلمات التي تلقاً ها آدم من ربه .

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُم ۗ لِبَعْضِ عَدُوْ ۗ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُ ۗ وَمَتَعَ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (١٠)

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن فعله بإبليس وذريته ، وآدم وولده ، والحية .

يقول تعالى ذكره لآدم وحواء وإبليس والحية: اهبطوا من السهاء إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو"، كما: ـــ

<sup>(</sup>١) افظر تفسير «المغفرة» فيما سلف من فهارس اللغة (غفر) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الرحمة » فيما سلف من فهارس اللغة ( رحمي ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الحسارة» فيها سلف صن: ٣١٥، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

1881 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن طلحة، عن أسباط، عن السدى : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ، قال : فلعن الحية ، وقطع قوائمها، وتركها تمشى على بطنها ، وجعل رزقها من التراب ، وأهبطوا إلى الأرض : آدم، وحواء ، وإبليس ، والحية . (١)

12512 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة ، عن إسمعيل بن سالم ، عن أبي صالح : «اهبطوا بعضكم لبعض عدو» ، قال : آدم، وحواء، والحية . (۲)

رمان وقوله : « ولكم في الأرض مستقر » ، (٣) يقول : ولكم ، يا آدم وحواء ، وإبليس والحية = في الأرض قرار "تستقر ونه ، وفراش "متهدونه ، (3) كما : (3)

1881 - حدثنى المثنى قال، حدثنا آدم العسقلانى قال، حدثنا أبوجعفر، عن الربيع، عن أبى العالية فى قوله: « ولكم فى الأرض مستقر»، قال: هو قوله: ﴿ اللَّذِى جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾، [سورة البقرة: ٢٢]. (٥)

وروىعن ابن عباس فىذلك ، ما : ــ

عن ابن عباس قوله: « ولكم في الأرض مستقر » ، قال: القبور . (٦)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٤١٣ – «عمرو بن طلحة » ، هو «عمرو بن حاد بن طلحة القناد » ، منسوياً إلى جده . وقد مضى مئات من المرات فى هذا الإسناد وغيره ، «عمرو بن حاد ، عن أسباط » . وقد سلف برقم : ٧٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٤١٤ - مضى بقم : ٧٥٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير نظيرة هذه الآية فيما سلف ١ : ٥٣٥ – ٥٤١ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «مستقر» فيها سلف ١ : ٥٣٩/ ٤٣٤:١١ ٥٧٢-٥٧٢

<sup>(</sup>ه) الأثر : ١٤٤١٥ -- مضى برقم : ٧٦٥ . وكان فى المطبوعة والمخطوطة هنا : «هو الذي جعل . . . » ، بزيادة «هو » ، وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) الأثر : ١٤٤١٦ - انظر ما سلف رقم : ٧٦٧ ، بغير هذا الإسناد .

قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر آدم وحواء وإبليس والحية ، إذ أهبطوا إلى الأرض : أنهم عدو بعضهم لبعض ، وأن لهم فيها مستقرًا يستقرون فيه ، ولم يخصصها بأن لهم فيها مستقرًا في حال حياتهم دون حال موتهم ، بل عم الحبر عنها بأن لهم فيها مستقرًا ، فذلك على عومه ، كما عم خبر الله ، ولهم فيها مستقر في حياتهم على ظهرها ، وبعد وفاتهم في بطنها ، كما عم خبر ألله ، ولهم فيها مستقر في حياتهم على ظهرها ، وبعد وفاتهم في بطنها ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضِ كَفَاتًا وَأَمْواتًا ﴾ .

وأما قوله: « ومتاع إلى حين » ، فإنه يقول جل ثناؤه: « ولكم فيها متاع » ، تستمتعون به إلى انقطاع الدنيا ، (١) وذلك هو الحين الذي ذكره ، كما : \_\_ 

1251٧ - حدثت عن عبيد الله بن ، وسي قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن السدى ، عمن حدثه ، عن ابن عباس : « ومتاع إلى حين » ، قال : إلى يوم القيامة ، وإلى انقطاع الدنيا .

و « الحين » نفسه: الوقت ، غير أنه مجهول القدر (٢) ، يدل على ذلك قول الشاعر : (٣) وَمَا مِرَاحُكَ بَعْدَ الحِيلِ وَالدِّينِ وَقَدْ عَلاَكَ مَشِيبٌ حِينَ لاَحِينِ (١) أَى : وقت لا وقت .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «المتاع» فيما سلف ۱ : ۲۹۰-۱۱۱ (۱۱) تعليق : ۲. والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظرتفسير « الحين » فيما سلف ١: ٠٤٥، ولم يذكر هذا هناك في تفسير ثظيرة هذه الآية. (٣) هو جرير .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ٥٨٦ ، وسيبويه ١ : ٣٥٨ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢١٢ ، والخزانة ٢ : ٤٤ ، وسيبويه :

و مابالُ جَهْلِكَ بَعْدَ الْحِلْمِ والدِّينِ \*

## القول فى تأويل قوله ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوْتُونَ وَمِنْهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال الله للذين أهبطهم من سمواته إلى أرضه : « فيها تحيون » ، يقول : في الأرض تحيون ، يقول : تكونون فيها أيام حياتكم = « وفيها تموتون » ، يقول : في الأرض تكون وفاتكم = « ومنها تخرجون » ، يقول : ومن الأرض يخرجكم ربكم و يحشركم إليه لبعث القيامة أحياء .

### القول في تأويل قوله ﴿ يَـٰجَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبِاَسًا يُوَرِي سَوْءُ ٰتِـُكُمْ ﴾

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه للجهلة من العرب الذين كانوا يتعرُّون للطواف ، اتباعاً منهم أمر الشيطان ، وتركاً منهم طاعة الله، فعرفهم الخداعهم بغروره لهم ، حتى تمكن منهم فسلبهم من ستر الله الذى أنعم به عليهم ، حتى

ويعده

لِلْفَانِيَاتِ وَصَالَ لَسْتُ قَاطِمَهُ عَلَى مَوَاعِدَ مِنْ . خُلْفٍ وَتَلْوِينِ إِلَّا لَا اللَّهُ وَتَلُوِينِ إِلَّى لَأَرْ هَبُ تَصْدِيقَ الْوُشَاةِ بِنَا أَوْ أَنْ يَقُولَ غَوِي لِلنَّوَى: يدِنِي

و « المراح » ( يكسر الميم ) : المرح والاختيال والتبخّر ، وذلك من جنون الشباب واعتداده ينفسه . وكأن رواية الديوان هي الجودي .

وأنشده سيبويه شاهداً على إلغاء « لا » وإضافة « حين » الأولى إلى « حين » الثانية، قال: فإنما هو حين ، و « لا » بمنزلة « ما » إذا ألغيت .

وهذا الذي ذكر أبو جعفر هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١ : ٢١٢ ، وجاء بالبيت كما رواه هنا ، وإن كان في مطبوعة مجاز القرآن : «وما مزاحك» بالزاى ، وهو خطأ مطبعى فيها أظن . أبدى سوآتهم وأظهرها من بعضهم لبعض ، مع تفضل الله عليهم بتمكينهم مما يسترونها به ، وأنهم قد ساربهم سيرته فى أبويهم آدم وحواء اللذين دلا هما بغرور حتى سلبهما ستر الله الذى كان أنعم به عليهما حتى أبدى لهما سوآتهما فعر اهما منه : «يا بنى آدم قد أزلنا عليكم لباساً » ، يعنى بإنزاله عليهم ذلك ، خلقه لهم ، ورزقه إياهم = و «اللباس» ما يلبسون من الثياب (١١) = «يوارى سوآتكم » ، يقول : يستر عوراتكم عن أعينكم (٢) = وكنى بـ « السوآت » ، عن العورات .

= واحدتها « سوأة» ، وهي « فعلة » من « السوء » ، و إنما سميت « سوأة »، لأنه يسوء صاحبها انكشافها من جسده ، (٣) كما قال الشاعر : (٤)

خَرَقُوا جَيْبَ فَتَايِّرِمُ لَمْ يُبَالُوا سَوْأَةَ الرَّجُلَهُ (٥)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

#### ذكر من قال ذلك :

۱۰۹/۸ حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا الم ۱۰۹/۸ عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « لباساً يوارى سوآ تكم » ، قال : كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة ً ، ولا يلبس أحدهم ثوباً طاف فيه . عن المذى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن

### كُلُّ جَارٍ ظَلَّ مُغْتَبِطًا غَيْرَ جِيرَانِي بَنِي جَبَّلَهُ

وروايتهم : « لم يبالوا حرمة الرجله » . وكنى يقوله : « جيب فتاتهم » ، عن عورتها وفرجها . وأنث « الرجل » ، فجعل المرأة : « رجلة » .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « اللباس » فيما ملف ٣ : ٤٨٩ - ٤٨٩ : ١١/٤٨٠ : ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر «واری » فیأ سلف ۱۰ : ۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) النظر تفسير « السوأة » فيما سلف ١٠ : ٢٢٩/ وهذا الجزء ص: ٣٥٢.

<sup>( ؛ )</sup> لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>ه) الكامل ١ : ١٩٥ ، وشرح الحياسة ١ : ١١٧ ، واللـان (رجل) ، وغيرهما ، وقبل البيت .

ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه .

1227 - حدثنا أبو سعد العزيز قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد المدنى قال ، سمعت مجاهداً يقول في قوله : « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوآ تكم وريشاً » ، قال : أربع آيات نزلت في قريش . كانوا في الجاهلية لا يطوفون بالبيت إلا عراة .

المعت معبداً الجهني يقول في قوله : « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآ تكم وريشاً » ، قال : اللباس الذي تلبسون .

ابن جريج ، عن مجاهد : « يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوآ تكم » ، قال : كانت قريش تطوف عراة ، لا يلبس أحدهم طاف ثوباً فيه . وقد كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة .

۱٤٤٢٣ ـ حدثنا محمد بن بشار قال، خدثنا محمد بن جعفر وسهل بن يوسف ، عن عوف ، عن معبد الجهني : « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآ تكم ، وهو لَبُوسكم هذه . (١)

۱٤٤٢٤ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « لباساً يوارى سوآ تكم ، ، قال: هي الثياب.

المحدث من سمع عروة بن الزبير يقول : اللباس : الثياب .

١٤٤٢٦ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال،

<sup>(</sup>١) « اللبوس » ، الثياب ، وهو مذكر ، فإن ذهبت به إلى « الثياب » جاز لك أن تؤنث ، وكان في المخطوطة .

حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوآ تكم » ، قال : يعني ثياب الرجل التي يلبسها .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَرِيشًا ﴾

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قرأة الأمصار : ﴿ وَرِيشاً ﴾ ، بغير ﴿ أَلْفَ ﴾ .

وذكر عن زر بن حبيش والحسن البصرى : أنهماكانا يقرآ نه : ﴿ وَرِياشاً ﴾.

1827٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ،
عن أبان العطار قال ، حدثنا عاصم : أن زر بن حبيش قرأها : ﴿ وَرِياشاً ﴾.

قال أبو جعفر : والصوابُ من القراءة في ذلك ، قراءة من قرأ : ﴿ وَرِيشًا ﴾ بغير « ألف » ، لإجماع الحجة من القرأة عليها .

وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر" في إسناده نظر : أنه قرأه : ﴿ وَرِيَاشًا ﴾ . (١)

فن قرأ ذلك : ﴿ وَرِياَشاً ﴾ فإنه محتمل أن يكون أراد به جمع « الريش » ، كا تجمع « الذَّب » ، « ذئاباً » ، و « البر » « بئاراً » .

و يحتمل أن يكون أراد به مصدراً ، من قول القائل : « راشه الله يتريشه رياشاً وريشاً » ، وقد أنشد بعضهم : (٣)

<sup>(</sup>١) سيأتي هذا الخبر بإسناده رقيم : ١٤٤٤٦ .

 <sup>(</sup>٢) أراد هنا أن يجعل «ريشا» مصادراً بكسر «الراء» ، كما هو بين في معانى القرآن الفراء
 ١: ٣٧٥ ، ولذلك ضبطتها كذلك ، والذي نص عليه أهل اللغة أن المصادر «ريشا» بفقح فسكون.
 (٣) هو حميد بن ثور الهلالي .

فَلَمَا كَشَفْنَ اللَّبْسَ عَنْهُ مَسَحْنَهُ بِأَطْرَافِ طَفْلٍ زَانَ غَيْلاً مُوشَّمَا (١) بكسر « اللام » من « اللبس » .

و « الرياش »، في كلام العرب، الأثاث ، وما ظهر من الثياب من المتاع مما يلبس أو يُحشي من فراش أو دِيَار.

و « الريش » إنما هو المتاع والأموال عندهم . و ربما استعملوه فى الثياب والكسوة دون سائر المال . يقولون : « أعطاء سرجاً بريشه » ، و « رحد لا بريشه » ، أى بكسوته وجهازه . ويقولون : « إنه لحسن ريش الثياب » ، وقد يستعمل « الرياش » فى الحصب و رفاهة العيش .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكرمن قال : « الرياش » ، المال .

١٤٤٢٨ – حدثني المثني قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن

11.//

تَنَاهَى عَلَيْهِ الصَّانِعَاتُ ، وَشَاكَلَتْ بِهِ الخَيلَ حَنَّى هَمَّ أَنْ يَتَحَمْحَمَا مُ عَلَيْهِ الضَّانِعَاتُ ، وَشَاكَلَتْ بِهِ الخَيلَ حَنَّى هَمَّ أَنْ يَتَحَمْحُمَا مُ عَلَيْهِ الضَّانِعَاتُ ، وَشَاكَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الضَّانِعَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلْكُ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهِ عَلَّهِ عَلَالْهِ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

تَخَالُ خِلالَ الرَّقْمِ لَمَّا سَدَلْنَهُ حِصَانًا تَهَادَى سَامِي الطَّرْفِ مُلْجَمَا وَالْ قَبِلُ البيت (وهما في ترتيب الديوان: ٣٢ ، ٣٢):

فَرَيَّنَّهُ بِالعِمْنِ حَتَّى لَوَ أَنَّهُ أَيْقَالُ لَهُ: هَابٍ ، هَلَمَّ ! لَأَقْدَمَا

جعل الهويج قد صار كأنه فرس عليه زينته وجلاله وسرجه . وقوله : « فلما كشفن اللبس عنه » ، يعنى الهويج . و « الطفل » ( بفتح فسكون ) هو البنان الناعم ، وأراد : مسحنه بأطراف بنان طفل ، فجعل « طفلا » بدلا من « البنان » . و « الغيل » ( بفتح فسكون ) الساعد الريان الممتلى . و « الموشم » ، عليه الوشم ، وكان زينة المجاهلية أبطلها الإسلام ، ولعن الله متخذها ، رجلا كان أو امرأة .

<sup>(</sup>۱) ديوانه : ۱۶ ، ومعانى القرآن الفراء ۱ : ۳۷۵ ، واللسان (لبس) (طفل) ، والمخصص ٤ : ۳۵ ، وغيرها . وهذا بيت من قصيدة له طويلة فى ديوانه ، أرجح أنها مختلطة الترتيب، وهذا البيت عما اختلط . فإنه فى صفة الرحل ، فقال فيه (كما ورد فى الديوان البيت رقم ': ۳۷) ، بعد أن زيئته الجوارى (والشعر فى الديوان كثير الخطأ ، فصححته) .

على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وريشاً » ، يقول : مالاً .

۱٤٤٢٩ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « وريشاً » ، قال : المال .

ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱٤٤٣١ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: «ورياشاً »، قال: أما «رياشاً »، فرياش المال. (١) حدثنا أسباط، عن السدى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو سعد المدنى قال، حدثنى من سمع عروة بن الزبير يقول: «الرياش »، المال.

الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، سمعت أبا معاذ قال، عدلتنا عبيد بن سليمان، عن الضحاك قوله: «ورياشاً»، يعنى ، المال.

\* ذكر من قال : هو اللباس ورفاهة العيش .

عى الدياش ، اللباس والعيش والنَّعيم .

۱٤٤٣٥ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر ، وسهل بن يوسف ، عن عوف ، عن معبد الجهني : « ورياشاً » ، قال : « الرياش » ، المعاش .

١٤٤٣٦ – حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا عوف قال، قال ، قال ، عوف قال، قال ، قال ، قال ، قال ، قال معبد الجهني : « ورياشاً » ، قال : هو المعاش .

<sup>(</sup>١) حيث جاءت «رياش» القراءة الثانية في هذه الأخبار ، فإنى تاركها على ما هي عليه ألا غيرها إلى قراءتنا .

وقال آخرون : ﴿ الريش ﴾ ، الجمال .

\* ذكر من قال ذلك :

۱٤٤٣٧ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله : « ورياشاً »، قال : « الريش » ، الجمال .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَلِياً سُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : « لباس التقوى » ، هو الإيمان .

\* ذكر من قال ذلك:

١٤٤٣٨ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، عدثنا سعيد، عن قتادة : « ولباس التقوى » ، هو الإيمان .

١٤٤٣٩ - حدثنى محمد بن الحسين قال الحدثنا أحمد بن المفضل قال المحدثنا أسباط ، عن السدى : « ولباس التقوى » ، الإعمان .

ابن جريج : إلا ولباس التقوي » ، الإيمان .

وقال آخرون : هو الحياء.

ذكر من قال إذلك :

۱٤٤٤١ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر وسهل بن يوسف ، عن عوف ، عن معبد الجهني في قوله : « ولباس التقوى » ، الذي ذكر الله في القرآن ، هو الحياء .

١٤٤٤٢ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا

عوف قال ، قال معبد الجهني ، فذكر مثله .

۱٤٤٤٣ ـــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة ، عن عوف ، عن معبد ، بنحوه .

> وقال آخرون : هو العمل الصالح . \* ذكر من قال ذلك :

المحدثني عمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « ولباس التقوى ذلك خير » ، قال : « لباس التقوى » ، العمل الصالح .

وقال آخرون : بل ذلك هو السَّمْتُ الحسَّن .

1220 - حدثنا عبد الله بن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله بن داود ، عن محمد بن موسى ، عن . . . . بن عمرو ، عن ابن عباس : « ولباس التقوى » ، قال : السمت الحسن في الوجه . (١)

المحتى بن المجاج قال ، حدثنا إسحق بن الحجاج قال ، حدثنا إسحق بن الحجاج قال ، حدثنا إسحق بن إسمعيل ، عن سليان بن أرقم ، عن الحسن قال : رأيت عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عليه قميص " قُوهي محلول الزر" ، (٢) وسمعته يأمر بقتل الكلاب ، وينهى عن اللعب بالحمام ، ثم قال : يا أيها الناس ،

<sup>(</sup>۱) الأثر: ١٤٤٤٥ - في هذا الإسناد في المخطوطة: «عن الدما بن عمرو» ، كلمة لم أعرف كيف تقرأ ، فوضعت مكانها نقطاً ، وكان في المطبوعة: «الزياء بن عمرو» ، لا أدرى من أين جاء بهذا الاسم! ووجدت في تفسير ابن كثير ٣: ٢٦٤: «الديال بن عمرو» ، وهذا أيضاً . لم أعرف ما يكون .

۱۱۱/۸ اتقوا الله في هذه السرائر ، فإنتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « والذي نفس محمد بيده ، ما عمل أحد قط سرًّا إلا ألبسه الله رداء علانية ، (۱) إن خيرًا فخيراً ، وإن شرًّا فشراً ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَرِياَشاً ﴾ ولم يقرأها : ﴿ وَرِياَشاً ﴾ ولم يقرأها : ﴿ وَرِياساً ﴾ والم التَّقُوك ذَاك خَيْرٌ ذَاك مِنْ آيات الله ﴾ ، قال : السمتُ الحسن . (٢)

وقال آخرون ; هو خشية الله .

\* ذكر من قال ذلك:

١٤٤٧ ــ حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد المدنى قال ، حدثنى من سمع عروة بن الزبير يقول : « لباس التقوى » ، خشية الله .

وقال آخرون : « لباس التقوى » ، فى هذه المواضع ، ستر العورة .

ذكر من قال ذلك:

۱٤٤٤٨ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « ولباس التقوى » ، يتقى الله ، فيوارى عورته ، ذلك « لباس التقوى » .

<sup>(</sup>١) نص ابن كثير في تفسيره ، نقلاً عن هذا الموضع من الطبرى : « ما أسر أحد سريرة إلا ألبسها الله رداءها علانية » ، ولا أدرى من أين جاء هذا الاختلاف : وفي المطبوعة : « رداءه » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ۲ ) الأثر : ۱٤٤٤٦ -  $_{\rm R}$  إسحق بن الحجاج الرازى الطاحوني  $_{\rm R}$  ، مضى برقم : ۲۳۰ ، ۱۲۱٤ ، ۱۲۱٤ ، ۱۲۱٤ .

و « إسحق بن إسماعيل » لعله « إسحق بن إسماعيل الرازى » ، أبو يزيد ، حبويه . مترجم في ابن أبي حاتم ٢١٢/١/١ .

و «سليمان بن أرقم » ، أبو معاذ . ضميف جداً ، متروكِ الحديث ، مضى برقم : ٩٢٣ . . فن أجل ضعف «سليمان بن أرقم » ، قال أبو جعفر فيها سلف ص: ٣٦٣، تعليق : ١ ، أن في إستاد هذا الخبر نظراً .

وهذا الخبر رواه ابن كثير في تفسيره ٣ : ٢٦٤ ، وجه ، وضعفه ، ثم قال : « وقد روى الأثمة ، الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة ، عن الحسن : أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحام يوم الجمعة على المنبر » . قلت : وخبر أحمد في المسند رقم : ٣٣١ ، وحبر البخاري في الأدب المفرد ص : ٣٣٢ ، ٣٣٣ برقم : ١٣٠١ .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة المكيين والكوفيين والبصريين : ﴿ وَلِيَاسُ النَّقُو َ ى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ ، برفع « ولباس » ،

وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة : ﴿ وَلِيَاسَ النَّقُوكَى ﴾ ، بنصب « اللباس » ، وهي قراءة بعض قرأة الكوفيين .

فن نصب « ولباس » ، فإنه نصبه عطفاً على « الريش » ، بمعنى : قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوآ تكم وريشاً ، وأنزلنا لباس التقوى .

وأما الرفع ، فإن أهل العربية مختلفون في المعنى الذي ارتفع به « اللباس » . فكان بعض نحو في البصرة يقول : هو مرفوع على الابتداء ، وخبره في قوله : « ذلك خير » . وقد استخطأه بعض أهل العربية في ذلك وقال : هذا غلط ، لأنه لم يعد على « اللباس » في الجملة عائد ، فيكون « اللباس » إذا رفع على الابتداء ، وجعل « ذلك خير » خبراً .

وقال بعض نحوبي الكوفة : « ولياس » ، يرفع بقوله : ولباس التقوى خير ، ويجعل « ذلك » من نعته . (١)

قال أبو جعفر : وهذا القول عندى أولى بالصواب فى رافع « اللباس » ، لأنه لاوجه للرفع إلا أن يكون مرفوعاً ب « خير » ، وإذا رفع ب « خير » لم يكن فى ذلك وجه إلا أن يجعل « اللباس » من ذكره فى قوله : « ذلك عير » ، و « ذلك » ، و « ذلك » ، به .

<sup>(</sup>١) هذا قول الفراء ١ : ٣٧٥ .

فإذ ، كان ذلك كذلك ، فتأويل الكلام = إذا رفع « لباس التقوى » = : ولباس التقوى ذلك الذي قد علمتموه ، خير لكم يا بني آدم ، من لباس الثياب التي توارى سوآ تكم ، ومن الرياش التي أنزلناها إليكم ، هكذا فالبسوه .

وأما تأويل من قرأه نصباً ، فإنه : « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآ تكم و ريشاً ولباس التقوى » ، هذا الذى أنزلنا عليكم من اللباس الذى يوارى سوآ تكم والريش ، ولباس التقوى خير لكم من التعرِّي والتجرد من الثياب في طواهكم بالبيت ، فاتقوا الله والبسوا ما رزقكم الله من الرياش، ولا تطيعوا الشيطان بالتجرد والتعرِّي من الثياب، فإن ذلك سخرية منه بكم وخدعة ، كما فعل بأبويكم آدم وحواء ، فخدعهما حتى جرّدهما من لباس الله الذي كان ألبسهما بطاعتهما له ، في أكل ما كان الله نهاهما عن أكله من ثمر الشجرة التي عصياه بأكلها .

قال أبو جعفر : وهذه القراءة أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب، أعني نصب قوله: ﴿ وَلَمِاسَ النَّهُ وَى ﴾ ، لصحة معناه في التأويل على ما بيّنت ، وأن الله إنما ابتدأ الحبر عن إنزاله اللباس الذي يواري سوآ تنا والرياش ، تو بيخاً للمشركين الذين كانوا يتجرّدون في حال طوافهم بالبيت ، ويأمرهم بأخذ ثيابهم والاستتار بها في كل حال ، مع الإيمان به واتباع طاعته = ويعلمهم أن كلّ ذلك خير من كل ما هم عليه مقيمون من كفرهم بالله ، وتعرِّيهم . لا أنه أعلمهم أن بعض ما أنزل إليهم خيرٌ من بعض.

ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك، الآياتُ التي بعد هذه الآية ، وذلك قوله : « يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعُ عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما » وما بعد ذلك من الآيات إنى قوله : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، فإنه جل ثناؤه يأمر في كل ذلك بأخذ الزينة من الثياب ، واستعمال اللباس ، وترك التجرُّد والتعرَّى ، وبالإيمان به ، واتباع أمره والعمل بطاعته ،

وینهی عن الشرك به واتباع أمر الشیطان ، مؤكداً فی كل ذلك ما قد أجمله فی قوله : « یا بنی آدم قد أنزلنا علیكم لباساً یواری سوآ تكم وریشاً ولباس التقوی ذلك خیر » .

0 0 0

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصحة فى تأويل قوله: « ولباس التقوى » ، استشعار النفوس تقوى الله ، فى الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه ، والعمل بما أمر به من طاعته ، وذلك يجمع الإيمان ، والعمل الصالح ، والحياء ، وخشية الله ، والسمت الحسن . لأن من اتنى الله كان به ، ومنا ، وبما أمره به عاملا ، ومنه خائفا ، وله مراقبا ، ومن أن يُركى عند ما يكرهه من عباده مستحييا . ومن كان كذلك ظهرت آثار الحير فيه ، فحسن سمّته وهمّد يه ، ورئيمت عليه بهجة الإيمان ونوره .

وإنما قلنا عنى بـ « لباس التقوى » ، استشعار النفس والقلب ذلك = لأن « اللباس » ، إنما هو ادراع ما يلبس ، واجتياب ما يكتسى ، (١) أو تغطية بدنه أو بعضه به . فكل من ادراع شيئاً واجتابه حتى يُركى عنينه أو أثره عليه ، (٢) فهو له «لابس» . واذلك جعل جل ثناؤه الرجال للنساء لباساً ، وهن لهم لباساً ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «واحتباء ما يكتسى» ، غير ما في المخطوطة ، لخطأ في نقطها ، فأساء غاية الإساءة ، كان في المخطوطة : «واحنتاب» ، وصواب قراءتها ما أثبت وانظر التمليق التالى . «اجتاب الثوب اجتياباً» ، المسه ، قال لمبيد :

فَبِيَلْكَ إِذْ رَقَصَ اللَّوَامِعُ بِالضَّحَى وَأَجْتَابَ أَرْدِيَةَ السَّرَابِ إِكَامُهَا أَقْضِى اللَّبَانَةَ لاَ أَفَرَّطُ رِيبَةً أَوْ أَنْ يَلُومَ بِحَاجَةٍ لَوَّامُها

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فكل من ادرع شيئاً واحتبى به حتى يرى هو أو أثره عليه » ، أساه كا أساه في السالف، ولكن كان الخطأ أعذر له ، لأنه فيها « فكل من ادرع شيئاً واحبا » هذا آخر السطر ، ثم بدأ في السطر التالي « به حتى يرى عنه أو أثره عليه ». فجاء الناشر فبجملها « واحتبى به » والصواب ما أثبت ، وإنما قطع الناسخ الكلمة في حطرين !! وانظر التعليق السالف .

وجعل الليل لعباده لباساً . (١)

« ذكر من تأول ذلك بالمعنى الذى ذكرنا من تأويله ، إذا قرى قوله : ﴿ وَلَبَّاسُ التَّقُورَى ﴾ ، رفعاً .

۱٤٤٤٩ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط ، عن السدى : « ولباس التقوى » ، الإيمان = « ذلك خير » ، يقول : ذلك خير من الرياش واللباس يوارى سوآ تكم .

۱٤٤٥٠ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله : « ولباس التقوى » ، قال : لباس التقوى خير ، وهو الإيمان .

### القول في تأويل قوله ﴿ ذَلْكِ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُّرُونَ ﴾ ٢

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ذلك الذى ذكرت لكم أنى أنزلته إليكم، أيها الناس ، من اللباس والرياش ، من حجج لله وأدلته التى يعلم بها من كفر صحة توحيد الله ، وخطأ ما هم عليه مقيمون من الضلالة = « لعلهم يذكرون » ، يقول جل ثناؤه : جعلت ذلك لهم دليلاً على ما وصفت ، ليذكروا فيعتبروا وينيبوا إلى الحق وترك الباطل ، رحمة منى بعبادى . (٢)

وأما قوله في المطبوعة : « حتى يرى هو أو أثره عليه » ، فقد غيره تفييراً لا يجدى ، وصواب قراءة المخطوطة كما أثبت .

<sup>(</sup>١) شاهد الأول آية « سورة البقرة » : ١٨٧ : ﴿ هُنَّ لِبَاسُ ۖ لَكُمُ ۗ وَأَنتُمُ لِبَاسُ لَهُنَّ ﴾ . وشاهد الثانى آية « سورة النبأ » : ١٠ : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً ﴾ . (٢) انظر تفسير «آية » فيها صلت من فهارس اللغة (أيي) .

<sup>=</sup> وتفسير « يذكر » فيما سلف منها (ذكر) .

القول في تأويل قوله ﴿ يَلْبَنِي عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَكُمُ ٱلشَّيْطَلَنُ كُمَ ٱلشَّيْطَلَنُ كُمَ ٱلْشَيْطَلَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُولِهِمَا لِيُرْبِهُمَا لِيرُبِهُمَا لِيُرْبِهُمَا لِيرُبِهُمَا لِيرُبِهُمُ لِيرُبِهُمَا لِيرُبُونِهُ فَيْمُا لِيرُبُهُمُ لِيرُبُولِهُ فَيْمُولُونُ لِيرُبِهُمُ لِيرُبِهُمُ لِيرُبُونِهُ لِيرُبُولِهُ فَيْمُ لِيرُبُولِهُ فَيْمُ لِيرُبِهُمُ لِيرُبِهُمُ لِيرُبِهُمُ لِيرُبُولِهُ فَيْمُ لِيرُبُونِهُ لِيرُبِهُمُ لِيرُبِهُمُ لِيرُبُولِهُ فَلْمُ لِيرُبُونُ لِيرُونُ لِيرُبُولِهُ فَلْمُ لِيرُبُولِهُ لِيرُبِهُمُ لِيرُبِهُمُ لِيرِبُولِهُ فَلْمُنْ لِيرُبُولِهُ فَلْمُ لِيرُبُولِهُ فَلْمُ لِيرُولِهُ لِيرُولِهُ لِلْمُنْ لِيرُبُولُونُ لِيرُولُونُ لِيرُولُونُ لِيرُولُونُ لِيرُولُونُ لِيرُولُونُ لِلْمُنْ لِيرُولُونُ لِلْمُنْ لِيرُولُونُ لِلْمُنْ لِيرُونُ لِلْمُؤْلِمُ لِيرُولُونُ لِلْمُنْفِقُونُ لِلْمُونُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلِيرُونُ لِلْمُنْ لِلْمُلِمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْفِلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ ل

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: يا بنى آدم ، لا يخدعنكم الشيطان فيبدى سوآ تكم للناس بطاعتكم إياه عند اختباره لكم، كما فعل بأبويكم آدم وحواء عند اختباره إياهما فأطاعاه وعصيا ربهما ، فأخرجهما بما سبب لهما من مكره وخدعه ، من الجنة ، ونزع عنهما ما كان ألبسهما من اللباس ، ليريهما سوآ تهما بكشف عورتهما ، وإظهارها لأعينهما بعد أن كانت مستترة ...

وقد بينا فيما مضى أن معنى « الفتنة » ، الاختبار والابتلاء ، بما أغنى عن إعادته . (١)

وقد اختلف أهل التأويل في صفة « اللباس » الذي أخبر الله جل ثناؤه أنه نزعه عن أبوينا ، وما كان.

فقال بعضهم : كان ذلك أظفاراً .

« ذكر من لم يذكر قوله فيما مضى من كتابنا هذا في ذلك :

1880 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن عكرمة : « ينزع عنهما لباسهما » ، قال : لباس كل دابة منها ، ولباس الإنسان الظُفْر ، فأدركت آدم التوبة عند ظُفُره = أو قال : أظفاره .

١٤٤٥٢ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الحميد الحماني ، عن نضر

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الفتنة» قبم سلف ١١: ٣٨٨ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

۱۱۳/۸ أبى عمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : تركت أظفاره عليه زينة ومنافع ، في قوله : « ينزع عنهما لباسهما » . (١)

الوزير الحدثنا إبراهيم بن أبي الوزير القرشي قال، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ، أخبرنا مخلد بن الحسين ، عن عمرو بن مالك ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس في قوله : « ينزع عنهما لباسهما » ، قال : كان لباسهما الظفر ، فلما أصابا الخطيئة نزع عنهما ، وتركت الأظفار تذكرة وزينة .

۱٤٤٥٤ – حدثنى المثنى قال، حدثنا الحمانى قال ، حدثنا شريك ، عن ساك ، عن عكرمة فى قوله : « ينزع عنهما لباسهما » ، قال : كان لباسه الظفر ، فانتهت توبته إلى أظفاره .

وقال آخرون : كان لباسهما نوراً . ه ذكر من قال ذلك :

۱٤٤٥٥ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن وهب بن منبه : « ينزع عنهما لباسهما » ، النور .

۱٤٤٥٦ - حدثنی المثنی قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة قال ، حدثنا عمرو قال : سمعت وهب ابن منبه يقول فى قوله : « ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما » ، قال : كان لباس آدم وحواء نوراً على فروجهما ، لا يرى هذا عورة هذه ، ولا هذه عورة هذا .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٤٤٥٢ – «عبد الحميد الحانى » هو «عبد الحميد بن عبد الرحمن الحانى » ، مضى برقم : ۷۱۸ ، ۷۸۲۳ .

و «نَضَر ، أبو عمر » هو « النضر بن عبد الرحمن » ، أبو عمر الخراز ، مضى أيضاً برقم : ١٠٣٧ ، ١٠٣٧٣ ، وكان في المطبوعة : «نصر بن عمر » ، غير ما في المخطوطة ، وهو فيماً : «نصر أبي عمر » ، غير منقوطة .

وقال آخرون : إنما عنى الله بقوله : « ينزع عنهما لباسهما » ، يسلبهما تقوى الله .

#### \* ذكر من قال ذلك:

١٤٤٥٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد: « ينزع عنهما اباسهما » ، قال : التقوى .

١٤٤٥٩ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن الميث ، عن مجاهد ، مثله .

. . .

قال أبو جعفر: والصواب من القول في تأويل ذلك عندى أن يقال: إن الله تعالى حذر عباده أن يفتنهم الشيطان كما فتن أبويهم آدم وحواء ، وأن يجرِّدهم من لباس الله الذي أنزله إليهم ، كما نزع عن أبويهم لباسهما . « اللباس » المطلق من الكلام بغير إضافة إلى شيء في متعارف الناس ، وهو ما اجتاب فيه اللابس من أنواع الكُسي ، (٢) أو غطى بدنه أو بعضه .

وإذ كان ذلك كذلك ، فالحق أن يقال: إن الذي أخبر الله عن آدم وحواء من لباسهما الذي نزعه عنهما الشيطان، هو بعض ماكانا يواريان به أبدانهما وعورتهما.

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٤٤٥٧ - «مطلب بن زياد بن أبي زهير الثقني » ، قال ابن سعد : «كان ضعيفاً في الحديث جداً » ، وقال ابن عدى : «وله أحاديث حسان وغرائب ، ولم أر له منكراً ، وأرجو أقه لا بأس به » . مترجم في التهذيب ، والبخاري في الكبير ٤/٢/٨ ، ولم يذكر فيه جرحاً ، وابن أبي حاتم ٤/١/٨ ، وذكر أن أحمد ويحيي بن معين وثقاه . وقال أبو حاتم : «يكتب حديثه ، ولا يحتج به » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : «هو ما اختار فيه اللابس من أنواع الكساء» ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، فغير كما سلف قريباً ، فرددتها إلى أصلها .

وقوله : « اجتاب فيه اللابس » ، أدخل « فيه » مع « اجتاب » ، وهو صحيح في قياس العربية. ، الأنهم قالوا : « اجتاب الثوب والظلام » ، إذا دخل فيهما. ، فأعطى « اجتاب » معنى « دخل » ، فألحق بها حرف الجر ، لمعنى الدخول .

وقد يجوز أن يكون ذلك كان ظفراً = ويجوز أن يكونكان ذلك نوراً = ويجوز أن يكون غير ذلك = ولا خبر عندنا بأيِّ ذلك تثبتبه الحجة ، فلاقول فى ذلك أصوب من أن يقال كما قال جل ثناؤه : « ينزع عنهما لباسهما » .

وأضاف جل ثناؤه إلى إبليس إخراج آدم وحواء من الجنة ، ونزع ما كان عليهما من اللباس عهما ، وإن كان الله جل ثناؤه هو الفاعل ذلك بهما عقوبة على معصيتهما إياه، إذ كان الذي كان مهما في ذلك عن تستنية ذلك لهما بمكره وخداعه . (١) فأضيف إليه أحياناً بذلك المعنى ، وإلى الله أحياناً بفعله ذلك بهما .

# القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّهُ و يَرَ لَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ و مِن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَمَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَـآءَ لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بذلك: إن الشيطان يراكم هو = و «الهاء» في « إنه » عائدة على الشيطان = و « قبيله » ، يعنى : وصنفه وجنسه الذي هو منه واحد " جمع جيلا" ، (۲) وهم الجن ، كما : --

۱٤٤٦٠ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله : « إنه يراكم هو وقبيله » ، قال : الجن والشياطين .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «عن تشبيه ذلك لهما» ، ولا معنى له ، وهو في المخطوطة غير منقوط ، وهذا صواب قراءته ، «سنى له الأمر»، سهله ويسره وفتحه .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : «الذى هو منه واحد جمعه قبل »، غير ما فى المخطوطة ، وفى المخطوطة كا كتبتها ، إلا أنه كتب «صلا » و « الجيم » بين القاف والجيم غير منقوطة . واستظهرت هذا من نص أبى عبيدة فى مجاز القرآن ١ : ٣١٣ ، وهو : «أى : وجيله الذى هو منه » ، ومن نص صاحب لسان العرب : « ويقال لكل جمع من شىء واحد ، قبيل » . و « الجيل » كل صنف من الناس ، أو الأمة . يقال : « الترك جيل ، والصين جيل ، والعرب جيل ، والروم جيل » ، وهم كل قوم يختصون بلغة ، وتنشأ من جمعهم أمة وصنف من الناس موصوف معروف .

۱۶۶۲۱ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله : « إنه يراكم هو وقبيله » ، قال : « قبيله » ، نسله .

وقوله: « من حيث لا ترونهم » يقول: من حيث لا ترون أنتم ، أيها الناس ، الشيطان وقبيله = « إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » ، يقول: جعلنا ١١٤/٨ الشياطين نُـصراء الكفار الذين لا يوحــِّدون الله ولا يصدقون رسله . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَ إِذَا فَعَلُواْ فَلْحِشَةً فَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَإِنَّا اللهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَإِنَّا اللهِ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَاللهِ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَاللهِ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَاللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

قال أبو جعفر: ذكر أن معنى « الفاحشة » ، فى هذا الموضع ، (٢) ما : 
١٤٤٦٢ - حدثنى على بنسعيد بن مسروق الكندى قال ، حدثنا أبو محياة ،
عن منصور ، عن مجاهد : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا
بها » ، قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة ، يقولون : « نطوف كما ولدتنا أمهاتنا » ،
فتضع المرأة على قُبلُها النسعة أو الشيء ، (٣) فتقول :

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «ولى» فيما سلف من فهارس اللغة (ولى).

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير « الفاحشة » ، و « الفحشاء » فيما سلف : ص : ۲۱۸ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) « القبل » ( بضمتين ) : فرج المرأة والرجل . و « النسعة » : قطعة من الجلد مضفورة عريضة ، تمجعل على صدر البعير .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٤٤٦٢ – « أبو محياة » ، هو « يحيى بن يعلى بن حرملة التيمى » ، ثقة . مترجم فى التهذيب ، والكبير ٤/٣/١٦ ، وابن أب حاتم ٤/٢/٢ . وسيأتى تخريج الخبر فى تغريج الآثار ؛ ٣٠ ه ١٤٥٠ – ١١٤٥٠٠.

1227 — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير ؛ عن منصور ، عن مجاهد فى قوله : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا » ، فاحشتهم : أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة .

12272 — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة ، عن مفضل ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله .

عطاء مستحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمران بن عيينة ، عن عطاء ابن السائب ، عن سعيد بن جبير والشعبي : « و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا » ، قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة .

المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عايها آباءنا والله أمرنا بها » ، قال : كان قبيلة من العرب من أهل اليمن يطوفون بالبيت عراة ، فإذا قيل : لم تفعلون ذلك ؟ قالوا : « وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » .

۱٤٤٦٦ - حدثنا إسرائيل ، عن عطاء بن السائب ، عن ابن عباس : «وإذا فعلوا عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : «وإذا فعلوا فاحشة » ، قال : طوافهم بالبيت عراة .

المؤمس فى الثياب ، وغيرهم عواة . (١)

ابن جریج ، عن مجاهد قوله : « و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا » ،

<sup>(</sup>١) «الحمس» ، جمع «أحمس» هم قريش ، لتشددهم في دينهم ، وانظر تفسير ذلك مفصلا فيما سلف ٣ : ٥٥٥ ، تعليق : ١ ، وانظر الأثر رقم : ٣٨٣٢ ، وأنها : «ملة قريش» .

قال : كان نساؤهم يطفن بالبيت عراة ، فتلك الفاحشة التي وجدوا عليها آباءهم : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » ، الآية .

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذاً: وإذا فعل الذين لا يؤمنون بالله ، الذين جعل الله الشياطين لهم أولياء ، قبيحاً من الفعل ، وهو « الفاحشة » ، وذلك تعريبهم للطواف بالبيت وتجردهم له ، فعد لوا على ما أتوا من قبيح فعلهم وعوتبوا عليه ، قالوا: « وجدنا على مثل ما نفعل آباءنا ، فنحن نفعل مثل ما كانوا يفعلون . ونستن بسنتهم ، والله أمرنا به ، فنحن نتبع أمره فيه » .

يقول الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «قل» ، يامحمد، لهم: 
« إن الله لا يأمر بالفحشاء » ، يقول: لا يأمر خلقه بقبائح الأفعال ومساويها = 
« أتقولون » ، أيها الناس ، « على الله ما لا تعلمون » ، يقول: أتروون على الله أنه 
أمركم بالتعرِّى والتجرد من الثياب واللباس للطواف ، (١) وأنتم لا تعلمون أنه أمركم 
بذلك ؟

القول في تأويل قوله ﴿ أُقَلَ ۚ أَمَرَ رَ يِّنَى بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وَجُوهَ كُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه: قل ، يا محمد ، لهؤلاء الذين يزعمون أن الله أمرهم بالفحشاء كذباً على الله: ماأمر ربى بما تقولون ، بل « أمر ربى بالقسط » ، يعنى : بالعدل ، (٢) كما :--

١٤٤٦٩ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن

110/1

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوعة والمخطوطة : « أثر وون على الله » ، وأنا أرجح أن الصواب « أثر و رون » ، أى : أتقولون الزور والكذب .

<sup>.</sup> والمراجع هناك . والمراجع هناك ، والمراجع هناك . والمراجع الله  $( \, \Upsilon \, )$ 

ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: « قل أمر ربي بالقسط » ، بالعدل .

١٤٤٧٠ – حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال،
 حدثنا أسباط، عن السدى: «قل أمر ربى بالقسط»، و « القسط» ، العدل.

وأما قوله : « وأقيموا وُجوهكم عند كل مسجد » ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله .

فقال بعضهم: معناه: وجمُّهوا وجوهكم حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة. « ذكر من قال ذلك :

۱٤٤٧١ — حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن أبن أبي نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » ، إلى الكعبة حيثًا صليتم ، فى الكنيسة وغيرها .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » ، قال : إذا صليتم فاستقبلوا الكعبة ، فى كنائسكم وغيرها .

المفضل قال ، حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السجد» ، الكعبة . حدثنا أسباط ، عن السدى : «وأقيموا وجوهكم عندكل مسجد» ، هو « المسجد» ، الكعبة .

۱٤٤٧٤ - حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا خالد بن عبدالرحمن، عن عمر بن ذر ، عن مجاهد فى قوله : « وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » ، قال : الكعبة ، حيثًا كنت .

1220 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » ، قال : أقيموها للقبلة ، هذه القبلة التي أمركم الله بها .

وقال آخرون : بل عنى بذلك : واجعلوا سجودكم لله خالصاً ، دون ما سواه من الآلهة والأنداد.

\* ذكر من قال لك.

الله بن أبي حدثنا عبد الله بن أبي جدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : « وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » ، قال : في الإخلاص ، أن لا تدعوا غيره ، وأن تخلصوا له الدين .

قال أبو جعفر: وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية ، ما قاله الربيع: وهو أف القوم أُمرِوا أن يتوجهوا بصلاتهم إلى ربهم، لا إلى ماسواه من الأوثان والأصنام، وأن يجعلوا دعاءهم لله خالصاً، لا مُكاء ولا تصدية . (١)

و إنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية ، لأن الله إنما خاطب بهذه الآية قوماً من مشركى العرب، لم يكونوا أهل كنائس وبيع ، وإنما كانت الكنائس والبيع لأهل الكتابين . فغير معقول أن يقال لمن لايصلى فى كنيسة ولا ببيعة : « وجّه وجهك إلى الكعبة فى كنيسة أو ببيعة » .

وأما قوله: « وادعوه مخلصين له الدين » ، فإنه يقول: واعملوا لربكم مخلصين له الدين والطاعة ، لا تخلطوا ذلك بشرك ، ولا تجعلوا في شيء مما تعملون له شريكاً ، (٢) كما : ــ

الله بن أبي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : « وادعوه مخلصين له الدين » ، قال : أن تخلصوا له الدين والدعوة والعمل ، ثم توجِّهون إلى البيت الحرام .

<sup>(</sup>١) «المكاء» : الصفير ، و «التصدية» : التصفيق . كانوا يطوفون بالبيت عراة يصفرون يأفواههم ، ويصفقون بأيدجم .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر تفسير « الدعاء » ، و « الإخلاص » فيما سلف من فهارس اللغة ( دعا ) و ( خلص ) .

# القول في تأويل قوله ﴿ كَمَا بَدَأَ كُمْ تَمُودُونَ ۞ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله: « كما بدأكم تعودون » . فقال بعضهم : تأويله : كما بدأكم أشقياء وسُعداء ، كذلك تبعثون يوم القيامة .

#### ذكر من قال ذلك :

المنع على ، حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبدالله قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : «كما بدأكم تعودون » فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة» ، قال : إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً ، كما قال جل ثناؤه : ما الله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله فَمِنْكُم مُونْمِن ﴿ وَمِنْكُم مُونْمِن ﴾ [سورة التغابن : ] ، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم ، مؤمناً وكافراً .

١٤٤٧٩ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن منصور قال ، حدثنا أصحابنا ، عن ابن عباس : « كما بدأكم تعودون » ، قال : يبعث المؤمن مؤمناً والكافر كافراً .

الفريس، الخيم المثنى المثنى قال، حدثنا يسحق قال، حدثنا يحيى بن الضريس، عن أبى جعفر، عن الربيع، عن رجل، عن جابر قال: يبعثون على ما كانوا عليه، المؤمن على إيمانه، والمنافق على نفاقه .(١)

المعفر الرازى ، عن أبى جعفر الرازى ، عن أبى جعفر الرازى ، عن الربيع ، عن أبى العالية قال: عادوا إلى علمه فيهم ، ألم تسمع إلى قول الله فيهم : « كما بدأ كم تعودون »؟ ألم تسمع قوله : « فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » ؟

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٤٤٨٠ - « يحيى بن الضريس بن يسار البجلي الرازي»، ثقة ، كان صحيح الكتب، عبيد الأخذ. مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/٤ / ٢٨٢ ، واين أبي حاتم ١٥٨/٢/٤ .

الرازى ، عن أبى جعفر الرازى ، عن أبى جعفر الرازى ، عن أبى جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية ، «كما بدأكم تعودون » ، قال رُدُّوا إلى علمه فيهم .

الأهوازى المثنى المثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا أبوهمام الأهوازى قال، حدثنا موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب فى قوله: « كما بدأكم تعودون »، قال: من ابتدأ الله خلقه على الشقوة صار إلى ما ابتدأ الله خلقه عليه السقادة، ثم وإن عمل بأعمال أهل السعادة، كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة، ثم صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه، ومن ابتدئ خلقه على السعادة، صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه، وإن عمل بأعمال أهل الشقاء، كما أن السحرة عملت بأعمال أهل الشقاء، كما أن السحرة عمل بأعمال أهل الشقاء، كما أن السحرة عمل بأعمال أهل الشقاء، (١) ثم صار والله ما ابتدئ عليه خلقهم .

١٤٤٨٤ - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن وِقاء بن إياس أبى يزيد ، عن مجاهد : « كما بدأكم تعودون » ، قال : يبعث المسلم مسلماً ، والكافر كافراً . (٢)

المنع المثنى المثنى قال ، حدثنا أبو دكين قال ، حدثنا سفيان ، عن أبى يزيد ، عن مجاهد : « كما بدأكم تعودون » ، قال : يبعث المسلم مسلماً ، والكافر كافراً . (٣)

۱٤٤٨٦ — حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا محمد ابن أبي الوضاح ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير : «كما بدأ كم تعودون » ، قال : كما كتب عليكم تكونون .

<sup>(</sup>١) يعنى سحرة فرعون ، الذي آمنوا بموسى عليه وعلى نبينا السلام .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٤٨٤ – «وقاء بن إياس الأسدى الوالبي» ، أبو يزيد ، ثقة ، متكلم فيه ، قال يحيى بن سميد : « ماكان بالذي يعتمد عليه » ـ مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/٤/ ١٨٨/٢، ولم يذكر فيه جرحاً ، وابن أبى حاتم ٤/٢/٤ . وكان في المخطوطة ؛ «ورقاء بن إياس» ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٤٨٥ – « أبو يزيد » ، هو « وقاء بن إياس » ، المترجم في التعليق السالف .

المنافي قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن سعيد ، مثله .

۱٤٤٨٨ – حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « كما بدأكم تعودون « فريقاً هدى وفريقاً حتى عليهم الضلالة » ، يقول : كما بدأكم تعودون ، كما خلقناكم، فريق مهتدون ، وفريق ضال ، كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم .

١٤٤٨٩ - حدثنا ابن بشار، قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تُبعث كل نفس على ما كانت عليه . (١)

١٤٤٩٢ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: «كما بدأكم تعودون »، شقيًّا وسعيداً.

۱٤٤٩٣ - حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك قراءة ، عن مجاهد ، مثله .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٤٤٨٩ – «أَبُو سَفَيَانَ » ، هو «طلحة بن نافع القرشي الواسطي » ، ثقة ، روى له الجاعة ، مضي برقم : ٦٦٥٤ ، ٦٦٥١ ، ١١٥١٨ . وهو الذي يروى عن جابر ،

والأعمش راويته . وكان فى المطبوعة والمخطوطة : «عن سفيان ، عن جابر » ، وهو خطأ لاشك فيه ، صوابه منقولا عن تفسير الطبرى ، فى تفسير ابن كثير ٣ : ٤٦٦ .

وهذا خبير صحيح الإسناد , رواه مسلم في صحيحه ١٧ : ٢١٠ ، من طريقين عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، ولفظه : ۵ يبعث كل عبد على ما مات عليه » .

ورواه ابن ماجة في سننه ١٤١٤ ، رقم : ٢٣٠ ، من طريق شريك ، عن الأعمش ، ولفظه : « يحشر الناس على نياتهم » .

وقال آخرون : معنى ذلك : كما خلقكم ولم تكونوا شيئاً ، تعودون بعد الفناء . \* ذكر من قال ذلك :

۱۱۷/۸ - حدثنا ابن وكيع قال ،حدثنا غندر ، عن عوف ، عن الحسن : ۱۱۷/۸ « كما بدأكم تعودون » ، قال : كما بدأكم ولم تكونوا شيئاً فأحياكم ، كذلك يميتكم ، ثم يحييكم يوم القيامة .

1889 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الأعلى ، عن عوف ، عن الحسن : « كما بدأكم تعودون » ، قال : كما بدأكم فى الدنيا ، كذلك تعودون يوم القيامة أحياء .

۱٤٤٩٦ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « كما بدأكم تعودون » ، قال : بدأ خلقهم ولم يكونوا شيئاً ، ثم ذهبوا ، ثم يعيدهم .

ال ، حدثی أبی ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « كما بدأ كم تعودون فريقاً هدى » ، يقول : كما خلقناكم أول مرة ، كذلك تعودون .

۱٤٤٩٨ - حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « كما بدأكم تعودون ً » ، عيميكم بعد موتكم .

١٤٤٩٩ - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : «كما بدأكم تعودون » ، قال : كما خلقهم أولاً ، كذلك يعيدهم آخراً .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب ، القول ُ الذى قاله من قال : معناه : كما بدأكم الله خلقاً بعد أن لم تكونوا شيئاً ، تعودون بعد فنائكم خلقاً مثله ، يحشركم إلى يوم القيامة = لأن الله تعالى ذكره : أمر نبيه صلى الله ج١٢(٢٥)

عليه وسلم أن يُعثلم بما فى هذه الآية قوماً مشركين أهل جاهلية ، لا يؤمنون بالمعاد ، ولا يصد قون بالقيامة . فأمره أن يدعوهم إلى الإقرار بأن الله باعثهم يوم القيامة ، ومثيب من أطاعه ، ومعاقب من عصاه . فقال له : قل لهم : أمر ربى بالقسط ، وأن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وأن ادعوه مخلصين له الدين ، وأن أقروا بأن كما بدأكم تعودون = فترك ذكر « وأن أقروا بأن » ، كما ترك ذكر « أن » مع « أقيموا » ، إذ كان فيا ذكر دلالة على ما حذف منه .

وإذ كان ذلك كذلك ، فلا وجه لأن يؤمر بدعاء من كان جاحداً النشور بعد الممات ، إلى الإقرار بالصفة التي عليها ينشر من نُشير ، وإنما يؤمر بالدعاء إلى ذلك من كان بالبعث مصد قاً ، فأما من كان له جاحداً ، فإنما يدعي إلى الإقرار به ، ثم يعر ف كيف شرائط البعث . على أن في الخبر الذي رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي : —

سفيان ، قال ، حدثنى المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، سفيان ، قال ، حدثنى المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أيحشر الناس عبراة غير لا "، وأول من يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا لَا الله عليه وسلم. ثم قرأ: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا لَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ . [سورة الأنبياء : ١٠٤].

۱٤٥٠١ — حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا إسحق بن يوسف قال، حدثنا سفيان ، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه .

۱٤٥٠٢ — حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة ، فقال : يا أيها الناس، إنكم تحشرون

إلى الله حُفَّاة غُرُلا : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَأَعِلِينَ ﴾ . (١)

= (٢) ما يبيِّن صحة القول الذي قلنا في ذلك، من أن معناه: أن الحلق يعودون إلى الله يوم القيامة خلقاً أحياء .

يقال منه : «بدأ الله الخلق يبدؤهم = وأبدأ هم يُبُد بُهم إبداء " »، بمعنى : خلقهم ، لغتان فصيحتان .

ثم ابتدأ الخبر جل ثناؤه عما سبق من علمه فى خلقه ، وجرى به فيهم قضاؤه ، ١١٨/٨ فقال: هدى الله منهم فريقاً فوفقهم لصالح الأعمال فهم مهتدون ، وحق على فريق منهم الضلالة عن الهدى والرشاد ، باتخاذهم الشيطان من دون الله ولياً .

وإذا كان التأويل هذا، كان « الفريق » الأول منصوباً بإعمال « هدى » فيه = و « الفريق » ، الثانى بوقوع قوله : « حق » على عائد ذكره فى «عليهم » ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ يُدْخِلُ مَن بَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ ، (٣) . [ سورة الإنسان : ٣١] .

<sup>(</sup>١) الآثار : ١٤٥٠٠ – ١٤٥٠٠ – « المغيرة بن النمان النخعي » ، ثقة ، مضي برقم :

وهذا الخبر رواه البخارى من طريق شعبة ، عن المغيرة في صحيحه (الفتح ٨ : ١٩/٣٣٢ : ١٩١٥) مطولا ٤ ورواه مسلم في صحيحه مطولا : ١٩ : ١٩٣ ، ١٩٤ من طريق شعبة أيضاً . ورواه أحمد في المسند مطولا ومختصراً رقم : ١٩٥٠ ، ٢٠٢٧ ، من طريق سفيان الثورى مختصراً ، كما رواه الطبرى . ثم رواه مطولا من طريق شعبة رقم : ٢٠٩٦ ، ٢٠٨١ ، ٢٢٨١ .

وسيرويه أبو جمفر بأسانيده هذه فيها يلى ، في تفسير «سورة الأنبياء» ١٧ : ٨٠ (بولاق) . ٨٠ (

و « الغرل » جمع « أغرل » ، هو الأقلف الذي لم يختن .

<sup>(</sup>٢) هذا تمام الكلام الأول ، والسياق : « على أنه في الخبر الذي روى عن رسول الله . . . ما يبين صحة القول » .

<sup>(</sup>٣) أنظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٧٦ .

ومن وجه تأويل ذلك إلى أنه: كما بدأكم فى الدنيا صنفين كافراً ومؤمناً ، كذلك تعودون فى الآخرة فريقين ، فريقاً هدى ، وفريقاً حق عليهم الضلالة = نصب « فريقاً » ، الأول بقوله: « تعودون » ، وجعل الثانى عطفاً عليه . وقد بينا الصواب عندنا من القول فيه . (١)

# القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّهُمُ ٱنَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيمَا مِن دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إن الفريق الذى حق عليهم الضلالة ، إنما ضلوا عن سبيل الله وجارُوا عن قصد المحجة ، باتخاذهم الشياطين نُصراء من دون الله ، وظُهراء، (٢) جهلاً منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق ، وأن الصواب ما أتوه وركبوا .

وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذ بأحداً على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها ، إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها ، فيركبها عناداً منه لربه فيها . لأن ذلك لو كان كذلك ، لم يكن بين فريق الضلالة الذى ضل وهو يحسب أنه هاد . وفريق الهدى ، (٣) فرق ". وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «فريق» فيها سلف ١١: ٩٩٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير «ولى» فيما سلف من فهارس اللغة (ولى).

<sup>(</sup>٣) أفظر تفسير «حسب» فيما سلف ١٠ : ٤٧٨ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

# القول في تأويل قوله ﴿ يَلْبَنِي ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَانُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ وِلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ (١)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين يتعرّون عند طوافهم ببيته الحرام، ويبدون عوراتهم هنالك من مشركى العرب، والمحرّمين منهم أكل ما لم يحرّمه الله عليهم من حلال رزقه، تبررُراً عند نفسه لربه ﴿ يا بنى آدم خذوا زينتكم »، من الكساء واللباس= « عند كل مسجد وكلوا »، من طيبات ما رزقتكم، وحللته لكم = « واشربوا » ، من حلال الأشربة ، ولا تحرّموا إلا ما حرمت عليكم في كتابي أو على لسان وسولي محمد صلى الله عليه وسلم .

وينحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك:

قال ، حدثنا شعبة ، عن سلمة ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن الحارث قال ، حدثنا شعبة ، عن سلمة ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : إن النساء كن يطفن بالبيت عراة = وقال في موضع آخر : بغير ثياب = إلاأن تجعل المرأة على فرجها خرقة ، فيا و صف إن شاء الله ، وتقول : (١) اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلّهُ قَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلّهُ قَال : فنزلت هذه الآية : «خذوا زينتكم عند كل مسجد » . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٣٠٥٠٣ -- حديث شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، رواه أبو جعفر من ثلاث طرق ، سأخرجها في هذا الموضع .

<sup>«</sup> يحيى بن حبيب بن عربي الشيباني » ، أبو زكرياه ، ثقة ، مضى برقم ؛ ٧٨١٨ ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٤/٢/٢/ .

<sup>«</sup> خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي » ، ثقة ثبت إمام . مضى برقم : ٧٥٠٧ ، ٧٨١٨ ، ٩٨٧٨ .

114/4

1200٤ - حدثنا عمرو بن على قال: حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كانوا يطوفون عواة ، الرجال بالنهار ، والنساء بالليل ، وكانت المرأة تقول :

اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدًا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ

فقال الله: ﴿ خذوا زينتكم ﴾ . (١)

۱٤٥٠٥ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن ابن عباس : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، قال : الثياب .

معبة ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت مسلماً البطين يحدث ، عن سعيد بن جبير ، عن البطين يحدث ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة = قال غندر : وهي عريانة = قال ، وهب : كانت المرأة تطوف بالبيت وقد أخرجت صدر ها وما هنالك = قال غندر : وتقول : «من يعيرني تطعوف إلى ، (٢) تجعله على فرجها وتقول :

و « سلمة » ، هو « سلمة بن كهيل » ، مضى مراراً .

و « مسلم البطين » هو « مسلم ين عمران » ، ثقة روى له الجاعة .

وهذا الخبر ، رواه مسلم في صحيحه ١٦ : ١٦٢ ، من طريق غندر ، عن شعبة (وهو الآتى رقم : ١٤٥٠٦) .

ورواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٣١٩ ، ٣٣٠ من طريق أبي داود الطيالسي ، عن شعبة ، بنحوه ، ولكن قال : « فزلت هذه الآية : قل من حرم زينة الله » ، ثم قال الحاكم : « حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٥٠٤ – مكرر الأثر السالف ، وهناك تخريجه .

<sup>(</sup>٢) «تطواف» (بكسر التاء) : ثوب كانوا يتخلونه للطواف ، قال النووى : «وكان أهل الجاهلية يطوفون عواة ، ويرمون ثياجم ويتركونها ملقاة على الأرض ، ولا يأخذونها أبداً ، ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبل ، ويسمى : اللقاء – حتى جاء الإسلام ، فأمر الله بستر المعورة فقال تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يطوف بالبيت عريان » . وروى « تطواف » ، على حذف المضاف .

الْيَوْمَ يَبْدُوَ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلَّهُ أُو كُلَّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلَّهُ فَالزَلُ الله : ﴿ يَا بَنِي آدَم خَذُوا زَيْنَتُكُم عَنْدَ كُلُّ مُسْجِدٌ ﴾ . (١)

۱٤٥٠٧ — حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد»، قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة، فأمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعرّوا .

معمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، خدثنی عمی قال ، أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : «خذوا زینتكم عند كل مسجد » الآیة » قال : كان رجال یطوفون بالبیت عراة ، فأمرهم الله بالزینة = و « الزینة » ، اللباس ، وهو ما یواری السوأة ، وما سوی ذلك من جید البز والمتاع = فأمروا أن یأخذوا زینتهم عند كل مسجد .

۱٤٥٠٩ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي وابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء: «خذوا زينتكم»، قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة، فأمر وا أن يلبسوا ثيابهم.
١٤٥١٠ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، بنحوه.

۱٤٥١١ – حدثني عمرو قال ، حدثنا يحيى قال، حدثنا عبد الملك ، عن عطاء فى قوله : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، البسوا ثيابكم .

ابراهيم فى قوله : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، قال : كان ناس يطوفون بالبيت عراة ، فنهوا عن ذلك

18017 — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: «خذوا زينتكم عند كل مسجد». قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة، فأمروا أن يلبسوا الثياب.

<sup>(</sup>١) الآثر : ١٤٥٠٦ -- مكرر الآثرين السائفين : ١٤٥٠٣ ، ١٤٥٠٤ ، سلف تخريجه في أولها . وهذا نص حديث مسلم .

١٤٥١٤ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد : «خذوا زينتكم عند كل مسجد »، قال : ما وارى العورة، ولو عباءة .

۱٤٥١٥ – حدثنا عمرو قال، حدثنا يحيى بَنَ سعيد وأبو عاصم وعبد الله ابن داود ، عن عبمان بن الأسود ، عن مجاهد فى قوله : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، قال : ما يوارى عورتك ، ولو عباءة .

۱٤٥١٦ – حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، فى قريش ، لتركهم الثياب فى الطواف .

١٤٥١٧ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجبح ، عن مجاهد ، بنحوه .

۱٤٥١٨ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي قال، حدثنا سفيان، عن سالم، عن سلم، عن سعيد بن جبير : «خذوا زينتكم عند كل مسجد»، قال : الثياب.

۱٤٥١٩ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا زيد بن حباب ، عن إبراهيم ، عن نافع ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، قال : الشَّمْلة من الزينة . (١)

١٤٥٢ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس :
 « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، قال : الثياب .

۱۲۵۲۱ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا سويد وأبو أسامة، عن حماد ابن زيد ، عن أبوب ، عن سعيد بن جبير قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة ،

<sup>(</sup>١) «الشملة » (بفتح فسكون) : كساء دون القطيفة ، سمى بذلك لأنه يشمل البدن . ومنه ما نهى رسول الله عنه في الصلاة ، وهو «اشتال الصاء» ، وهو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل جسده كله ، ولا يرفع منه جانباً فيكون فيه فرجة تخرج منها يهه .

14 -/4

فطافت امرأة بالبيت وهي عريانة فقالت:

### الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ ۚ فَمَا بَدَا مِنهُ فَلَا أُحِلُّهُ

عن قتادة قوله: «خذوا زينتكم عند كل مسجد »، قال: كان حى من أهل عن قتادة قوله: «خذوا زينتكم عند كل مسجد »، قال: كان حى من أهل اليمن، كان أحدهم إذا قدم حاجاً أو معتمراً يقول: « لا ينبغى أن أطوف فى ثوب قد د نيست فيه»، (١) فيقول: « من يعيرنى ميئزراً ؟»، فإن قدر على ذلك، وإلا طاف عرياناً ، فأنزل الله فيه ما تسمعون: «خذوا زينتكم عند كل مسجد ».

۱٤٥٢٣ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال الله : « يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد»، يقول : ما يوارى العورة عند كل مسجد .

عدر ، عن الزهرى : أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة ، إلا المحمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى : أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة ، إلا المحمس ، قريش وأحلافهم . فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف فى ثياب أحمس ، فإنه لا يحل له أن يلبس ثيابه . فإن لم يجد من يعيره من الحمس ، فإنه يلتى ثيابه ويطوف عرياناً . وإن طاف فى ثياب نفسه ، ألقاها إذا قضى طوافه ، يحرِّمها ، فيجعلها حراماً عليه . فلذلك قال الله : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » . (٢)

١٤٥٢٥ - وبه عن معمر قال ، قال ابن طاوس ، عن أبيه : الشَّملة ، من الزينة : (٣)

١٤٥٢٦ -- حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) « الدنس » فى الثياب ، لطخ الوسخ ونحوه ، حتى فى الأخلاق . وعنى بقوله : « دنست فيه » ، أى أتيت فيه ما يشين ويعيب من المعاصى .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الحمس » فيما سلف ص : ٣٧٨ ، تعليق : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٥٢٥ – انظر الأثر رقم : ١٤٥١٩ .

عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، الآية ، كان ناس من أهل اليمن والأعراب إذا حجوا البيت يطوفون به عداة ليلا ، فأمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم ، ولا يتعروا فى المسجد .

۱٤٥٢٧ - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ، قال ابن زيد : « خذوا زينتكم » ، قال : زينتهم ، ثيابهم التي كانوا يطرحونها عند البيت ويتعر ون .

١٤٥٢٨ - وحدثنى به مرة أخرى بإسناده عن ابن زيد فى قوله : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ الَّتِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ ، قال : كانوا إذا جاءوا البيت فطافوا به ، حرمت عليهم ثيابهم التي طافوا فيها . فإن وجدوا من يعيرهم ثياباً ، وإلا طافوا بالبيت عراة . فقال : « من حرم زينة الله » ، قال : ثياب الله التي أخرج لعباده ، الآية .

وكالذى قلنا أيضاً قالوا فى تأويل قوله : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » .

ذكر من قال ذلك :

١٤٥٢٩ -- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب، ما لم يكن سرّواً أو تخيلة . (١)

۱٤٥٣٠ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قالى، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الحراساني ، عن ابن عباس قوله : « وكلوا واشربوا ولا سرفوا إنه لا يحب المسرفين ، ، في الطعام والشراب .

١٤٥٣١ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال،

<sup>(</sup>١) «السرف» (بفتحتين) : وهو الإسراف ، ومجاوزه القصد . و « المخيلة » (بفتح الميم وكسر الخاء) : الاختيال والكبر ، وحديث ابن عباس المعروف : « كل ما شئت ، والبس ما شئت ، ما أخطأتك خلتان : سرف ومخيلة » ، رواه البخاري .

حدثنا أسباط ، عن السدى قال : كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرِّمون عليهم الوَدَكُ ما أقاموا بالموسم، (١) فقال الله لهم: « كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ، يقول : لا تسرفوا في التحريم .

١٤٥٣٢ – حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو سعد قال ، سمعت مجاهداً يقول في قوله : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » ، قال : أمرهم أن يأكلوا و يشربوا مما رزقهم الله .

١٤٥٣٣ - حدثي يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ، قال ابن زيد في قوله : « ولا تسرفوا » ، لا تأكلوا حراماً ، ذلك الإسراف .

111/1 وقوله : « إنه لا يحب المسرفين » ، يقول : إن الله لا يحب المتعدِّين حدَّ ه في حلال أو حرام ، الغالين فيها أحل " الله أو حرم ، بإحلال الحرام و بتحريم الحلال ، (٢) ولكنه يحبُّ أن يحلُّل ما أحل ويحرُّم ما حرم ، وذلك العدل الذي أمر به .

> القول في تأويل قوله ﴿ أُقُلُّ مَن ۚ حَرَّمَ زِينَةً ٱللهِ ٱلَّتِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ عِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾

> قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل ، يا محمد ، لهؤلاء الجهلة من العرب الذين يتعرُّون عند طوافهم بالبيت ، ويحرمون على أنفسهم ما أحللت لهم من طيبات الرزق: من حرَّم ، أيها القوم ، عليكم زينة الله التي خلقها لعباده أن تتزيَّنوا بها وتتجملوا بلباسها ، والحلال من رزق الله

<sup>( 1 ) «</sup> الردك » : دسم اللحم ودهنه الذي يستبخرج منه . و « الموسم » مجتمع الناس في أيام الحجج . ( ٢ ) افظر تفسير « الإسراف » فيها سلف : ص : ١٧٦ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

الذي رزق خلقه لمطاعمهم ومشاربهم . (١)

\* \* \*

واختلف أهل التأويل في المعنى ب « الطيبات من الرزق » ، بعد إجماعهم على أن « الزينة » ما قلنا .

فقال بعضهم : «الطيبات من الرزق » في هذا الموضع ، اللحم . وذلك أنهم كانوا لا يأكلونه في حال إحرامهم .

#### « ذكر من قال ذلك مهم :

۱٤٥٣٤ – حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى في قوله: «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق»، وهو الودك. (٢)

ابن زید فی عونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید فی قوله : « قل من حرم زینة الله التی أخرج لعباده والطیبات من الرزق » ، الذی حرموا علی أنفسهم . قال : كانوا إذا حجثوا أو اعتمروا ، حرموا الشاة علیهم وما یخرج منها .

۱٤٥٣٦ — وحد ثنى به يونس مرة أخرى قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « قل من حرم زينة الله » إلى آخر الآية ، قال : كان قوم يحرِّمون ما يخرج من الشاة ، لبنها وسمنها ولحمها ، فقال الله : « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ، قال : والزينة من الثياب .

المناب المثنى المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن الله عمداً فقال : المبارك ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الحسن قال : لما بعث الله محمداً فقال :

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الزينة » فيما سلف قريباً ص : ۳۸۹ ، وما بعدها = وتفسير «الطيبات» فيما سلف من فهارس اللغة (طيب) . (۲) «الودك» سلف تفسيره في ص : ۳۹۵ ، تعليق : ۱ .

( هذا نبي ، هذا خيارى ، استنوا به ) ، خذوا في سننه وسبيله ، (١) لم تغلق دونه الأبواب ، ولم تُقمَ دونه الحَجبَة ، (٢) ولم يُغد عليه بالجفان ، ولم يُرْجع عليه بها ، (٣) وكان يجلس بالأرض ، ويأكل طعامه بالأرض ، ويلعق يده ، ويلبس الغليظ ، وياركب الحمار ، ويركب الحمار ، ويركب الحمار ، ويركب الحمار ، ويأرد ف بعده ، (٤) وكان يقول : ( من رغب عن سنتى فليس منى » . قال الحسن : فما أكثر الراغبين عن سنته ، التاركين لها ! ثم إن علوجاً فيساقاً أكلة الربا والغلول ، (٥) قد سفة ههم ربى ومقهم ، زعموا أن لا بأس عليهم فيا أكاوا وشربوا ، وزخرفوا هذه البيوت ، يتأولون هذه الآية : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ، وإنما جعل ذلك لأولياء الشيطان ، التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ، وإنما جعل ذلك لأولياء الشيطان ، قد جعلها ملاعب لبطنه وفرجه (٢) = من كلام لم يحفظه سفيان . (٧)

وقال آخرون : بل عني بذلك ما كانت الجاهلية تحرم من البحائر والسوائب .

( Y ) الحجبة » جمع « حاجب » ، وهو الذي يحول بين الناس والملك أن يدخلوا عليه .

و « الجفان » جمع « جفئة » ، وهي قصعة الطعام العظيمة . ونص أبى نميم : «أما والله ما كان يغدى عليه بالجفان ولا يراح » ، وهو أجود .

(٤) فى المطبوعة : «ويردف عبده» ، غير ما فى المخطوطة ، وفى أبى تعيم : «ويردف خلفه» ، وهو بمعنى ما رواه الطبرى . أى : يردف خلفه على الدابة رديفاً .

( ه ) في المطبوعة والمخطوطة : « ثم علوجاً » بإسقاط « إن » ، والصواب من حلية الأولياء . و « الغلول » . ي هو الخيانة في المغنم ي والسرقة من الغنيمة .

(٦) يعنى قد جعل الآية بما تأولها به ، لعباً يلعب بتأويله ، ليفتح الباب لكل شهوة من شهوات طنه وفرجه .

(٧) الأثر : ١٤٥٣٧ - الذي لم يحفظه سفيان ، حفظه غيره ، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٥٤/١٥٣٠ من طريق محمد بن محمد ، عن الحسن بن أحمد ، عن أبي زرعة ، عن مالك بن إسماعيل ، عن مسلمة بن جعفر ، عن الحسن ، بنحو هذا اللفظ ، وهي صفة تحفظ ، وموعظة تهدى إلى طفاتنا في زمانتا ، من الناطقين بغير معرفة ولا علم في فتوى الناس بالباطل الذي زعوفته لحم شياطينهم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «في سنته» ، وقرامتها في المخطوطة ما أثبت . «السنن» (يفتحتين) الطريقة : يقال : «امض على سننك» ، و «استقام فلان على سننه» ، أي طريقته .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «ولم يغد عليه بالحبار » ، وعلق عليها أنه في نسخه «بالحباب » ، وفي المخطوطة : «بالحبان » غير منقوطة ، وهي خطأ ، وصواب قرامتها ما أثبت ، كما وردت على الصواب في حلية الأولياء لأبي نعيم ٢ ﴿ ١٥٣ .

#### • ذكر من قال ذلك :

۱٤٥٣٨ حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ، وهو ما حرم أهل الجاهلية عليهم من أموالهم : البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام .

معاوية بن صالح ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « قل من حرم زينة الله التى معاوية بن صالح ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ، قال : إن الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها ، وهو قول الله : ﴿ قُلْ أُرَ أَيْتُم مَا أَنْزَلَ الله كُم مِنْ رِزْق فَحَمَّلُم مِنْ حَرَامًا وَحَلَالًا ﴾ [سورة يونس : ٥٥]. وهو هذا ، فأنزل الله : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » .

القول في تأويل قوله ﴿ قُلْ هِمَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَّوةِ اللَّهُ نِيا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾

قال أبو جعفر: يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل،
يا محمد = لهؤلاء الذين أمرتك أن تقول لهم: « من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
والطيبات من الرزق »، إذ عَيَّوا بالجواب، (١) فلم يدروا ما يجيبونك = : زينة
الله التي أخرج لعباده وطيبات رزقه ، للذين صد قوا الله ورسوله ، واتبعوا ما أنزل
إليك من ربك ، في الدنيا، وقد شركهم في ذلك فيها من كفر بالله ورسوله وخالف

<sup>( 1 ) «</sup>عي بالحواب » : إذا عجز عنه، وأشكل عليه ، ولم يهتد إلى صوابه .

أمر ربه ،, وهي للذين آمنوا بالله ورسوله خالصة يوم القيامة ، لا يشركهم في ذلك يومئذ أحد ً كفر بالله ورسوله وخالف أمر ربه .(١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

• ١٤٥٤ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : « قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة ً يوم القيامة » ، يقول : شارك المسلمون الكفار فى الطيبات ، فأكلوا من طيبات طعامها ، ولبسوا من خيار ثيابها ، ونكحوا من صالح نسائها ، وخلصوا بها يوم القيامة .

ا ١٤٥٤١ - وحدثنى به المثنى مرة أخرى بهذا الإسناد بعينه، عن ابن عباس فقال : « قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا »، يعنى : يشارك المسلمون المشركين فى الطيبات فى الحياة الدنيا ، ثم يُخلص الله الطيبات فى الآخرة للذين آمنوا ، وليس للمشركين فيها شىء.

المحدثي أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال الله لمحمد صلى الله عليه قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ، يقول : قل هي في الآخرة خالصة لمن آمن بي في الدنيا ، لا يشركهم فيها أحد " في الآخرة . (٢) وذلك أن الزينة في الدنيا لكل بني آدم ، فجعلها خالصة لأوليائه في الآخرة .

١٤٥٤٣ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي، عن سلمة بن نبيط ، عن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير " خالصة » فيما سلف ٢ : ١٢/٣٦٥ : ١٤٨ ، ١٤٩ ،

<sup>(</sup>٢) أسقطت المطبوعة : « في الآخرة » من آخر هذه الجملة .

الضحاك : « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ، قال : اليهود والنصاري يشركونكم فيها في الدنيا ، وهي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة .

المحمد بن ثور ، عن الحسن : « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة »، خالصة للمؤمنين في الآخرة ، لايشاركهم فيها الكفار . فأما في الدنيا فقد شاركوهم .

1٤٥٤٥ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ، من عمل بالإيمان في الدنيا خلصت له كرامة الله يوم القيامة ، ومن ترك الإيمان في الدنيا قدم على ربته لاعدر له .

15057 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى : « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا » ، يشترك فيها معهم المشركون = « خالصة يوم القيامة » ، للذين آمنوا .

الفرج قال ، سمعت الضين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله: «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ، يقول : المشركون يشاركون المؤمنين في الدنيا في اللباس والطعام والشراب ، ويوم القيامة يخلص اللباس والطعام والشراب للمؤمنين ، وليس للمشركين في شيء من ذلك نصيب .

١٤٥٤٨ - حدثنى القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال: الدنيا يصيب منها المؤمن والكافر، ويخلص خير الآخرة للمؤمنين، وليس للكافر فيها نصيب.

۱٤٥٤٩ -- حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد : « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ، قال : هذه يوم القيامة للذين آمنوا ، لا يشركهم فيها أهل الكفر ، ويشركونهم فيها في الدنيا . وإذا كان يوم القيامة ، فليس لهم فيها قليل ولا كثير .

وقال سعيد بن جبير في ذلك بما : \_

• 1200 حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا إسمعيل بن أبان ، وحبويه الرازى أبو يزيد ، عن يعقوب القمى ، عن سعيد بن جبير : « قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ، قال: ينتفعون بها فى الدنيا ، ولا يتبعهم إثمها . (١)

واختلفت القرأة في قراءة قوله : « خالصة » .

فقرأ ذلك بعض قرأة المدينة : ﴿ خَالِصَةٌ ﴾ ، برفعها ، بمعنى : قل هي خالصة للذين آمنوا .

وقرأه سائر قرأة الأمصار ﴿ خَالِصَةً ﴾ ، بنصبها على الحال من «لهم» ، وقد ترك ذكرها من الكلام اكتفاءً منها بدلالة الظاهر عليها ، على ما قد وصفت في تأويل الكلام أن معنى الكلام: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدينا مشتركة ، وهي لهم في الآخرة ١٢٣/٨ خالصة . ومن قال ذلك بالنصب ، جعل خبر «هي» في قوله : «للذين آمنوا». (٢)

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين عندى بالصحة ، قراءة من قرأ نصباً ، لإيثار العرب النصب في الفعل إذا تأخر بعد الاسم والصفة ، (٣) و إن كان الرفع جائزاً ، غير أن ذلك أكثر في كلامهم .

مثل « العاقية » .

371(77)

\* :

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۶۰۰ – «إسماعيل بن أبان الوراق الأزدى ، أبو إسحق» ، شيعى ، ثقة صدوق فى الرواية . مترجم فى التهذيب ، والكبير ۲/۱/۱ ۳۴۷ ، وابن أبى حاتم ۲/۱/۱، ۱۹ و «حبويه الرازى» ، أبو يزيد ، مضت ترجمته برقم : ۱٤٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن الفراء ١ : ٣٧٧ ، ٣٧٧ . (٣) « الفعل » ، يعنى المصادر . و « الاسم » ، هو المشتق . و « الصفة » ، حرف الجور والظرف . انظر فهارس المصطلحات . وقد أسلف أبو جعفر فى ٢ : ٣٦٥ أن «خالصة » مصادر

## القول في تأويل قوله ﴿ كَذَٰلِكَ ۗ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمٍ ۗ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : كما بينت لكم الواجب عليكم في اللباس والزينة، والحلال من المطاعم والمشارب والحرام منها ، وميزت بين ذلك لكم ، أيها الناس، كذلك أبين جميع أدلتي وحججي ، وأعلام حلالي وحرامي وأحكامي، (١) لقوم يعلمون ما يُبين لهم ، ويفقهون ما يُمينز لهم .

القول في تأويل قوله ﴿ ثُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحُقِيِّ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : قل ، يا محمد ، لمؤلاء المشركين الذين يتجرّدون من ثيابهم الطواف بالبيت ، ويحرمون أكل طيبات ما أحل الله لهم من رزقه : أيها القوم، إن الله لم يحرّم ما تحرمونه، بل أحل ذلك لعباده المؤمنين وطيّبه لهم، وإنما حرم ربيّ القبائح من الأشياء = وهي « الفواحش » (٢) = « ما ظهر منها » ، فكان علانية = « وما بطن » ، منها فكان سرًّا في خناء . (٣)

وقد روي عن مجاهد في ذلك ما : — الحدثني الحارث قال ، حدثنا أبو سعد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد

<sup>( 1 )</sup> انظر تفسير « التفصيل » فيها سلف ص : ٢٣٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك . = وتفسير «آية » فيها سلف من فهارس اللغة (أبي) .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «الفاحشة» فيها سلف ص : ٣٧٧ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>  $\pi$  ) انظر تفسیر  $\alpha$  ظهر  $\alpha$  و  $\alpha$  بطن  $\alpha$  فیما سلف ص :  $\alpha$  ، تعلیق :  $\alpha$  ، والمراجع هناك .

قال : سمعت مجاهداً يقول في قوله : « ما ظهر منها وما بطن » ، قال : « ما ظهر منها » ، الزنا منها » ، الزنا

وقد ذكرت اختلاف أهل التأويل فى تأويل ذلك بالروايات فيما مضى ، فكرهت إعادته .(١)

وأما « الإثم » ، فإنه المعصية = « والبغى » ، الاستطالة على الناس .  $^{(\Upsilon)}$ 

يقول تعالى ذكره : إنما حرم ربى الفواحش مع الإثم والبغي على الناس.

وبنحو الذي قانا في ذلك قال أهل التأويل .

ه ذكر من قال ذلك :

الفضل قال ، حدثنا أحمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « والإثم والبغى » ، أما « الإثم » فالمعصية = و «البغى» ، أن يبغى على الناس بغير الحق .

۱٤٥٥٣ - حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال : سمعت مجاهداً فى قوله : « ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى »، قال : نهى عن « الإثم » ، وهى المعاصى كلها = وأخبر أن الباغى بَغْينُه كائن " على نفسه . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ص ٢١٨ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

 <sup>(</sup>٢) أنظر تقسير «الإثم» فيها سلف من فهارس اللغة (أثم).
 = وتفسير «البغي» فيها سلف ٢ : ٣/٣٤٢ : ٤/٣٢٢ : ٢٧٦٨.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : «أن اكتنى بغيه كائن على نفسه » ، وهو شيء لا يقرأ ، والذي في المطبوعة أشبه بالصواب .

## القول فی تأویل قوله ﴿ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللهِ مَا لَمْ مُینَزِّ لَ اللهِ صَالَمْ مُینَزِّ لَ اللهِ صَالَطَانَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَمْلَمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: إنما حرم ربى الفواحش والشرك به ، أن تعبدوا مع الله إلها غيره = « ما لم ينزل به سلطاناً» ، يقول: حرم ربكم عليكم أن تعبدوا معه في عبادته شير كا لشيء لم يجعل لكم في إشراككم إياه في عبادته حجة ولا برهاناً = وهو « السلطان » (١) = « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، يقول: وأن تقولوا إن الله أمركم بالتعر ي والتجر د للطواف بالبيت ، وحرم عليكم أكل هذه الأنعام التي حرمتموها وسيسبتموها وجعلتموها وصائل وحواى ، وغير ذلك عما لا تعلمون أن الله حرمه ، أو أباحه ، فتضيفوا إلى الله تحريمه عما لا تعلمون أن الله حرمه ، أو أمر به ، أو أباحه ، فتضيفوا إلى الله تحريمه وحم الله عليكم دون ما تزعمون أن الله حرمه ، أو تقولون وتضيفونه إلى الله .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَلِلْكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُ ونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: تهدُّداً للمشركين الذين أخبر جل ثناؤه عنهم أنهم كانوا إذا فعلوا فاحشة قالوا: « وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها» (٢) = وعيداً منه لهم على كذبهم عليه ، وعلى إصرارهم على الشرك به والمقام على كفرهم = ومذكراً لهم ما أحل " بأمثالهم من الأمم الذين كانوا قبلهم = : « ولكل أمة أجل » ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «السلطان» فيما سلف ١١: ٩٠، تعليق : ١، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : «مهدداً للمشركين» ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو ألصق بالسياق .

يفوله: ولكل جماعة اجتمعت على تكذيب رئسل الله، (١) ورد فصائحهم، والشرك بالله، مع متابعة ربهم حججه عليهم = « أجل » ، يعنى : وقت لحلول العقوبات بساحتهم، ونزول المثلات بهم على شركهم (٢)= « فإذا جاء أجلهم »، يقول : فإذا جاء الوقت الذي وقته الله لهلاكهم ، وحلول العقاب بهم = « لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »، يقول: لا يتأخرون بالبقاء في الدنيا، ولا يُمنَعون بالحياة فيها عن وقت هلاكهم وحين حلول أجل فنائهم ، (٣) ساعة من ساعات بالحياة فيها عن وقت هلاكهم وحين حلول أجل فنائهم ، (٣) ساعة من ساعات الزمان = « ولا يستقدمون » ، يقول : ولا يتقد مون بذلك أيضاً عن الوقت الذي ١٢٤/٨ جعله الله لهم وقتاً للهلاك.

القول في تأويل قوله ﴿ يَلْبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِبِنَّكُمْ رُسُلُ مُسُلُ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَايُلْتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَايُلْتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزْنُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره معرّفاً خلقه ما أعداً لحزبه وأهل طاعته والإيمان به و برسوله ، وما أعداً لحزب الشيطان وأوليائه والكافرين به و برسله : «يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم »، يقول : إن يجئكم رسلي الذين أرسلهم إليكم بدعائكم إلى طاعتي ، والانتهاء إلى أمرى ونهي = « منكم »، يعني : من أنفسكم ومن عشائركم وقبائلكم = « يقصون عليكم آياتي »، يقول : يتلون عايكم آيات كتابي ، ويعرّفونكم أدلتي وأعلامي على صدق ما جاؤوكم به من عندي ، وحقيقة

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الأمة» فيها سلف ص: ٣٧، تعليق: ٢، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الأجل » فيما سلف ص : ١١٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «يتمتعون » ، والصواب من المخطوطة .

ما دعوكم إليه من توحيدى (۱) = ( فن اتقى وأصلح ) ، يقول : فن آمن منكم عا أتاه به رُسلى مما قص عليه من آياتى وصد ق ، واتقى الله فخافه بالعمل بما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه على لسان رسوله = ( وأصلح ) ، يقول : وأصلح أعماله التى كان لها مفسداً قبل ذلك من معاصى الله بالتحوُّب منها (۲) = ( فلا خوف عليهم » ، يقول : فلا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله إذا وردوا عليه = ( ولا هم يحزنون » ، على ما فاتهم من دنياهم التى تركوها ، وشهواتهم التى تجنبوها ، اتباعاً منهم لنهى الله عنها ، إذا عاينوا من كرامة الله ما عاينوا هنالك . (۳)

١٤٥٥٤ – حدثنا هياج قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا هشام أبو عبد الله قال ، حدثنا هياج قال، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن أبى سيّار السُّلَمى قال ، حدثنا هياج قال، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن أبى سيّار السُّلَمى قال : إن الله جعل آدم وذريته فى كفّه فقال : « يا بنى آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آباتي فمن اتنى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ، ثم نظر إلى الرسل فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّبَّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا لَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَا تَقُونِ ﴾، [سونة المؤينون : ١٤٠٥] ، ثم بنتَ هم . (٤)

فإن قال قائل : ما جواب قوله : « إما يأتينكم رسل منكم » ؟

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «قص» فيما سلف ص: ١٢٠ ، ٣٠٧ = وتفسير «آية» فيما سلف من فهارس اللغة (أيي).

<sup>(</sup> ٢ ) « تحوب من إثمه » ، أي : تأثم منه ، أي : ترك الإثم وتوقاه . عد وانظر تفسير « أصلح » فيها سلف من فهارس اللغة (صلح ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » في نظائرها فيها سلف (خوف) (حزن) من فهارس اللغة .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٤٥٥٤ – هذا إسناد مبهم لم أستطع تفسيره .

<sup>«</sup> أبو سيار السلمى » لم أعرف من يكون ، فن أجل ذلك لم أُستطع أن أميز من يكون : « عبد الرحمن ابن زياد » ، ولا « هياج » .

والأثر ، ذكره السيوطي في الدر المنثور ٣ : ٨٧ ، ولم ينسبه لغير أبن جرير .

قيل : قد اختلف أهل العربية في ذلك .

فقال بعضهم في ذلك : الجوابُ مضمرٌ ، يدل عليه ما ظهر من الكلام ، وذلك قوله : « فمن اتتى وأصلح » ، كأنه قال : « فمن اتتى وأصلح » . كأنه قال : فأطبعوهم .

وقال آخرون منهم : الجواب : « فن اتقى » ، لأن معناه : فن اتقى منكم وأصلح . قال : ويدل على أن ذلك كذلك ، تبعيضه الكلام . فكان فى التبعيض اكتفاء من ذكر « منكم » .

القول في تأويل قوله ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا ۚ بِنَا يَا يَا اَوَاسْتَكْبَرُوا ْ عَنْهَا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّذِينَ خَلْدُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّذِينَ خَلْدُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : وأما من كذّب بإيتاء رسلي التي أرسلتها إليه ، وجحد توحيدي ، وكفر بما جاء به رسلي واستكبر عن تصديق حـُجـجي وأدلتي = « فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ، يقول : هم في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها أبداً . (١١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ألفاظ هذه الآية فيما سلف من فهارس اللغة .

القول في تأويل قوله ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللهِ كَاللَّهِ عَلَى ٱللهِ كَذَبًا أَوْكَذَبًا أَوْكَذَبًا أَوْكَذَبًا أَوْكَذَبًا أَوْكَذَبًا أَوْكَذَبًا مُنْ الْكِتَابِ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فمن أخطأ فعلاً، وأجهل ُ قولاً ، وأبعد ذهاباً عن الحتى والصواب (1)= ممن افترى على الله كذباً (1) ، يقول: ممن اختلق على الله زُ وراً من القول ، فقال إذا فعل فاحشة: إن الله أمرنا (1) = (1) كذب بآياته (1) ، يقول: أو كذب بأدلته وأعلامه الدالة على وحدانيته ونبوّة أنبيائه ، فجحد حقيقتها ودافع صحتها = (1) أولئك (1) ، يقول: من فعل ذلك ، فافترى على الله الكذب وكذب بآياته = (1) أولئك (1) ينالهم نصيبهم من الكتاب (1) ، يقول: يصل إليهم حظهم مما كتب الله لهم في اللوح المحفوظ (1)

ثم اختلف أهل التأويل فى صفة ذلك « النصيب »، الذى لهم فى « الكتاب» ، وما هو ؟

فقال بعضهم : هو عذاب الله الذي أعدُّه لأهل الكفر به .

\* ذكر من قال ذلك :

15000 — حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا مروان، عن إسمعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح قوله: « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » ، أى : من العذاب .

١٤٥٥٦ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة ، عن إسمعيل ، عن أبى صالح ، مثله .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الظلم» فيما سلف من فهارس اللغة .

<sup>(</sup> Y ) انظر تفسير « افترى » فيها سلف ص : ١٨٩ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « نال » فيما سلف ٣ : ٢٠/٢٠ : ٨٨٧ .

وتفسير « نصيب » فيما سلف ص : ١٣١ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

۱٤٥٥٧ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، ، يقول: ما ١٢٥/٨ كتب لهم من العذاب.

۱٤٥٥٨ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشم، عن جويبر، عن كثير بن زياد، عن الحسن فى قوله: ( أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب »، قال: من العذاب.

12009 — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو معاوية، عن جويبر، عن أبي سهل، عن الحسن قال: من العذاب.

العاربي ، عن جويبر ، عن جويبر ، عن جويبر ، عن جويبر ، عن رجل ، ، عن الحسن قال : من العذاب .

وغال آخرون : معنى ذلك : أولئك ينالهم نصيبهم مما سبق لهم من الشقاء والسعادة .

#### ذكر من قال ذلك:

١٤٥٦١ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن سعيد : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب»، قال : من الشِّقوة والسعادة .

ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن القاسم بن أبى بزة ، عن مجاهد [: « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » ، كشتى وسعيد . (١)

۱٤٥٦٣ – حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن فضيل، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن الحكم قال: سمعت مجاهداً يقول: «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب»، قال: هو ما سبق.

الله عن المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن الله عن الله

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » ، ما كتب لهم من الشقاوة والسعادة .

12070 - حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ينالهم نصيبهم من الكتاب » ، ما كتب عليهم من الشقاوة والسعادة ، كشتى وسعيد .

18077 - ...قال حدثنا ابن المبارك، عن شريك، عن جابر ، عن مجاهد، عن ابن عباس : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » ، من الشقاوة والسعادة .

١٤٥٦٧ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير وابن إدريس ، عن الحسن بن عمرو ، عن الحكم ، عن مجاهد : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» ، قال : ما قد سبق من الكتاب .

۱٤٥٦٨ — حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ، ، قال : ما سبق لهم في الكتاب .

١٤٥٦٩ ــ ....قال، حدثنا سويد بن عمرو ويحيى بن آدم، عن شريك، عن سالم، عن سعيد: «أولئك ينالهم نصيبهم»، قال: من الشقاوة والسعادة.

معاوية، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عليه عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال : ما قُضي أو قُدُرُ عليهم .

١٤٥٧١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس : « ينالهم نصيبهم من الكتاب » ، ينالهم الذي كتب عليهم من الأعمال .

المحال بن سميع ، عن بكر الطويل ، عن مجاهد في قول الله : « أولئك

ينالهم نصيبهم من الكتاب» عقال: قوم يعملون أعمالاً لا بُدَّ لهم من أن يعملوها . (١)

وقال آخرون : معنى ذلك ، أولئك ينالهم نصيبهم من كتابهم الذى كتب لهم أو عليهم ، بأعمالهم التي عملوها فى الدنيا من خير وشر .

#### ه ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » ، يقول: نصيبهم من الكتاب » ، يقول: نصيبهم من الأعمال ، من عمل خير الجراي به ، ومن عمل شراً اجزى به .

١٤٥٧٤ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عصم الله عصم الله عصم الله عصم الله على ا

12070 — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» ، قال: ينالهم نصيبهم في الآخرة من أعمالهم التي عملوا وأسلفوا .

۱٤٥٧٦ — حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة قوله: « أُولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » ، أى : أعمالهم ، أعمال السوء التي عملوها وأسلفوها.

۱٤٥٧٧ — حدثنى أحمد بن المقدام قال، حدثنا المعتمر قال، قال أبي : « أُولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب »، زعم قتادة : من أعمالهم التي عملوا .

١٢٦/٨ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، ١٢٦/٨ حدثنا عبيد بن سليان ، عن الضحاك قوله: « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب »،

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٥٧٢ - « إسماعيل بن سميع الحنتى » ، مضى برقم : ٤٧٩١ ، ٤٧٩٣ . و « بكر الطويل » كأنه هو « بكر بن يزيد الطويل الحمصى » ، روى عن أبي هريرة الحمصى ، روى عنه أبو سميد الأشج ، مترجم في ابن أبي حاتم ١٩٤/١/١ .

يقول : ينالهم نصيبهم من العمل . يقول : إن عمل من ذلك نصيب خير جُزِي خيراً ، وإن عمل شرًّا جُزِي مثله .

\* \* \*

وقال آخرون : معنى ذلك ؛ ينالهم نصيبهم مما وُعيدوا فى الكتاب من خير أو شرّ .

#### ذكر من قال ذلك :

١٤٥٧٩ - حدثنا على بن سهل قال، حدثنا زيد بن أبى الزرقاء، عن سفيان، عن جابر، عن مجاهد، عن ابن عباس فى هذه الآية: « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب »، قال: من الحير والشر.

• ١٤٥٨ - . . . قال حدثنا زيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد قال : ما وُعدوا .

۱٤٥٨١ - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» ، قال : ما وعدوا . ١٤٥٨٢ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » ، قال : ما وعدوا فيه من خير أو شر .

عن ليث، عن ابن عباس: : « أولئك ينالهم تصيبهم من الكتاب» ، قال: ما وعدوا مثله.

١٤٥٨٤ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : ما وُع دوا فيه من خير أو شر .

١٤٥٨٥ – حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ، قال : ما وُع دوا فيه .

١٤٥٨٧ - حدثنا عمرو بن عبد الحميد قال، حدثنا مروان بن معاوية ، عن الحسن بن عمرو ، عن الحكم، عن مجاهد في قول الله : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ،

وقال آخرون : معنى ذلك : أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب الذي كتبه الله على من افترى عليه .

#### \* ذكر من قال ذلك :

الكتاب »، يقول : ينالم ما كتب عليهم . يقول : قد كتب لمن يفترى على الله أن وجهه مسود ".

وقال آخرون : معنى ذلك : أولئك ينالهم نصيبهم مما كتب لهم من الرزق والعمر والعمل .

#### ذكر من قال ذلك :

ابن سعد قال ، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع بن أنس: « أولئك ينالهم نصيبهم من الرق .

• ١٤٥٩ - . . . قال حدثنا إسحق قال ، حدثنا محمد بن حرب ، عن ابن لهيعة ، عن أبى صخر ، عن القرظى : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » ، قال : عمله ورزقه وعمره .

١٤٥٩١ ــ حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب »، قال : من الأعمال والأرزاق والأعمار ، فإذا فني هذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ، وقد فرغوا من هذه الأشياء كلها .

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب ، قول من قال : معنى ذلك : أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ، مما كتب لهم من خير وشر في الدنيا ، ورزق وعمل وأجل . وذلك أن الله جل ثناؤه أتبع ذلك قوله : « حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله » ، فأبان بإتباعه ذلك قولَه : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » ، أن الذي ينالهم من ذلك إنما هو ما كان مقضيًّا عليهم في الدنيا أن ينالهم، لأنه قد أخبر أن ذلك ينالهم إلى وقت مجيئهم رسلَه لتقبض أرواحهم . ولو كان ذلك نصيبهم من الكتاب ، أو مما قد أعد " لهم في الآخرة ، لم يكن محدوداً بأنه ينالهم إلى مجيء رسل الله لوفاتهم ، لأن رسل الله لا تجيئهم للوفاة في الآخرة ، وأن عذابهم في الآخرة لا آخر له ولا انقضاء ، فإن الله قد قضى عليهم بالحلود فيه . فبيِّن "بذلك أن معناه ما اخترنا من القول فيه .

القول في تأويل قوله ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓا ۚ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلْفِرِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : « حتى إذا جاءتهم رسلنا » ، إلى ١٢٧/٨ أن جاءتهم رسلنا . يقول جل ثناؤه : وهؤلاء الذين افتروا على الله الكذب ، أو كذبوا بآيات ربهم ، ينالهم حظوظهم التي كتب الله لهم ، وسبق في علمه لهم

من رزق وعمل وأجل وخير وشر في الدنيا ، إلى أن تأتيهم رسلنا لقبض أرواحهم ، فإذا جاءتهم رسلنا ، يعني ملك الموت وجنده = « يتوفونهم » ، يقول: يستوفون عددهم من الدنيا إلى الآخرة (۱) = «قالوا أينا كنتم تدعون من دون الله » ، يقول : قالت الرسل : أين الذين كنتم تدعونهم أولياء من دون الله وتعبدونهم ، لا يدفعون عنكم ما قد جاء كم من أمر الله الذي هو خالقكم وخالقهم ، وما قد نزل بساحتكم من عظيم البلاء ؟ وهلا يتغيثونكم من كرب ما أنتم فيه فينقذونكم منه ؟ فأجابهم الأشقياء فقالوا : ضكل عنا أولياؤنا الذين كنا ندعو من دون الله . يعني بقوله : « ضلوا» ، جاروا وأخذوا غير طريقنا ، وتركونا عند حاجتنا إليهم فلم ينفعونا . (١) يقول الله جل ثناؤه : وشهد القوم حينئذ على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بالله ، جاحدين وحدانيته .

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن قيله لهؤلاء المفترين عليه ، المكذبين آياته يوم القيامة . يقول تعالى ذكره ، قال لهم حين وردوا عليه يوم القيامة ، ادخلوا، أيها المفترون على ربكم ، المكذبون رسله ، فى جماعات من ضُرَبائكم (3) = « قد خلت من قبلكم » ، يقول : قد سلفت من قبلكم (3) = « من الجن والإنس فى النار » ، ومعنى ذلك : ادخلوا فى أم هى فى النار ، قد خلت

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التوقى» فيما سلف : ١١ : ٩٠٤ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الضلال» فيما سلف من فهارس اللغة (ضلل) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «أمة» فيما سلف ص : ١٠٠٠ متليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير وخلاه فيا سلف ٣ : ١٠٠ ، ١٢٨ ٤ : ٢٢٨ : ٢٢٨ .

من قبلكم من الجن والإنس = وإنما يعنى بر « الأمم » ، الأحزاب وأهل الملل الكافرة = « كلما دخلت أمة لعنت أختها » ، يقول جل ثناؤه : كلما دخلت النار جماعة من أهل ملة = « لعنت أختها » ، يقول: شتمت الجماعة الأخرى من أهل ملتها ، تبريًا منها . (١)

و إنما عنى بـ « الأخت » ، الأخوّة فى الدين والملة ، وقيل : « أختها » ، ولم يقل : « أخاها » ، لأنه عنى بها « أمة » وجماعة أخرى ، كأنه قيل : كلما دخلت أمة لعنت أمة أخرى من أهل ملتها ودينها . (٢)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك :

المحدث المحدث عمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « كلما دخلت أمة لعنت أختها » ، يقول : كلما دخل أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك الدين ، (٣) يلعن المشركون المشركين ، واليهود اليهود ، والنصارى النصارى ، والصابئون الصابئين ، والمجوس المجوس ، تلعن الآخرة الأولى .

### القول في تأويل قوله ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : حتى إذا تداركت الأمم فى النار جميعًا، يعنى اجتمعت فيها .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «اللعن» فيما سلف ١٠ : ٤٨٩ ، تعليق : ١ .

<sup>(</sup>٢) انظر معافى القرآن للفراء ٢ : ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « كلما دخلت أهل ملة » ، والصواب ما أثبت .

يقال : « قد اداً اركوا » ، و « تداركوا » ، إذا اجتمعوا . (١) مقول : اجتمع فيها الأوالون من أهل الملل الكافرة والآخرون منهم .

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَتْ أَخْرَابُهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَـَوْلَا ۗ وَالْكَانِ الْعَلَّ اللهِ الْعَفُ وَلَـكِنَ أَلْنَارِ قَالَ لِكُلِّ صِعْفُ وَلَـكِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ صِعْفُ وَلَـكِنَ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ثَا لَكُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن محاورة الأحزاب من أهل الملل الكافرة في النار يوم القيامة. يقول الله تعالى ذكره: فإذا اجتمع أهل الملل الكافرة في النار فاد اركوا، قالت أخرى أهل كل ملة دخلت النار = الذين كانوا في الدنيا بعد أولى منهم تقد منها وكانت لها سلفا وإماما في الضلالة والكفر = لأولاها الذين كانوا قبلهم في الدنيا: ربنا هؤلاء أضلونا عن سبيلك، ودعونا إلى عبادة غيرك، وزينا لنا طاعة الشيطان، فآتهم اليوم من عذابك الضعف على عذابنا،

المحدث المحدث عمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « قالت أخراهم » ، الذين كانوا في آخر الزمان = « لأولاهم » ، الذين شرعوا لهم ذلك الدين = « ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار » .

وأما قوله : «قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون »، فإنه خبر من الله عن جوابه

<sup>(</sup>١) انظر مجاز القرآن لأب عبيدة ١ : ٢١٤ ، وفي نصه زيادة حسنة ؛ «ويقال ؛ تدارك لي عليه شيء ، أي اجتمع لي عنده شيء ". وهو مدغم التاء في الدال ، فثقلت الدال » . ج١ (٧٧)

لهم . يقول : قال الله للذين يدعونه فيقولون : « ربنا هؤلاء أضاونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار » = : لكلكم ، أو لكم وآخركم ، وتابعوكم ومُتَّبَعوكم = «ضعف » ، يقول : مكرر عليه العذاب .

و « ضعف الشيء » ، مثله مرة .

وكان مجاهد يقول في ذلك ما : ــ

12092 - حدثنى محمد بن عمرو قال، جدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قول الله. «عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف » ، مضعّف .

۱۲۸/۸ حدثنا شبل ، عن المثنى المثنى قال ، حدثنا شبل ، عن المثنى المثنى عن عباهد ، مثله .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُّ التَّأُويلُ .

\* ذكر من قال ذلك :

۱٤٥٩٦ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى، قال الله: « لكل ضعف » ، للأولى ، وللآخرة ضعف.

۱٤٥٩٧ - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنى غير واحد ، عن السدى ، عن مرة ، عن عبد الله : « ضعفاً من النار »، قال : أفاعى .

۱٤٥٩٨ - حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان ، عن السدى ، عن مرة ، عن عبد الله : « فآتهم عذاباً ضعفاً من النار » ، قال : حيّات وأفاعى .

. . .

وقيل: إن المضعّف ، ، في كلام العرب ، ما كان ضعفين، (١) و « المضاعف » ، ما كان أكثر من ذلك .

وقوله: « ولكن لا تعلمون » ، يقول: ولكنكم ، يا معشر أهل النار ، لا تعلمون ما قد ْرُ ما أعد الله لكم من العذاب ، فلذلك تسأل الضعف منه الأمة الكافرة الأخرى لأختها الأولى.

## القول في تأويل قوله ﴿ وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأُخْرَلَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوتُوا ٱلْمَذَابَ عِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: وقالت أولى كل أمة وملة سبقت في الدنيا ، لأخراها الذين جاؤوا من بعدهم ، وحد ثوا بعد زمانهم فيها ، فسلكوا سبيلهم واستنوا سنتهم: « فما كان لكم علينا من فضل » ، وقد علمتم ما حل بنا من عقوبة الله جل ثناؤه بمعصيتنا إياه وكفرنا بآياته ، بعدما جاءتنا وجاءتكم بذلك الرسل والنذر ، (٢) فهل أنبتم إلى طاعة الله ، (٣) وارتدعتم عن غوايتكم وضلالتكم ؟ فانقضت حجة القوم وخمصيموا ولم يطيقوا جواباً بأن يقولوا: « فضلنا عليكم إذ اعتبرنا بكم فآمنا بالله وصدقنا رسله » ، (٤) قال الله لجميعهم : فذوقوا جميعكم ، أيها الكفرة ، عذاب

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الضعف ، في كلام العرب» ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «وكفرنا به وجاءتنا وجاءتكم بذلك الرسل» ، وفي المخطوطة ; «وكفرنا به ما جاءتنا وجاءتكم » ، وهو غير مستقيم ، صوابه إن شاء الله ما أثبت . وهو سياق الآيات قبلها . هكذا استظهرته من تفسير الآيات السالفة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « هل انتهيم » ، وفي المخطوطة : « هل أسم » ، وهذا صواب قرامتها ، وزدت الفاء في أول « هل » ، لاقتضاء سياق الكلام إثباتها .

ه وفي المخطوطة ؛ «إذا اعتبرنا بكم» ، وفي المخطوطة ؛ «إذا اعتبرنا بكم» ، والصواب ما أثبت .

جهنم ، (١) بما كنتم فى الدنيا تكسبون من الآثام والمعاصى ، وتجترحون من الذنوب والإجرام . (٢)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك :

12099 — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا المعتمر قال ، سمعت عمران ، عن أبي مجلز : « وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » ، قال : يقول : فما فضنْلكم علينا، وقد بين لكم ما صنع بنا ، وحُدُرِّتم ؟

الفضل ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل » ، فقد ضللتم كما ضللنا .

#### وكان مجاهد يقول في هذا بما : \_

عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فما كان لكم علينا من فضل » ، عن التخفيف من العذاب .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فما كان لكم علينا من فضل » ، قال : من تخفيف.

وهذا القول الذي ذكرناه عن مجاهد ، قول " لا معنى له . لأن قول القائلين :

<sup>(</sup>١) النظر تفسير : « ذوقوا العذاب » فيها سلف ١١ : ٤٢٠ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «كسب » فيها سلف ص : ٢٨٦ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

« فما كان لكم علينا من فضل » لن قالوا ذلك ، إنما هو توبيخ منهم على ما سلف منهم قبل تلك الحال ، يدل على ذلك دخول « كان » فى الكلام . ولو كان ذلك منهم توبيخاً لهم على قيلهم الذى قالوا لربهم : « آتهم عذاباً ضعفاً من النار » ، لكان التوبيخ أن يقال : « فما لكم علينا من فضل ، فى تخفيف العذاب عنكم ، وقد نالكم من العذاب ما قد نالنا » ، ولم يقل : « فما كان لكم علينا من فضل » .

# القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَايَاتِنَا وَأُسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ ٱلسَّمَآءِ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إن الذين كذبوا بحججنا وأدلتنا فلم يصدقوا بها، ولم يتبعوا رسلنا (۱) = « واستكبروا عنها »، يقول : وتكبروا عن التصديق بها وأنفوا من اتباعها والانقياد لها تكبراً (۲) = « لا تفتح لهم » لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم = « أبواب السهاء » ، ولا يصعد لهم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل ، لأن أعمالم خبيثة ، وإنما يُرْفع الكلم الطيبُ والعملُ الصالح ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرَ فَعَهُ ﴾ [سورة فاطر : ١٠] .

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: « لا تفتح لهم أبواب السماء » . فقال بعضهم: معناه: لا تفتح لأرواح هؤلاء الكفار أبواب السماء . \* ذكر من قال ذلك :

۱۲۹/۸ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يعلى ، عن أبي سنان ، عن ١٢٩/٨ الضحاك . عن ابن عباس : « لا تفتح لهم أبواب السهاء » ، قال : عني بها الكفار ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الآية» فيما سلف من فهارس اللغة (أبي).

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر تفسير "« الاستكبار » فيما سلف ١١ : ٥٥٠

أنَّ السهاء لا تفتح لأرواحهم ، وتفتح لأرواح المؤمنين .

147۰4 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو معاوية ، عن أبي سنان ، عن الضحاك قال ، قال ابن عباس : تُفتح السهاء لروح المؤمن ، ولا تفتح لروح الكافر .

عدائنا أسباط ، عن السدى : « لا تفتح لهم أبواب السهاء » ، قال : إن الكافر المنا أسباط ، عن السدى : « لا تفتح لهم أبواب السهاء » ، قال : إن الكافر إذا أُنحِد روحُه ، ضربته ملائكة الأرض حتى يرتفع إلى السهاء ، فإذا بلغ السهاء الدنيا ضربته ملائكة السهاء فهبط ، فضربته ملائكة الأرض فارتفع ، فإذا بلغ السهاء الدنيا ضربته ملائكة السهاء الدنيا فهبط إلى أسفل الأرضين . وإذا كان مؤمناً نفخ روحه ، (۱) وفتحت له أبواب السهاء ، فلا يمرّ بملك إلاّ حيّاه وسلم عليه ، مؤمناً نفخ روحه ، فيعطيه حاجته ، ثم يقول الله : ردّ وا روح عبدى فيه إلى الأرض ، فإنى قضيتُ من التراب خلقه ، وإلى التراب يعود ، ومنه يخرج .

وقال آخرون : معنى ذلك أنه لا يُصعَد لهم عمل صالح ولا دعاء الله .

157.7 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله ، عن سفيان ، عن ليث ، عن عطاء، عن ابن عباس : « لا تفتح لهم أبواب السماء » ، لا يصعد لهم قول ولا عمل .

۱٤٦٠٧ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى . معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السهاء »، يعنى : لا يصعد إلى الله من عملهم شيء . ١٤٦٠٨ - حدثنى محمد بن سعد قال، حدثنى أبى قال ، حدثنى عمى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا أَخَذَ رُوحِه ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « لا تفتح لهم أبواب السهاء » ، يقول : لا تفتح لهم أبواب السهاء » ،

۱٤٦٠٩ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان، عن منصور ، عن مجاهد : « لا تفتح لهم أبواب السماء » ، قال : لا يصعد لهم كلام ولا عمل . العنبي قال، حدثنا عبد الله بن داود قال،

حدثنا شريك ، عن منصور ، عن إبراهيم فى قوله : « لا تفتح لهم أبواب السهاء » ، قال : لا يرتفع لهم عمل ولا دعاء . (١)

ا ۱٤٦١١ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد : « لا تفتح لهم أبواب السهاء » ، قال : لا يرتفع لهم عمل ولا دعاء .

المعيد : « لاتفتح لهم أبواب السماء » ، قال : لا يرفع لهم عمل صالح ولا دعاء .

وقال آخرون : معنى ذلك : لا تفتح أبواب السهاء لأرواحهم ولا لأعمالهم . \* ذكر من قال ذلك :

عن ابن جريج : « لا تفتح لهم أبواب السماء » قال : لأرواحهم ولا لأعمالهم .

قال أبو جعفر : وإنما اخترنا في تأويل ذلك ما اخترنا من القول ، لعموم خبر الله جل ثناؤه أن أبواب السهاء لا تفتح لهم . ولم يخصص الخبر بأنه يفتح لهم في شيء ، فذلك على ما عمّه خبر الله تعالى ذكره بأنها لا تفتح لهم في شيء ، مع تأييد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلنا في ذلك ، وذلك ما : \_

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱٤٦١٠ - « مطر بن محمد الضبي » ، شيخ الطبرى ، لم أحيد له ترجمة ، ومضى أيضاً برقم: ١٢١٩٨ .

18718 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أبو بكر. بن عياش ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن زاذان ، عن البراء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح الفاجر ، وأنه يصعد بها إلى السهاء ، قال : فيصعدون بها ، فلا يمر ون على ملا من الملائكة إلا قالوا : «ما هذا الروح الحبيث » ؟ فيقولون : « فلان » ، بأقبح أسهائه التي كان يُدعى بها في الدنيا ، حتى ينتهوا بها إلى السهاء ، فيستفتحون له فلا يفتح له . ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تفتح لهم أبواب السهاء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط » . (1)

ابن أبي ذئب ؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي دئب ؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الميت تحضره الملائكة ، فإذا

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٩١٤ – «المنهال» هو «المنهال بن عمرو الأسدى» ، ثقة ، رجح أخى توثيقه فى المسند رقم : ٧١٤. ، وفيها سلف رقم : ٧٣٧ ، ٧٩٩ .

ى ري ك عم و « زاذان » هو « أبو عبد الله » ، ويقال « أبو عمر » الكوفي الضرير . تابعي ثقة ، مضى أيضاً برقيم : ١٣٠١٨ ، ١٣٠١٧ .

وهذا الخبر مختصراً رواه أحمد مطولا ومختصراً في مسنده ؟ : ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، من طريقين ، و٧٧ ، كلها من طريق الأعش ، عن المنهال . ورواه أيضا ؟ : ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، من طريقين . أحدهما من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يونس بن خباب ، عن المنهال ، والآخر من طريق أبي الربيم ، عن حياد بن زيد ، عن يونس بن خباب .

<sup>.</sup> ورواه أبو داود الطيالسي في مُسنده ص : ١٠٢ ، مطولا من طريق أبى عوانة ، عن الأعش . ورواه أبو داود في سننه ٣ : ٢٨٩ ، رقم : ٣٢١٢ مختصراً ، ورواه مطولا ؛ : ٣٣٠ رقم : ٣٥٠٠ .

ورواه الحاكم في المستدرك ؟ ﴿ ٣٧ ﴿ ٣٧ ﴿ وَوَاذَانَ أَبِي عَمَرَ الْكُنْدَى. وفي هذا الحديث شرط الشيخين ، فقد احتجا جميما بالمنهال بن عمرو ، وزاذان أبي عمر الكندى. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة ، وقمع المبتدعة ، ولم يخرجاه بطوله » .

وخرجه ابن كثير في تفسيره ٣ : ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، وقال : « رواه أبو داود ، والنسائى ، وابن ماجة ، من طرق عن المنهال بن عمرو به » ثم ساق حديث أحمد في المسند .

وخرجه السيوطي في الدر المنثور ١ : ٨٣ ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة وهناد بن السرى ، وعبد بن حميد ، وابن مردويه ، والبيهتي في كتاب عدّاب القبر .

کان الرجل الصالح قالوا: « اخرجی أیتها النفس الطیبة کانت فی الجسد الطیب ، اخرجی حمیدة ، وأبشری بروْح و ریحان ، و رب غیر غضبان » ، قال : فیقولون : ذلك حتی ید عرج بها إلی السهاء ، فیستفتح لها ، فیقال : « من هذا »؟ فیقولون : « فلان » . فیقال : « مرحباً بالنفس الطیبة کانت فی الجسد الطیب ، (۱) ادخلی ۱۳۰/۸ حمیدة ، وأبشری بروح و ریحان ، و رب غیر غضبان » ، فیقال لها ذلك حتی تنهی إلی السهاء التی فیها الله . و إذا كان الرجل السدّوْء قال : « اخرجی أیتها النفس الحبیثة کانت فی الجسد الحبیث ، اخرجی ذمیمة ، وأبشری بحمیم وغساق ، وآخر من شكله أز واج » ، فیقولون ذلك حتی تخرج ، ثم یعرج بها إلی السهاء فیستفتح لها فیقال : « من هذا » ؟ فیقولون ذلك حتی تخرج ، ثم یعرج بها إلی السهاء فیستفتح کانت فی الجسد الخبیث ، ارجعی ذمیمة ، فإنه لم تفتح لك أبواب السهاء » ، (۲) فترسل بین السهاء والأرض ، فتصیر إلی القبر . (۳)

ابن أبى عدد أبى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا ابن أبى فديك قال، حدثنى ابن أبى ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد ابن يسار، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، بنحوه.

0 0 0

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : «بالنفس الطيبة التي كانت . . . » ، والظاهر أنها زيادة من الناسخ ، فإن روايتهم جميعا اتفقت على ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « لا تفتح لك أبواب الساء » ، وفي المخطوطة : « لم تفتح » بغير « لك » ، وأثبت ما في تفسير ابن كثير . وفي ابن ماجة : « لا تفتح لك » .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٦١٥ ، ١٤٦١٦ - «عبد الرحمن بن عثمان بن أمية الثقني » «أبو بحر البكراوى » ، مضعيف متكلم فيه ، قال أبو حاتم : « يكتب حديثه ولا يحتج به » . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢/٢/٢/٢ .

و « ابن أبى ذئب » ، هو « محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب » ، ثقة حافظ ، مضى برقم : ٢٩٩٥ .

و « محمه بن عمرو بن عطاء القرشي العامري» لا ثقة روى له الجاعة .

و « سعيد بن يسار » أبو الحباب المدنى ، تابعي ثقة لا يختلفون في توثيقه . روى له الجماعة .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

﴿ فَقُرْأَتُهُ عَامَةً قُرَاةً الْكُوفَةُ: ﴿ لَا يُفْتَحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ ﴾ ، بالياء من ( يفتح » ، وتخفيف ( التاء » منها ، بمعنى : لا يفتح لهم جميعها بمرة واحدة وفتحة واحدة .

وقرأ ذلك بعض المدنيين و بعض الكوفيين : ﴿ لاَ تُفَتَّحُ ﴾ ، بالتاء وتشديد التاء الثانية ، بمعنى : لا يفتح لهم باب بعد باب ، وشىء بعد شىء .

قال أبو جعفر : والصواب فى ذلك عندى من القول أن يقال : إنهما قراءتان مشهورتان صحيحتا المعنى . وذلك أن أرواح الكفار لا تفتح لها ولا لأعمالهم الحبيثة أبواب السهاء بمرة واحدة ، ولا مرة بعد مرة ، وباب بعد باب . فكلا المعنيين فى ذلك صحيح .

وكذلك « الياء » ، و « التاء » فى « يفتح » ، و « تفتح » ، لأن « الياء » بناء على فعل الواحد للتوحيد ، و « التاء » لأن « الأبواب » جماعة ، فيخبر عنها خبر الجماعة . (١)

وهذا خبر صحيح ، رواه عن ابن أبي ذئب غير «عبد الرحمن بن عبَّان » . وسيأتى بإسناد ليس فيه ضعف ، في الأثر التالي .

وهذا الخبر رواه ابن ماجة ص : ١٤٢٣ رقم : ٢٦٦٧ .

وذكره ابن كثير في تفسيره ٣ : ٤٧٥ ، وفسبه إلى أحمد ، والنسائي وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣ : ٨٣ ، وزاد نسبته إلى ابن حبان ، والحاكم وصححه ، والبيهتي في البعث .

والأثر رقم : ١٤٦١٦ . هو إسناد صحيح للخبر السالف .

« این آبی قدیك » ، هو « محمد بن إسماعيل بن مسلم بن آبی قديك » ، ثقة ، روی له الجاعة . مضی برقم : ۲۳۱۹ ، ۹۹۸۲ ، ۹۹۷۲ .

( ١ ) انظر مماني القرآن للفراء ١ : ٣٧٨ ، ٣٧٩ .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِسِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخُياطِ وَكَذَٰ لِكَ نَجُزِى ٱلْمُجْرِمِين ﴾ (١)

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : ولا يدخل هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ، الجنة التي أعد ها الله لأوليائه المؤمنين أبداً ، كما لا يلج الجمل في سم الخياط أبداً ، وذلك ثقب الإبرة .

وكل ثقب في عين أو أنف أو غير ذلك ، فإن العرب تسميه « ستماً » وتجمعه « سموماً » ، و « السمّ » ، في جمع « السمّ » القاتل ، أشهر وأفصح من « السموم » . وهو في جمع « السمّ » الذي هو بمعنى الثقب أفصح . وكلاهما في العرب مستفيض . وقد يقال لواحد « السموم » التي هي التقوب « سمّ » و « سمّ » ، بفتح السين وضمها ، ومن « السمّ » الذي بمعنى الثقب قول الفرزدق :

فَنَفَسْتُ عَنْ سَمَّيْهِ حَتَّى تَنَفَّسَا وَقُلْتُ لَهُ: لاَ تَخْشَ شَيْئًا وَرَائِياً (١) يعنى بسميه ، ثقبي أنفه .

<sup>«</sup> نفس عنه » ، فرج عنه كريته إذ أطبق عليه جرير ، فاستنقذه من تحت وطأته . فاستطاع أن يتنفس . وقوله : « لا تخش شيئا ما دمت درعاً لك وأنت من ورائل تحتمى بلسانى وهجائى جريراً , وأما قول أبي عبيدة : « أي لا تخش شيئاً يأتيك من خلنى » ، فليس عندى بشيء .

وكان في المطبوعة : «شيئًا ورامنا» ، لم يحسن قراءة المخطوطة .

وأما « الحياط » فإنه « المحديط » م، وهي الإبرة. قبل لها : « حياط » و « محديط » ، كما قبل : « قبناع » و « مقنع » ، و « إزاز » و « ميثر ر » ، و « قبرام » و « مقرم » ، و « لحاف » و « ملحف » .

وأما القرأة من جميع الأمصار فإنها قرأت قوله : ﴿ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ ، بفتح «السين » ، و «الميم » وتخفيف ذلك .

وأما ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ، فإنه حكى عنهم أنهم كانوا يقرأون ذلك: (الْجُمَّلُ ﴾ ، بضم « الجيم » وتشديد «الميم» ، على اختلاف في ذلك عن سعيد وابن عباس.

فأما الذين قرأوه بالفتح من الحرفين والتخفيف ، فإنهم وجهوا تأويله إلى « الجمل » المعروف ، وكذلك فسروه .

#### \* ذكر من قال ذلك :

الكال الكالم المنافق عن عبد الله في قوله : «حتى يلج الجمل في سم الخياط »، عن الجمل الله في قوله : «حتى يلج الجمل في سم الخياط »، قال : الجمل ابن الناقة ، أو : زوج الناقة .

۱٤٦١٨ – حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبى حصين ، عن إبراهيم ، عن عبد الله: « حتى يلج الجمل في سم الحياط»، قال : « الجمل » ، زوج الناقة .

المجمع ، عن عبد الله ، مثله .

مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : « الجمل »، زوج الناقة .

 المجت الحسن يقول : « الجمل » ، الذي يقوم في المربد . (١)

۱۳۱/۸ - لحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن ١٣١/٨ معمر ، عن الحسن : «حتى يلج الجمل في سم الحياط» ، قال : حتى يلخل البعير في خُرُت الإبرة . (٢)

عن هشيم ، عن هشيم ، عن هشيم ، عن هشيم ، عن عباد بن راشد ، عن الحسن قال : هو الجمل ! فلما أكثروا عليه قال : هو الأشتر . (٣)

المثنى المثنى المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا هشيم ، عن عباد بن راشد ، عن الحسن ، مثله .

عن عدثنا حماد ، عن الخجاج قال ، حدثنا حماد ، عن عن الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن عن عن على الحياط ، قال : كان الحسن يقرؤها : «حتى يلج الحمل في سم الخياط ، قال : فذهب بعضهم يستفهمه ، قال : أشتر ، أشتر . (٣)

ابن زيد ، عن شعيب بن الحبحاب ، عن أبي العالية : « حتى يلج الجمل » ، عال : الجمل الذي له أربع قوائم .

۱٤٦٢٨ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن أبى حصين = أو : حصين = ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود في

<sup>(1) «</sup>المربه» (بكسر فسكون): هو المكان الذي تحبس فيه الإبل ، يقال: "«ربد الإبل يربدها ربداً»، ، حبمها ، ويقال: «مربد الغنم» أيضاً ، وبه سمى «مربد البصرة»، ، الأبل يربدها سوق الإبل .

<sup>(</sup> ٢ ) «خرت الإبرة » ( بضم الحاء أو فتحها ، وسكون الراء ) : هو ثقبها . وكان في المطبوعة : « في خرق » وهبي صواب ، والمخطوطة تشبه أن تقرأ هكذا .

<sup>(</sup>٣) «أشتر » ، وهو الجمل ، بالفارسية .

قوله : «حتى يلج الجمل في سم الخياط » ، قاله : زوج الناقة ، يعني الجمل .

المجدون الفي عن الضحاك أنه كان يقرأ: « الجمل » ، وهو الذي له أربع وائم .

الضحاك : (حتى يلج الجمل ) ، الذي له أربع قوائم .

۱٤٦٣١ -- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا زيد بن الحباب، عن قرة، عن الحسن : «حتى يلج الجمل » ، قال : الذي بالمربد.

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن مسعود : أنه كان يقرأ : ﴿ حَتَّى يَلِجَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ ابن مسعود : أنه كان يقرأ : ﴿ حَتَّى يَلِجَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

الخياط »، قال : الجمل ابن الناقة = أو : بَعْلُ الناقة .

وأما الذين خالفوا هذه القراءة فإنهم اختلفوا .

فروى عن ابن عباس فى ذلك روايتان : إحداهما الموافقة لهذه القراءة وهذا التأويل .

#### ذكروا الرواية بذلك عنه:

المثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : «حتى يلج الجمل في سم الحياط» ، والجمل فو القوائم .

وذكر أن ابن مسعود قال ذلك .

#### والرواية الأخرى ما: ...

الخِياطِ ﴾ قال : هو قلس السفينة . ( عن عالم عن منصور ، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: ﴿ حَتَّى بَلِيجَ الْجُمَّلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ ﴾ قال : هو قلس السفينة . ( ٢٠)

المجاهد ، عن ابن عباس: أنه قرأ: ﴿ الْجُمَّلُ ﴾ ، مثقلة ، وقال : هو حبل السفينة .

۱٤٦٣٩ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن مهدى ، عن هشم ، عن مغيرة ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : « الجمال »، حبال السفن .

١٤٦٤٠ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم ، عن ابن مبارك ، عن حنظلة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس: ﴿ حَتَّى يَلِجَ الْجُمَّلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ ،
 قال : الحبل الغليظ.

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٢٩٤، التعليق: ٢.

<sup>(</sup>  $\gamma$  )  $\alpha$  القلس  $\alpha$  ( بفتيح فسكون ) : هو حبل ضخم غليظ من ليف أو خوص ، وهو من حبال السفن .

عن ابن عباس: ﴿ حَتَى يَلِجَ الْجُمَّلُ فِي سَمِّ الْخِياطَ ﴾ ، قال : هو الحبل الذي يكون على السفينة .

واختُلِف عن سعيد بن جبير أيضاً في ذلك ، فروى عنه روايتان : إحداهما مثل الذي ذكرنا عن ابن عباس : بضم ٥ الجيم » وتثقيل « الميم » .

« ذكر الرواية بذلك عنه :

العبد الوارث بن موسى القزاز قال، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال عبد الوارث بن سعيد قال عبد حدثنا حسين المعلم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير : أنه قرأها : ﴿ حَمَّتَى يَلِحِ النُّجَمَّلُ ﴾ ، يعنى قُلُوس السفن ، يعنى : الحبال الغلاظ . (١)

والأخرى منهما بضم « الجيم » وتُخفيفُ « الميم » . « ذكر الرواية بذلك عنه :

۱۳۲/۸ عمرو، عن سالم بن عجلان الأفطس قال، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا المتحرو، عن سالم بن عجلان الأفطس قال، قرأت على أبى: ﴿ حَتَّى يَلِجَ الْجُمَّلَ ﴾، فقال: ﴿ حَتَّى يَلِجَ الْجُمَّلُ ﴾ خفيفة، هو حبل السفينة = هكذا أقرأنيها سعيد بن جبير.

وأما عكرمة فإنه كان يقرأ ذلك : ﴿ الْجُمَّلُ ﴾ ، بضم « الجيم » وتشديد « الميم » ، ويتأوّله كما : ...

ا ١٤٦٤٤ – حدثنى ابن وكيع قال، حدثنا أبو تميلة ، عن عيسى بن عبيد قال: سمعت عكرمة يقرأ: ﴿ الْجُمَّلُ ﴾ مثقلة ، ويقول: هو الحبل الذي يصعد به إلى النخل.

<sup>(</sup>١) و القلوس » جمع « قلس » ، انظر التعليق السالف .

١٤٦٤٥ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ، حدثنا كعب بن فروخ قال ، حدثنا قتادة ، عن عكرمة في قوله : ﴿ حَــَّتِي يَــِلجَ الْجُمَّلُ ۗ فِي سَمِّ الْخِياط ﴾ ، قال : الحبل الغليظ في خرق الإبرة . (١)

١٤٦٤٦ – حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسي ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله: ﴿ حَتَّى يَلِجَ الْجُمَّارُ فِي مَمِّ الْخِياط ﴾ ، قال : حبل السفينة في سم " الحياط .

١٤٦٤٧ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال عبد الله بن كثير : سمعت مجاهداً يقول : الحبل من حبال السفن.

وكأنَّ من قرأ ذلك بتخفيف « الميم » وضم « الجيم » ، على ما ذكرنا عن سعيد ابن جبير ، على مثال « الصُّرد » و « أُبِلَعل » ، وجهه إلى جماع «جملة» من الحبال جمعت « جُملاً » ، كما تجمع « الظلمة » . « ظُلْماً » ، و « الخُرْبة » « خُرَباً » .

وكان بعض أهل العربية ينكر التشديد في « المم » ويقول : إنما أراد الراوي « الجُمَل » بالتخفيف ، فلم يفهم ذلك منه فشد ده .

١٤٦٤٨ - وحدثت عن الفراء، عن الكسائي أنه قال: الذي رواه عن ابن عباس كان أعجميًّا.

وأما من شدد « الميم » وضم « الجيم » فإنه وجهه إلى أنه اسم واحد ، وهو الحبل، أو الحيط الغليظ .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٦٤٥ – وكعب بن فروخ ، أبو عبد الله البصري، ، ثقة . مترجم في ابن أبي حاتم ١٦٢/٢/٣ . وسيأتي في رقم : ١٤٦٥٠ .

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة فى ذلك عندنا ، ما عليه قرآة الأمصار ، وهو: ﴿ حَتَى يَلِيجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ ، بفتح « الجيم» و « الميم» من « الجمل » ؛ وتخفيفها ، وفتح « السين » من « السم » ، لأنها القراءة المستفيضة فى قرأة الأمصار ، وغير جائز مخالفة ما جاءت به الحجة متفقة عليه من القراءة .

وكذلك ذلك فى فتح « السين » من قوله : « سَمُّ الخياط» .

وإذ كان الصواب من القراءة ذلك ، فتأويل الكلام : ولا يدخلون الجنة حتى يلج = و « الولوج» الدخول ، من قولم : « ولج فلا الدار يليج ولوجاً » ، (١) بمعنى دخل = الجمل في سم الإبرة ، وهو ثقبها .

= « وكذلك نجزى المجرمين » ، يقول : وكذلك نثيب الذين أجرَموا فى الدنيا ما استحقوا به من الله العذاب الأليم فى الآخرة . (٢)

وبمثل الذي قلنا في تأويل قوله : : « سم الخياط » ، قال أهل التأويل . \* ذكر من قال ذلك :

١٤٦٤٩ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة وابن مهدى وسويد الكلبي ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن عتيق قال : سألت الحسن عن قوله : «حتى يلج الجمل في سم الخياط » ، قال : ثقب الإبرة . (٣)

• ١٤٦٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «الولوج» فيها سلف ٦ : ٣٠٢ ، وفيه زيادة في مصادره .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الجزاء» ، و «الإجرام» فيما سلف من فهارس اللغة (جزى) (جرم) .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٦٤٩ - «سويد الكلبي» ، هو : «سويد بن عمرو الكلبي» ، ثقة ثبت ، كان رجلا صالحاً متعبداً . وقال أبن حبان : «كان يقلب الأسانيد ، ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية»!! ووثقه النسائي وابن معين والعجلي . مترجم في التهذيب ، والكبير ١٤٩/٢/٢ ، وابن أبي حاتم ٢٣٩/١/٢ .

و « یحیی بن عتیق الطفاوی البصری» ، ثقة ، وکان ورعاً متفناً .

مترجيم في التهذيب ، والكبير ٢/٤/٥/٤ ، وابن أبي حاتم ١٧٦/٢/٤ .

كعب بن فروخ قال ، حدثنا قتادة ، عن عكرمة : « فى سم الخياط » ، قال : ثقب الإبرة . (١)

الا العلى الحمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ، مثله .

١٤٦٥٢ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن الفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: «في سم الحياط»، قال: جُحر الإبرة.

1870٣ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « فى سم الخياط » ، يقول : جُحر الإبرة . 1870٤ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنى عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فى سم الخياط » ، قال : فى ثقبه . ا

### القول في تأويل قوله ﴿ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلظَّلْمِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : لهؤلاء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها = « من جهنم مهاد » .

= وهو ما امتهدوه مما يقعد عليه ويضطجع ، كالفراش الذي يفرش ، والبساط الذي يبسط (٢)

= « ومن فوقهم غواش » .

 <sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٦٥٠ - « كعب بن فروخ » ، مضى برقم : ١٤٦٤٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «المهاد» فيما سلف ٤ : ٢/٢٦ : ٢٩٤ .

وهو جمع (غاشية ) ، وذلك ما غَـشَّاهم فغطاهم من فوقهم .

وإنما معنى الكلام: لهم منجهم مهاد من تحتهم فُرُش، ومن فوقهم منها كُنُف، وإنهم بين ذلك.

وبنحو ذلك قال أهل التأويل .

» ذكر من قال ذلك :

۱٤٦٥٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن موسى ابن عبيدة ، عن محمد بن كعب : « لهم من جهنم مهاد» : قال : الفراش = « ومن فوقهم غواش » ، قال : اللُّحُيْف .

18707 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا جابر بن نوح ، عن أبي روق ، عن الضحاك : « لهم من جهم مهاد ومن فوقهم غواش » ، قال : « المهاد » ، الفردُش ، و « الغواشي » ، اللحف .

۱۳۳/۸ حدثنی محمد بن الحسین قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « لهم من جهم مهاد ومن فوقهم غواش » ، أما « المهاد » كهیئة الفراش = و « الغواشی » ، تتغشاهم من فوقهم .

وأما قوله: « وكذلك نجزى الظالمين » ، فإنه يقول: وكذلك نثيب ونكافى من ظلم نفسه ، فأكسبها من غضب الله ما لا قبل لها به بكفره بربه ، وتكذيبه أنبيائه . (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الجزاء» و «الفلم» فيها سلف من فهارس اللغة (جزى) و (ظلم).

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: « والذين صدّ قوا الله ورسوله ، وأقرّوا بما جاءهم به من وحى الله وتنزيله وشرائع دينه ، وعملوا ما أمرهم الله به فأطاعوه ، وتجنبوا ما نهاهم عنه (١)= « لا نكلف نفساً إلا وسعها » ، يقول : لا نكلف نفساً من الأعمال إلا ما يسعها فلا تحرج فيه (٢)= « أولئك » ، يقول : هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات = « أصحاب الجنة » . يقول : هم أهل الجنة الذين هم أهانها ، دون غيرهم ممن كفر بالله وعمل بسيئا تهم (٣)= « هم فيها خالدون » ، يقول (٤): هم في الجنة ما كثون ، دائم فيها مكتهم ، (٥) لا يخرجون منها ، ولا يُسلبون نعيمها . (١) يقول (١) : هم في الجنة ما كثون ، دائم فيها مكتهم ، (٥) لا يخرجون منها ، ولا يُسلبون نعيمها . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلِّ تَجُرِي مِن تَحْتَهِمُ ٱلأَنْهَـٰزُ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أِذهبنا من صدور هؤلاء الذين وَصَمَّفَ صفتهم ، وأخبر أنهم أصحاب الجنة . ما فيها من حقد وغيمر ٍ وعداوة كان من

<sup>(</sup>١) افظر تفسير «الصالحات» فيها سلف من فهارس اللغة (صلح) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «التكليف» و «الوسع» فيما سلف ص : ٢٢٥، تعليق : ١، والمراجع مناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «أصحاب الجنة» فيها سلف من فهارس اللغة (صحب) .

<sup>( £ )</sup> في المطبوعة والمخطوطة : « فيها خالدون » ، بغير « هم » ، وأثبت نص التلاوة .

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير «الخلود» فيما سلف من فهارس اللغة (خلد).

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « ولا يسلبون نعيمهم » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

بعضهم فى الدنيا على بعض ، (١) فجعلهم فى الجنة إذا أدخلهموها على أسرر متقابلين، لا يحسد بعضهم بعضاً على شيء خص الله به بعضهم وفضّله من كرامته عليه ، تجرى من تحتهم أنهار الجنة .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

ما الفحاك: « ونزعنا ما في صدورهم من غل » ، قال : العداوة .

15709 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة : « ونزعنا ما في صدورهم من غل » ، قال : هي الإحين .

ابن عيينة ، عن الحسن ، عن على قال : فينا والله أهل بدر نزلت : فينا والله أهل بدر نزلت : فونز عنا ما في صُدُور هِم من غل إخواناً عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِين السرائيل أورة الحجر : ١٤٦٠ في صُدُور هِم من غل إخواناً عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِين السرائيل قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عيينة ، عن إسرائيل قال : سمعته يقول : قال على عليه السلام : فينا والله أهل بدر نزلت : ﴿وَنَزَعْنا مَا فِي صُدُور هِم مِن غِل إخْواناً عَلَى سُرُر مُتَقَا بِلِين ﴾ .

الأعلى قال، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال ، قال على رضى الله عنه : إنى لأرجو أن أكون أنا وعنمان وطلحة والزبير ، من الذين قال الله تعالى ذكره فيهم: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُو بِهِمْ مِنْ غِلْ ﴾ ، رضوان الله عليهم .

١٤٦٦٣ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال،

<sup>(</sup>١) « الغمر » (بكسر فسكون) و « الغمر » (بفتحتين) : الحقه الذي يغمر القلب .

حدثنا أسباط ، عن السدى : « ونزعنا ما فى صدورهم أمن غل تجرى من تحتهم الأنهار » ، قال : إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغوا ، وجدوا عند بابها شجرة فى أصل ساقها عينان ، فشربوا من إحداهما ، فينزع ما فى صدورهم من غيل " ، فهو « الشراب الطهور » ، واغتسلوا من الأخرى ، فجرت عليهم « نَضْرة النعيم » ، فلم يشعَتُوا ولم يتسَخوا بعدها أبداً .

1277٤ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن الجريرى، عن أبى نضرة قال : يحبس أهل الجنة دون الجنة حتى يقضى لبعضهم من بعض ، حتى يدخلوا الجنة حين يدخلونها ولا يطلب أحد مهم أحداً بقلامة ظُفُر ظلمها إياه . ويحبس أهل النار دون النار ، حتى يقضى لبعضهم من بعض ، فيدخلون النار حين يدخلونها ولا يطلب أحد منهم أحداً بقلامة ظفر ظلمها إياه . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي هَدَنَا اللهُ ﴾ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنَا ٱللهُ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء الذين وصف جل ثناؤه ، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، حين أدخلوا الجنة ورأوا ما أكرمهم الله به من كرامته ، وما صرف عنهم من العذاب المهين الذي ابتلي به أهل النار بكفرهم بربهم ، وتكذيبهم رسله: « الحمد لله الذي هدانا لهذا » ، يقول: الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله ، وصرف عذابه

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۶۶۹ - « الجریری » ، « سعید بن إیاس الجریری » ، مضی برقم : ۱۹۹. و « أبو نضرة » ، هو « المنذر بن مالك بن قطعة العبدی » ، روی عن علی . مضی برقم : ۱۳۳۷ .

عنا = « وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الولالله » ، يقول : وما كنا لنرشد لذلك ، لولا  $^{1}$  ان أرشدنا الله له و وفقنا بمنه وطَوْله ، كما :  $^{-}$ 

مدانا الله »! فهذا شكرهم . (1) مشام الرفاعي قال ، حدثنا أبو بكر بن عياش قال ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ]قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل أهل الذار يرى منزله من الجنة ، فيقولون : « لو هدانا الله » ، فتكون عليهم حسرة . وكل أهل الجنة يرى منزله من الذار ، فيقولون : « لولا أن هدانا الله » ! فهذا شكرهم . (1)

المعبة ، قال ، سمعت أبا إسحق يحدّث ، عن عاصم بن ضمرة ، عن على قال ، حدثنا شعبة ، قال ، سمعت أبا إسحق يحدّث ، عن عاصم بن ضمرة ، عن على قال ، ذكر عمر = لشيء لا أحفظه = ، ثم ذكر الجنة فقال : يدخلون ، فإذا شجرة يخرج من تحت ساقها عينان . قال : فيغتسلون من إحداهما، فتجرى عليهم نضرة النعيم ، فلاتشعت أشعارهم ، ولا تغبر أبشارهم . ويشربون من الأخرى ، فيخرج كل قذ ين وقذر وبأس في بطونهم . (١) قال ، ثم يفتح لهم باب الجنة ، فيقال لهم :

(١) الأثر : ١٤٦٦٥ - جاء هكذا في المخطوطة والمطبوعة : «عن أبي سعيد» ، يعني أبا سعيد الخدري .

وكأنه خطأ لاشك فيه ، فإنى لم أجد الخبر في حديث أبي سعيد ، ولأن هذا الخبر معروف في حديث أبي هريرة ، وبذلك خرجه السيوطي في الدر المنشور ٣ : ٨٥ ، فقال : «أخرج النسائي ، وابن أبي الدنيا ، وابن جرير في ذكر الموت ، وابن مردويه عن أبي هريرة » ، وساق الخبر . وذكره ابن كثير في تفسيره ٣ : ٧٧٤ ، فقال : «روى النسائي وابن مردويه ، واللفظ

له ، من حديث أبي بكر بن عياش ، عن الأعش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة » ، وسأق الخبر . وخرجه الهيشمى في مجمع الزوائد ، ١ ، ٢٩٩ فقال : «عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وسأق الخبر ينحوه من طريقين ، ثم قال : «رواه كله أحمد ، ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح » ، ولم أعرف مكانه من المسند .

فهذا كله يوشك أن يقطع بأن ما في المطبوعة والمخطوطة من قوله : «عن أبي سعيه » ، خطأ ، صوابه : «عن أبي هريرة » ، ولذلك وضعته بين القوسين .

( ٢ ) فى المطبوعة : « قانى وقائر أو شيء فى بطونهم » ، وفى المخطوطة : « أوس » ، غير منقوطة وفوقها حرف ( ط ) دلالة على الشك والحطأ . وأثبت الصواب من حادى الأرواح لابن القيم ، والدر المنثور .

«سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ». قال: فتستقبلهم الولدان، فيحفون بهم كما تحف الولدان بالحميم إذا جاء من غيبته . (١) ثم يأتون فيبشرون أزواجهم ، في تعمونهم بأسمائهم وأسماء آبائهم . فيقلن: أنت رأيته! قال: فيستخفهن الفرح، قال: فيجئيون فيدخلون، فإذا قال: فيجئيون فيدخلون، فإذا أس بيوتهم بجندل اللؤلؤ، وإذا صروح صفر وخضر وحمر ومن كل لون، وسرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. فلولاأن الله قد رها لم ، لا لشمعت أبصارهم مما يرون فيها . (٣) فيعانقون الأزواج، ويقعدون على السرر، ويقولون: « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق » ، الآية . (١٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «الحميم » ، ذو القرابة القريب الذي تحبه وتهتم لأمره .

<sup>(</sup>٢) «أَسَكَفَةُ البَابِ» ( بِضَمِ الْمُمَرَةُ ، وسَكَونُ السَينَ ، وضَمِ الكَافَ ، بعدها فاء مشددة مفتوحة) : عتبة الباب التي يوطأ عليها .

<sup>(</sup>٣) « التم الشيء » اختلسه وذهب به . و « التمع بصره » بالبناء بالمجهول ، اختلس واختطف فلا يكاد يبصر " . ويقال مثله : « التمع لونه » ، ذهب وتغير .

<sup>(\$)</sup> الأثر: ١٤٦٦٦ - «عاصم بن ضمرة السلولي » ، وثقه ابن سعد وابن المديني ، والعجلي ، وقال النسائي : « ليس به بأس » . ولكن الجوزجاني وابن عدى ضعفاه ، وقال ابن أبي حاتم : «كان ردىء الحفظ ، فاحش الخطأ ، على أنه أحسن حالا من الحارث ت يمنى الأعور » . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٣٤٥/١/٣ ، وميزان الاعتدال ٣ : ٣ .

وهذا الخبر ، ذكره ابن القيم في حادى الأرواح (إعلام المرقمين) ١ : ٣٣٣ مطولا ، فقال : « وقال على بن الجمد في الجمديات : أنبأنا زهير بن معاوية ، عن أبي إسحق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن على قال » وليس فيه ذكر « عمر » .

ثم وجدت أبا جعفر قد رواه فى تفسيره ( ٢٤ : ٣٤ ، بولاق) ، من طريق مجاهد بن موسى ، عن يزيد ، عن شريك بن عبد الله ، عن أبى إسمق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن على ، بنحوه . ثم رواه بعد من طريق أبى إسمق ، عن الحارث الأعور ، عن على ، بنحوه .

وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ه : ٣٤٧ ، ونسبه إلى ابن المبارك فى الزهد ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن راهويه ، وعبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا فى صفة الجنة ، والبيهتى فى البعث ، والضياء فى المختارة ، ولم ينسبه لابن جرير . وساقه مطولا .

وساقه ابن كثير في تفسيره ٧ : ٢٧٣ ، من تفسير ابن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن أبي غسان

# القول في تأويل قوله ﴿ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓا ۚ أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره مخبراً عن هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم يقولون عند دخولهم الجنة ، ورؤيتهم كرامة الله التي أكرمهم بها ، وهو أن أعداء الله في النار : والله لقد جاءتنا في الدنيا ، وهؤلاء الذين في النار ، رسل ربنا بالحق من الأخبار عن وعد الله أهل طاعته والإيمان به وبرسله ، ووعيده أهل معاصيه والكفر به .

وأما قوله: « ونودوا أن تلكم الجنة أو رئتموها بما كنتم تعملون » ، فإن معناه : ونادى مناد هؤلاء الذين وصف الله صفتهم ، وأخبر عما أعد للهم من كرامته: أن يا هؤلاء ، هذه تلكم الجنة التي كانت رسلي في الدنيا تخبركم عنها ، أو ر ثكموها الله عن الذين كذبوا رسله ، لتصديقكم إياهم وطاعتكم ربكم . وذلك هو معنى قوله: « بما كنتم تعملون » .

و بنحو ما قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . \* ذكر من قال ذلك :

مالك بن إسماعيل ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن على بن أبي طالب ، بنحوه . وليس في هذه جميعاً ذكر « عمر » ، فقوله : «قال ذكر عمر » لشيء لا أحفظه » غريب جداً لم أعرف تأويله ، ولا ما فيه من تحريف ، إلا أن يكون : «قال غندر » لشيء لا أحفظه » و « غندر » هو « محمله بن جعفر » الراوى عن شعبة ، فيكون قوله «قال غندر » من قول « محمله ابن المثنى » ، والله أعلم .

المعاللة ال

١٤٦٦٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن سعد أبو داود الحفرى، 
[ عن سعيد بن بكير ] ، عن سفيان الثورى ، عن أبى إسحق ، عن الأغر : 
« ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون » ، قال : نودوا أن صِّوا فلا تسقموا ، واخلُدوا فلا تموتوا ، وانعموا فلا تَباًسوا . (١)

1٤٦٦٩ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا قبيصة، عن سفيان ، عن أبي إسحق ، عن الأغر ، عن أبي سعيد : « ونودوا أن تلكم الجنة » ، الآية ، قال: ينادى مناد : أن لكم أن تصحروا فلا تسقموا أبداً . (٢)

### واختلفأهل العربية في « أنْ » التي مع « تلكم » .

(۱) الأثر: ۱٤٦٦٨ – «عمر بن سعه» ، «أبو داود الحفرى» ، ثقة . مضى رقم : ٨٦٣ ، وهو يروى عن «سفيان الثورى» مباشرة ، ولكن جاء هنا «عن سعيه بن بكير» . وأما «سعيه بن بكير» ، فهو في المطبوعة «سعه بن بكر» ، وأثبت ما في المخطوطة . ولست

واما «سعید بن بحیر» ، فهو فی المطبوعه «سعه بن بحر» ، و بست ما بی احصوصه . وبست أدرى من يكون ؟ أو عن أى شيء هو محرف .

و « الأغر » هو « الأغر » ، أبو مسلم المدنى ، روى عن أبى هريرة وأبي سعيد ، وكانا اشتركا فى عتقه ـ روى عنه أبو إسحق السبيعى ، تابعى ثقة . مترجم فى التهذيب ، والكبير ٢/١ /٤٤ ، وابن أبى حاتم ١/٤/٨٠٪ .

وهذا الحبر رواه مسلم في صحيحه ١٧٤ : ١٧٤ ، من طريق عبد الرزاق ٤ عن الثوري ، عن أبي إسحق ، عن الثغر ، عن أبي سعيد الحدري ، وأبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مطولا ، بنحوه . وسيأتي مختصراً في الذي يليه .

(٢) الأثر : ١٤٦٦٩ - هذا مختصر حديث مسلم (١٧ : ١٧٤) الذي خرجته في التعليق السائف.

فقال بعض نحوبي البصرة: هي «أن "الثقيلة ، خففت وأضمر فيها ، ولا يستقيم أن تجعلها الخفيفة، لأن بعدها اسماً ، والخفيفة لا تليها الأسهاء ، وقد قال الشاعر : (١)

فِي فِتْيَةٍ كَسُيُوفِ الهِنْد، قَدْ عَلِمُوا أَنْ هَالِكُ ۚ كُلُّمَن يَعَـٰ فَي وَيَنْتَعِلُ (٢٠) وقال آخر: (٣)

أَكَاشِرُهُ وَأَعْلَمُ أَنْ كِلاَنَا عَلَى مَا سَاءَ صَاحِبَهُ حَرِيصُ (١٠) من من عَلَى مَا سَاء صَاحِبَهُ حَرِيصُ (١٠) ١٣٥ / ١٣٥ قال : فعناه : أنه كيلانا . قال : ويكون كقوله : ﴿ أَنْ قَدْ وَجَدْناً ﴾ ، في موضع «أى» ؛ وقوله : ﴿ أَنْ أَقِيمُوا ﴾ ، [سورة الشورى: ١٣] ، ولا تكون «أن» التي تعمل موضع «أى» ؛ وقوله : ﴿ أَنْ أَقِيمُوا ﴾ ، [سورة الشورى: ١٣] ، ولا تكون «أن» التي تعمل

(٣) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>١) هو الأعشى.

<sup>(</sup>۲) دیوانه : ۶۵ ، سیبویه ۱ : ۲۸۲ ، ۶۵۰ ، ۲/۱۸ : ۲۸۳ ، ۱۲۳ ، ۱۸۳ ، الانصاف : ۸۹ ، والخزانة ۳ : ۷۵۰ / ۳۵۲ ، وشرح شواهد العینی ( بهامش الخزانة ) ۲ : ۲۸۷ ، وغیرها .

وهذا البيت هكذا أنشده سيبويه ، وتبعه النحاة في كتبهم ، وهو بيت ملفق من بيتين ، يقول الأعشى في قصيدته المشهورة :

<sup>(</sup>٤) سيبويه ١ : ٤٤٠ ، الإنصاف لابن الأنبارى : ٨٩ ، ١٨٣ ، وأمالى ابن الشجرى ا : ١٨٨ ، وغيرها وقوله : « أكاشره » : أضاحكه .

فى الأفعال، لأنك تقول: « غاظنى أن قام »، و « أن ذهب» ، فتقع على الأفعال، و إن كانت لا تعمل فيها . وفى كتاب الله : ﴿ وَٱنْطَلَقَ الْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمشُوا ﴾ ، [سورة ص : ٦]، أى : امشوا .

وأنكر ذلك من قوله هذا بعض أهل الكوفة ، فقال : غير جائز أن يكون مع « أن » في هذا الموضع « هاء » مضمرة ، لأن « أن » دخلت في الكلام لتقيى ما بعدها . قال : « وأن » هذه التي مع « تلكم » هي الدائرة التي يقع فيها ما ضارع الحكاية ، وليس بلفظ الحكاية ، نحو : « ناديت أنك قائم ، » و «أن ويد قائم » و « أن قمت» ، فتلي كل الكلام ، وجعلت « أن » وقاية ، لأن النداء يقع على ما بعده ، وسلم ما بعد « أن » كما سلم ما بعد « القول » . ألا ترى أنك تقول أن « قلت : ويد قائم » و « قلت : ويد قائم » و « قلت : قام » ، فتليها ما شئت من الكلام ؟ فلما كان النداء بمعنى « الظن » و « قلت : قام » ، فتليها ما شئت من الكلام ؟ فلما كان النداء بمعنى « الظن » وما أشبهه من « القول » ، سلم ما بعد « أن » ، ودخلت « أن » وقاية . قال : وأما «أى » ، فإنها لا تكون على « أن » . لا يكون «أى » جواب الكلام ،

القول في تأويل قوله ﴿ وَنَادَى ٓ أَصْحَلُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَلُ الْجَنَّةِ أَصْحَلُ الْجَنَّةِ أَصْحَلَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلُ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُنَا حَقًا فَهَلُ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُنَا حَقًا فَهَلُ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُّنَا حَقًا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَنَ مُؤذَن يَيْنَهُمْ أَن لَّهُنَةُ ٱللهِ عَلَى النَّالِمِينَ ﴾ (أَن لَقَالُوا نَعَمْ فَأَذَن مُؤذَن آينَهُمْ أَن لَقَالُوا نَعَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قال أبو جعفر: يقول تعالىذكره: ونادى أهل الجنة أهل النار بعد دخولهموها: يا أهل النار، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا في الدنيا على ألسن رسله، من الثواب على الإيمان به وبهم، وعلى طاعته، فهل وجدتم ما وعد ربكم على ألسنتهم على

الكفر به وعلى معاصيه من العقاب؟ (١) فأجابهم أهل النار : بأن تعم ، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا ، كالذي : \_\_

۱٤٦٧٠ حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى : « ونادى أصحاب البعنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا قالوا نعم»، قال : وجد أهل الجنة ما وُعدوا من ثواب، وأهلُ النار ما وُعدوا من عقاب.

المحدثني أبي ، حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا » ، وذلك أن الله وعد أهل الجنة النعيم والكرامة وكل خير علمه الناس أو لم يعلموه ، فذلك قوله : ووعد أهل النار كل خزى وعذاب علمه الناس أو لم يعلموه ، فذلك قوله : ﴿ وَآخَرُ مِن شَكُلهِ أَزْ وَاج \* ﴾ [سورة ص: ٥٠] . قال : فنادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ قالوا: نعم . يقول : من الخزى والحوان والعذاب . قال أهل الجنة : فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا من النعيم والكرامة = « فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين » .

واختلفت القرأة في قراءة قوله : « قالوا نعم » .

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة والكوفة والبصرة: ﴿ قَالُوا نَعَمُ ﴾ ، بفتح العين من « نعم » .

ورُوِى عن بعض الكوفيين أنه قرأً: ﴿ قَالُوا نَعِمْ ﴾ ، بكسر « العين » ، وقد أنشد بيتاً لبني كلب :

<sup>( )</sup> انظر تفسير «أصحاب الحنة » و «أصحاب الثار » فيها سلف من فهارس اللغة ( صحب ) .

## نَعِمْ ، إِذَا قَالَهَا ، مِنْهُ كُعَقَّقَةٌ وَلاَ تَخِيبُ «عَسَى» مِنْهُ وَلاَ قَمَنُ (١) بكسر « نعم » .

قال أبو جعفر والصواب من القراءة عندنا ﴿ نَعَمْ ﴾ بفتح « العين » ، لأنها القراءة المستفيضة في قرأة الأمصار ، واللغة المشهورة في العرب .

وأما قوله : «فأذن مؤذن بينهم» . يقول : فنادى مناد . وأعلم مُعلّم "بينهم = «أن لعنة الله على الظالمين » ، يقول : غضب الله وسخطه وعقو بته على من كفر به . (٢)

وقد بينا القول في «أن" » إذا صحبت من الكلام ما ضارع الحكاية ، وليس بصريح الحكاية ، بأنها تشددها العرب أحياناً ، وتوقع الفعل عليها فتفتحها وتخففها أحياناً ، وتعمل الفعل فيها فتنصبها به ، وتبطل عملها عن الاسم الذي يليها ، فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (٣)

وإذ كان ذلك كذلك، فسواء شدّ دت « أن » أو خُفّ فت في القراءة، إذ كان معنى الكلام بأى ذلك قرأ القارئ واحداً ، وكانتا قراءتين مشهورتين في قرأة الأمصار.

<sup>( 1 )</sup> لم أجد البيت ، ولم أعرف قائله . «قمن » ، جدير . يقول ؛ لو قال لك : «عسى أن يكون ما تسأل ، وتحقيق أن يكون ما تطلب » ، فذلك منه إنفاذ لما تسأل ، وتحقيق لما تطلب .

وكان في المطبوعة : «ولا تجيء عسى » ، غير ما في المخطوطة ، وهو الصواب . لأنه قال إن العدة بنعم محققة ، و بما هو أقل منها في الوعد محقق أيضاً لا يخيب معها سائله .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «اللعنة» فيها سلف ص : ٤١٦ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف قريباً ص ٢٤٣ - ٥٤٥

# القول في تأويل قوله ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْنُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَلْفِرُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : إن المؤذن بين أهل الجنة والنار يقول : « إن لعنة الله على الظالمين » ، الذين كفروا بالله وصد وا عن سبيله (۱) = « و يبغونها عوجاً » ، يقول : حاولوا سبيل الله = وهو دينه (۲) = « أن يغير وه و يبد لوه عما جعله الله له من استقامته (۳) = « وهم بالآخرة كافرون » ، يقول : وهم لقيام الساعة والبعث في الآخرة والثواب والعقاب فيها جاحدون .

\* \* \*

والعرب تقول للميل في الدّين والطريق « عوّج » بكسر « العين » ، وفي ميل الرجل على الشيء والعطف عليه : « عاج إليه يتعنُوج عياجاً وعوّجاً وعوّجاً» ، بالكسر من « العين » والفتح ، (٤) كما قال الشاعر : (٥)

قِفَا نَسْأَلُ مَنَازِلَ آلِ لَيْلِي ﴿ عَلَى عِوْجٍ إِلَـٰهُمَا وَٱنْدُنِنَاء ﴿ ﴾ فأما ما ذكر الفراء أن أبا الجرّاح أنشده إياه بكسر العين من « عوج » ، فأما ما كان خلقة في الإنسان ، فإنه يقال فيه : « عَوَج ساقه » ، بفتح العين .

### « مَنَى عِوَجِ ﴿ إِلَيْهَا وَأُنْشِنَاهُ .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الصد» فيما سلف ١٠ : ٥٦٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «سبيل الله » فيها سلف من فهارس اللغة (سبل) .

<sup>(</sup>٣) افظر تفسير « بغي » فيها سلف ص : ٢٨٦ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « العوج » فيها سلف ٧ : ٣ه ، ٤٥ ، ومجاز القرآن لأبي عبياة ١ : ٩٨ .

<sup>(</sup>٥) لم أعرف قائلة .

<sup>(</sup>٢) اللسان (عوج) ، وروايته :

وفى المطبوعة : «قفا نبكى » ، وهو من سوه قراءة الناشر المخطوطة ، وصوابه ما أثبت كما في رواية اللسان أيضاً .

## القول في تاويل قوله ﴿ وَ يَنْنَهُما حِجاَبُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجاَلُ لِمَدْ فُونَ كُلاً بِسِيمَهُمْ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وبينهما حجاب » ، وبين الجنة والنار حجاب ، يقول : حاجز ، وهو : السور الذي ذكره الله تعالى فقال : ﴿ وَفَصُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابُ مِاطِئُهُ فِيهِ الرَّحَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْمَذَابِ ﴾ ، وهو الأعراف » التي يقول الله فيها : « وعلى الأعراف رجال » ، كذلك .

ابنجويج الله بن رجاء، عن ابنجويج قال ، حدثنا عبد الله بن رجاء، عن ابنجويج قال : بلغني عن مجاهد قال : « الأعراف » ، حجاب بين الجنة والنار .

١٤٦٧٢ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وبينهما حجاب » ، وهو « السور »، وهو « الأعراف » .

وأما قوله: « وعلى الأعراف رجال »، فإن « الأعراف »جمع ، واحدها « عُرْف » ، وكل مرتفع من الأرض عند العرب فهو «عُرْف » ، وإنما قيل لعُرف الديك « عرف» ، لارتفاعه على ما سواه من جسده ، ومنه قول الشماخ بن ضرار :

وَظُلَّتْ بِأَعْرَافِ تَعَالَى ، كَأَنَّهَا رِماحٌ نَحَاها وِجْهَةَ الرُّبِحِ رَاكِزُ (١)

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٥٣ ، مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢١٥ ، ورواية ديوانه وغيره «وظلت تغالى باليفاع كأنها » . وهذا البيت من آخر القصيدة في صفة حمر الوحش ، بعد أن عادت من رحلتها الطويلة العجيبة في طلب الماء ، يقودها المير ، فوصفه ووصفهن ، فقال :

<sup>ُ</sup>عَامٍ على عَوْرَاتِهَا لاَ يَرُوعُها خَيَالْ ، وَلاَ رَامِي الوُحُوشِ المناهِزُ وَاصْبَحَ فَوْقَ النَّشْزِ ، نَشْزِ حَمَامةٍ ، لَهُ مَرْ كَضْ فِي مُسْتَوَى الأَرْضِ بَارِزُ وَاصْبَحَ فَوْقَ النَّشْزِ ، نَشْزِ حَمَامةٍ ، لَهُ مَرْ كَضْ فِي مُسْتَوَى الأَرْضِ بَارِزُ وَاصْبَحَ فَوْقَ النَّشْزِ ، نَشْزِ حَمَامةٍ ، لَهُ مَرْ كَضْ فِي مُسْتَوَى الأَرْضِ بَارِزُ ٢٩)

يعنى بقوله: « بأعراف » ، بنشوز من الأرض ، ومنه قول الآخر: (١) كُلُّ كِنَازٍ - لَحْمُهُ نِيَافٍ الْكَالْمَالِمُ الْمُوفِى عَلَى الْأَغْرَافِ (٢)

وكان السدى يقول: إنما سمى « الأعراف » أعرافاً ، لأن أصحابه يعرفون الناس. الخصل محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى .

\* \* \* \* وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكرا من قال ذلك:

الله عبيدالله عبيدالله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: « الأعراف » ، هو الشيء المشرف . (٣)

١٤٦٧٤ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرناعبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عبيد الله بن أبى يزيد قال : سمعت ابن عباس يقول ، مثله . (٤)

۱٤٦٧٥ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثني أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : « الأعراف » ، سور كعرف الديك .

١٤٦٧٦ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا سفيان ، عن

و « تغالى الحمر » احتكاك بعضها ببعض . يصف ضمور حمر الوحش ، كأنها رماح ماثلة تستقبل مهب الرياح . وكان في المطبوعة : « تعالى » ، وهو خطأ . وفي المخطوطة هكذا : « وطلت بأعراف تعالى كأنها رماح وجهه راكز » ، صوابه ما أثبت .

(١) لم أعرف قائله .

(٢) مجاز القرآن لأبى عبيدة ١ : ٢١٥ ، اللسان (نوف) ، «الكناز » المجتمع اللحم القويه . و «النياف» ، الطويل ، يصف جملا . و «العلم» الجبل .

(٣) الأثر : ١٤٦٧٣ – «عبيد الله بن أبي يزيد المكّى » ، روى عن ابن عباس ، مضى برقم : ٣٧٧٨ . وكان في المطبوعة «عبيد الله بن يزيد» ، والصواب من المخطوطة .

(٤) الأثر : ١٤٦٧٤ – «عبيه الله بن أبي يزيه» ، المذكور آنفاً ، في المطبوعة والمخطوطة هنا «عبيه الله بن يزيه».

جابر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، مثله .

المحدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : « الأعراف » ، حجاب بين الجنة والنار ، سور له باب = قال أبو موسى : وحدثنى عبيدالله بن أبى يزيد : أنه سمع ابن عباس يقول : إن الأعراف تكل ً بين الجنة والنار ، حُبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار (١)

۱٤٦٧٨ - حدثنا شبل ، عن المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : « الأعراف » ، حجاب بين الجنة والنار ، سور له باب .

۱٤٦٧٩ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس قال : « الأعراف» ، سور بين الجنة والنار .

معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قال : « الأعراف » ، سور بين الجنة والنار .

على على على على على على على على على الأعراف وجال ، حدثنى على قال ، حدثنى على قال ، حدثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : ﴿ وعلى الأعراف وجال ﴾ ، يعنى بالأعراف : السور الذي ذكر الله في القرآن ، (٢) وهو بين الجنة والنار .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٤٦٧٧ : عيسى » ، هو «عيسى بن ميمون المكي » صاحب التفسير ، مضى مثات من المرات ، وترجم في رقم : ۲۷۸ ، ۳۳٤٧، وكنيته «أبو موسى » فهو الراوى هنا عن «عبيد الله بن أبي يزيد» .

وكان في المطبوعة هنا أيضاً «عبيد الله بن يزيد» ، والصواب من المخطوطة . انظر التعليقين السالفين .

<sup>(</sup>٢) هو المذكور في آية سورة الحديد : ١٣ ، والمذكور آنفاً في الآثار السالفة .

المحدثنا الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : « الأعراف »، سور له عُرْف كعرف الديك .

۱۳۷/۸ محدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : « الأعراف » ، سور بين الجنة والنار .

١٤٦٨٤ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثني عبيد بن سليان قال، سمعت الضحاك يقول: « الأعراف»، السور الذي بين الجنة والنار.

واختلف أهل التأويل في صفة الرجال الذين أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم على الأعراف ، وما السبب الذي من أجله صاروا هنالك ؟

فقال بعضهم : هم قوم من بنى آدم ، استوت حسناتهم وسيئاتهم ، فجعلوا هنالك إلى أن يقضى الله فيهم ما يشاء ، ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته إياهم .

\* ذكر من قال ذلك :

عدان المحدث الله عبد الله بن خميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا يونس بن أبي إسحق قال ، قال الشعبى : أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ، وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش ، وإذا هما قد ذكراً من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكراً، فقلت لهما : إن شئما أنبأتكما بما ذكر حذيفة ، فقالا : هات! فقلت : إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال : هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار ، وقصرت بهم سيشاتهم عن الجنة ، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا : « ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » . فبيناهم كذلك ، اطلع إليهم ربك تبارك وتعالى فقال : اذهبوا وادخلوا الجنة ، فإنى قد غفرت لكم . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٦٨٥ – «عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوى » ، وهو « الأعرج »، استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة ، وكان أبو الزناد كاتباً له . ثقة ، روى له

- ١٤٦٨٦ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا حصين ، عن الشعبى ، عن حذيفة : أنه سئل عن أصحاب الأعراف ، قال فقال : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة ، وخلقت بهم حسناتهم عن النار . قال : فو قيفوا هنالك على السور حتى يقضى الله فيهم .

عن عينة ، عن عدر ابن وكيع قال ، حدثنا جرير وعران بن عيينة ، عن حصين ، عن عامر ، عن حديفة قال : أصحاب الأعراف ، قوم كانت لهم ذنوب وحسنات ، فقصرت بهم ذنوبهم عن الجنة ، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار ، فهم كذلك حتى يقضى الله بين خلقه ، فينفذ فيهم أمره .

المج ١٤٦٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن جابر ، عن الشعبى ، عن حذيفة قال : أصحاب الأعراف ، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيقول : ادخلوا الجنة بفضلى ومغفرتى ، لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون .

١٤٦٨٩ – حدثنا ابن وكيع قال. حدثنا أبي، عن يونس بن أبي إسحق ، عن عامر ، عن حذيفة ، قال : أصحاب الأعراف ، قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار ، وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة .

الجاعة مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ١٥/١/٣ ، ونسب قريش : ٣٦٣ . و «أبو الزناد» ، «عبد الله بن ذكوان» مولى على قريش» ، مضى برقم : ١١٨١٣ .

بمثقال حبة ويرجح. قال: فمن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، فوقفوا على الصراط، ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: «سلام عليكم »، وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظرُوا أصحاب النار قالوا: ﴿ رَبّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ ﴾ [سورة الأعراف: ٤١]، فيتعوذون بالله من منازلهم، قال: فأما أصحاب الحسنات و فإنهم يعطون نوراً فيمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نوراً، وكل أمنة نوراً. فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لتي المنافقون. (١) قالوا: «ربنا أتمم لنا نورنا». وأما أصحاب الأعراف، فإن النور كان في أيديهم فلم ينزع من أيديهم، فهنالك يقول الله: ﴿ لَمْ الله عَلَوْ الله الله عَلَوْ الله الله على أن العبد إذا عمل حسنة فكان الطمع دخولاً . قال ؛ فقال ابن مسعود : على أن العبد إذا عمل حسنة فكان الطمع دخولاً . قال ؛ فقال ابن مسعود : على أن العبد إذا عمل حسنة كتب الا واحدة . ثم يقول: هلك من غلب كتب الا واحدة . ثم يقول: هلك من غلب

العجرى ابن وهب قال، أخبرنى ابن وهب قال، أخبرنى ابن وهب قال، أخبرنى ابن وهب قال، أخبرنى عيسى الحناط، عن الشعبى ، عن حذيفة قال : أصحاب الأعراف ، اخبرنى عيسى الحناط، عن الشعبى النار، وهم آخر من يدخل الجنة، قد عرقوا أهل الجنة وأهل النار. (٣)

171/1

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « فلما رأوا أهل الجنة » ، وهو جائز .

<sup>(</sup>۲) الأثر .: ۱٤٦٩٠ - «أبو بكر الهذل» ، ليس بثقة ، ولا يحتج بحديثه . وقال غندر ، يد كان إمامنا ، وكان يكذب » . مضى برقم : ۹۷۰ ، ۸۳۷۹ ، ۱٤٣٩۸ ، ۱٤٣٩۸ . و « الأعشار » جمع « عشر » .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٦٩١ - «الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني» ، «أبو همام» ، شيخ الطبرى ، تكلموا فيه ، وقال أبو حاتم : «لا بأس به ، ليس هو بمن يكذب» ، وقال أبو حاتم : «يكتب حديثه ولا يحتج به » . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢/٢/٤ .

و «عيسى الحناط» ، هو «عيسى بن أبي عيسى الحناط الغفارى» ، وهو «عيسى بن ميسرة» ضعيف مضطرب الحديث لا يكتب حديثه . كان «خياطاً» ، ثم ترك ذلك وصار «حناطا» ، ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط . قال اين سعد » «كان يقول ؛ أنا خباط ، حناط ، خياط ،

عن ابن عباس على معناتهم ، عن المعام ، عن قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، فلم تزد حسناتهم على سيئاتهم ، ولا سيئاتهم على حسناتهم .

الذهب، مكلل باللؤلؤ، ترابه المسك، فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم، ويبدوا الذهب، مكلل باللؤلؤ، ترابه المسك، فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم، ويبدوا في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، حتى إذا بتنوا ما شئتم! قال : فيتمنون ، حتى إذا الخياة ما أن يعافيهم، الشاء المسك، فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم، ويبدوا في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم : لكم فقال : تمنوا ما شئتم! قال : فيتمنون ، حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم : لكم الذي تمنيتم ومثله سبعين مرة! فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، يسمتون مساكين الجانة . (٢)

المجادة الن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن حبيب ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن الحارث قال : أصحاب الأعراف ، يؤمر بهم إلى نهر يقال له: « الحياة » ، ترابه الورْس والزعفران ، وحافتاه قرصب اللؤلؤ = قال : وأحسبه قال : مكلل باللؤلؤ = وقال : فيغتسلون فيه ، فتبدو في نحورهم شامة بيضاء ، فيقال لهم : تمنوا ! فيقال لهم : لكم ما تمنيتم وسبعون ضعفاً !

كلا قد عالحت » . وكان في المطبوعة هنا « الحياط » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وإن كان صواباً ما في المطبوعة .

مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ١١/٣ .

<sup>(</sup>١) في أين كثير ٣: ٨١١ « يقال له نهر الحياة » . وانظر الآثر التالي . و «قصب النهب » أبالضاد . وفي المطبوعة هذا وفيها يلي «قضب » » بالضاد .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٤٦٩٣ - سيرويه موقوفاً على عبد الله بن الحارث في الأثر التالي ، قال ابن كثير بعد أن ذكر الخبرين : «وعن عبد الله بن الحارث من قوله ، وهذا أصح » ، التفسير ٣ : ٤٨٢ .

وإنهم مساكين أهل الجنة = قال حبيب: وحدثني رجل: أنهم استوت حسناتهم وسيئاتهم.

ابن أبى ثابت، عن مجاهد، عن عبد الله بن الحارث قال: أصحاب الأعراف، ابن أبى ثابت، عن مجاهد، عن عبد الله بن الحارث قال: أصحاب الأعراف، ينتهى بهم إلى نهريقال له: « الحياة » ، حافتاه قصب من ذهب = قال سفيان: أراه قال: مكلل باللؤلؤ = قال: فيغتسلون منه اغتسالة وتبدو في نحورهم شامة بيضاء ، ثم يعودون فيغتسلون ، فيزدادون . فكلما اغتسلوا ازدادت بياضاً ، فيقال لهم : تمنوا ما شئتم! فيتمنون ما شاؤوا، فيقال لهم : لكم ما تمنيتم وسبعون ضعفاً! قال: فهم مساكين أهل الجنة .

ابن عيينة ، عن حصين ، عن الشعبى ، عن حذيفة قال : أصحاب الأعراف ، أخبرنا ابن عيينة ، عن حصين ، عن الشعبى ، عن حذيفة قال : أصحاب الأعراف ، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، فهم على سور بين الجنة والنار : « لم يدخلوها وهم يطمعون » .

العبد ، حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كان ابن عباس يقول : « الأعراف » ، بين الجنة والنار ، حبس عليه أقوام بأعمالهم . وكان يقول : قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، فلم تزد حسناتهم على حسناتهم .

1274۸ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة قال ، قال ابن عباس : أهل الأعراف ، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم .

١٤٦٩٩ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك قال : أصحاب الأعراف ، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم .

• ١٤٧٠ ـ . . . وقال حدثنا يحيى بن يمان، عن شريك ، عن منصور ،

عن سعيد بن جبير قال : أصحاب الأعراف ، استوت أعمالهم .

١٤٧٠١ ــ حدثني المثني قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : أصحاب الأعراف ، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، فوُقفوا هنالك على السور .

١٤٧٠٢ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن سفيع ، أو : سميع = قال أبو جعفر : كذا وجدت في كتاب « سفيع » (١١) = ، عن أبي علقمة قال : أصحاب الأعراف ، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . (٢)

وقال آخرون : كانوا قتلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم في الدنيا .

ذكر من قال ذلك :

١٤٧٠٣ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان، عن أبي مسعر ، عن شرحبيل بن سعد قال : هم قوم خرجوا فى الغزو بغير إذن آبائهم .

١٤٧٠٤ - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني الليث قال ، حدثني خالد ، عن سعيد ، عن يحيى بن شبل : أن رجلاً من بني النضير أخبره ، عن رجل من بني هلال : أن أباه أخبره : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال : هم قوم غزوا في سبيل الله عصاةً لآبائهم، فقتلوا، فأعتقهمالله من النار بقتلهم في سبيله ، وحُبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم ، فهم آخر من يدخل الجنة . (٣)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « كتابي » ، ثم ضرب على « بي » ، وكتب بعدها « ب » ، وأخشى أن يكون الذي ضرب عليه الناسخ هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٧٠٢ – «سفيع » ، لم أجد من ذكره .

وأما «سميم» الراواي عن ابن عباس، ، فهو «سميع الزيات» « أبو صالح» ، ، ثقة مترجم في الكبير ٢/٢/ ١٩٠، وابن أبي حاتم ٢/١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٧٠٤ - « يحيي بن شبل » ، « مولي بني هاشم » لم أعرف حاله ، ترجم

عن أبي معشر ، عن يحيى بن شبل مولى بنى هاشم ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي معشر ، عن يحيى بن شبل مولى بنى هاشم ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف ، فقال : قوم قتاوا في سبيل الله بمعصية آبائهم ، فمنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار ، ومنعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة . (١)

وقال آخرون : بل هم قوم صالحُون فقهاء علماء . • ذكر من قال ذلك :

١٤٧٠٦ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان ، عن خصيف ،
 عن مجاهد قال : أصحاب الأعراف، قوم صالحون فقهاء علماء .

له ابن أبى حاتم ١٥٧/٢/٤ ، ولم يذكر فيه جرحاً ، والبخارى فى الكبير ٢٨٢/٢/٤ ، وذكره فى التهذيب إلحاقاً فقال : «ولهم، يحيى بن شبل شيخ آخر مدنى ، أقدم من هذا ، يروى عنه أبو معشر حديثاً فى أصحاب الأعراف» .

واقتصر البخارى على أنه يروى عنه سعيد بن أبي هلال . وأما ابن أبي حاتم ، فذكر أنه روى عن «عمر بن عبد الرحمن المنزف ، وعن جده بن حسين (؟؟) عن على رضى الله عنه » ثم قال : «روى عنه سعيد بن أبي هلال ، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، وأبو معشر ، وموسى ابن عبيدة الربنى ، وابن أبي سبرة » .

و زادنا أبو جعفر في الأثر التالى أنه « مولى بني هاشم » ، ولم أجد لذلك ذكراً في الكتب التي بأيدينا .

وهذا خبر ضميف ، لما فيه من المجاهيل ، ولأن «أبا معشر » نفسه ، قد تكلموا فيه ، وضعفوه . وانظر التعليق على الأثر التالى ، ففيه التخريج .

(۱) الأثر : ۱٤۷۰۵ – « يحيى بن شبل ، مولى بنى هاشم » ، انظر الأثر السالف . و «محمد بن عبد الرحمن المزنى » ، لم أجد له ترجمة مفردة ، ويقال أيضاً «عمر بن عبد الرحمن المزنى » ، ويقال : «عمرو بن عبد الرحمن » ، إن صلح ما في ترجمة أبيه في أسد الغابة .

وأبوه «عبد الرحمن المزنى » ، ويقال «عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن » ، وقال ابن عبد البر في الاستيماب : « وقد قيل : اسم أبيه محمد ، وهو الصواب إن شاء الله » .

وترجم له ابن عبد البر في الاستيماب : ٣٩٩ ، واين الأثير في أسد الفابة في موضعين ٣ : ٣٠٧ ، ٣٢٢ ، واين حجر في الإصابة في موضعين : في «عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن الملالي » وفي «عبد الرحمن المزنى » ، ولم يشر إلى ذلك في واحدة من الترجمتين ، وهو عجيب !! واختلفوا في تسمية ولده ، فقال ابن حجر : «والد عمر ، ويقال : والد محمد » ، وقال ابن عبد البر : «وله

وقال آخرون : بل هم ملائكة ، وليسوا ببنى آدم . \* ذكر من قال ذلك :

المحارف على الأعراف رجال يعرفون كلاً بسياهم » ، قال : هم قوله : « وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسياهم » ، قال : هم رجال من الملائكة ، يعرفون أهل الجنة وأهل النار ، قال : « ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم » ، إلى قوله : « ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » ، قال : فنادى أصحاب الأعراف رجالاً في النار يعرفونهم بسياهم : « ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة » ، قال : فهذا حين دخل أهل الجنة الجنة : « ادخلو الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » .

۱٤٧٠٨ — حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر قال، سمعت عمران قال: قلت لأبي مجلز: يقول الله: « وعلى الأعراف رجال » ، وتزعم أنت أنهم الملائكة ؟ قال فقال: إنهم ذكور ، وليسوا بإناث .

١٤٧٠٩ — حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن سليمان التيمى ، عن أبي مجلز : « وعلى الأعراف رجال » ، قال : رجال من الملائكة ، يعرفون الفريقين جميعاً بسيماهم ، أهل النار وأهل الجنة ، وهذا قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة .

ولد آخر يقال له. : «عبد الرحمن» . أما ابن الأثير ، ففيه أن ولده «عمرو» ، وأن كنية «عبد الرحمن المزنى» هي «أبو عمرو» .

وأما قوله في الأثر السالف: «أن رجلا من بني النضير» ، فهكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة . وفي المراجع الأخرى : «أن ترجلا من بني نضر » ، ولا أدرى أهو بالضاد المهجمة أم الصاد المهملة . وأما «عن رجل من بني هلال » فكأنه يعني من « بني هلال بن رئاب » من « بني عرو بن أد » ، وهم مزينة ، ومن بني هلال بن رئاب «إياس بن معاوية المزنى » القاضي المشهور : انظر جمهرة الأنساب لابن حزم : ١٩٢ . ويدل على ذلك أن ابن حجر ترجم له في «عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن المخلف » وذكر فيهما حديثه في الأعراف .

وهذا الخبر ذكروه جميماً من طرق مختلفة ، وكلها مضطرب ، وقد جمع الكلام فيه الحافظ ابن حجر في الإصابة في الموضعين ، ولكنه لم يستوفه .

ومهما يكن من شيء ، فهو حديث ضعيف لضعف أبى معشر ، ولما يحيط به من الجهالة كما أسلفت في التعليق على الأثر السالف . • ١٤٧١ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن أبي عدى ، عن الثيمى ، عن أبي مجلز ، بنحوه .

ا ۱٤٧١١ -... وقال ، حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان ، عن التيمى ، عن أبي مجلز قال : أصحاب الأعراف ، الملائكة .

المنابع المنا

العالم المن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن عران بن حدير ، عن أبي عبد المناز : « وعلى الأعراف رجال » ، قال : هم الملائكة . قلت : يا أبا مجلز ، يقول الله تبارك وتعالى : « رجال » ، وأنت تقول : ملائكة ؟ قال : إنهم ذ كران ليسوا بإناث .

المنع المثنى المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن عران بن حدير ، عن أبي مجلز في قوله : « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسياهم »، قال : الملائكة . قال قلت : يقول الله : « رجال » ؟ قال : الملائكة ذكور . (١)

\* \* \*

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى أصحاب الأعراف أن يقال كما قال الله جل ثناؤه فيهم: هم رجال يعرفون كُلاً من أهل الجنة وأهل النار بسياهم، ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح سنده، ولا أنه متفق على تأويلها، ولا إجماع من الأمة على أنهم ملائكة.

فإذ كان ذلك كذلك ، وكان ذلك لا يدرك قياساً ، وكان المتعارف بين أهل لسان العرب أن « الرجال » اسم يجمع ذكور بني آدم دون إناثهم ودون سائر

<sup>(</sup>١) في المخطوطة يه « الملائكة » دون صفتهم « ذكور » ». كأنه قطع الكلام بالإثبات . وإن كان يخشى أيضاً أن يكون الناسخ أسقط ما ثبت في المطبوعة .

الخلق غيرهم، كان بيناً أن ما قاله أبو مجلز من أنهم ملائكة ، قول "لامعنى له ، وأن الصحيح من القول فى ذلك ما قاله سائر أهل التأويل غيره. هذا مع من قال بخلافه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك من الأخبار ، وإن كان فى أسانيدها ما فيها ، وقد : —

العباد ، وإذا فرغ رب العالمين من الحسن الحسين قال ، حدثني جويو ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جوير قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال : هم آخر من يفصل بينهم من العباد ، وإذا فرغ رب العالمين من فصله بين العباد قال : أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ، ولم تدخلكم الجنة ، وأنتم عُتَقائي ، فأرعوا من الجنة حيث شئتم. (١)

القول في تأويل قوله ﴿ يَعْرِفُونَ كُلاَ بِسِيمَهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ (أَ)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وعلى الأعراف رجال يعرفون أهل الجنة بسياهم ، وذلك بياض وجوههم ، ونضرة النعيم عليها = ويعرفون أهل النار كذلك بسياهم ، وذلك سواد وجوههم ، وزرقة أعينهم . فإذا رأوا أهل الجنة نادوهم : « سلام عليكم ».

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٤٧١٥ – «عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي ، روى له الجماعة ، مضى برقم : ۱٤٢٠٣ ، ١٤٢٠٩ .

و «أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي » ، ثقة ، روى له الجاعة مضى كثيراً ، آخرها أيضاً رقم : ١٤٢٠٣ ، ١٤٢٠٩ . وكان في المطبوعة والمخطوطة : «أبو زرعة ، عن عمرو أبن جرير » ، وهو خطأ .

وهذا خبر مرسل حسن، خرجه السيوطى فى الدر المنثور ٣ : ٨٧ ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر. ذكره ابن كثير فى تفسيره ٣- : ٤٨٣ .

#### • ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسياهم » ، قال : يعرفون أهل النار بسواد الوجوه ، وأهل الجنة ببياض الوجوه .

العرفون عدائي أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسياهم » ، قال : أنزلهم الله بتلك المنزلة ، ليعرفوا من في الجنة والنار ، وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه ، و يتعوّذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين . وهم في ذلك يحيّون أهل الجنة بالسلام ، لم يدخلوها . وهم يطمعون أن يدخلوها ، وهم داخلوها إن شاء الله .

۱٤٧١٨ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « بسياهم » ، قال : بسواد الوجوه وزُرقة العيون .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسياهم » ، الكفار بسواد الوجوه و زرقة العيون ، وسيما أهل الجنة مبيّضة وجوههم .

۱٤٧٢٠ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشم، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: أصحاب الأعراف إذا رأوا أصحاب الحنة عرفوهم بسواد الوجوه، وإذا رأوا أصحاب النار عرفوهم بسواد الوجوه.

۱٤٧٢١ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : إن أصحاب الأعراف رجال كانت لهم ذنوب عظام ، وكان حَسَم أمرهم لله ، فأقيموا ذلك المقام ، إذا

نظروا إلى أهل النار عرفوهم بسواد الوجوه ، فقالوا : « ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين »، وإذا نظروا إلى أهل الجنة عرفوهم ببياض الوجوه، فذلك قوله : « ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ».

ابن سليمان قال ، سمعت الضحاك في قوله: « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسياهم » ، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسياهم » ، وعوا أن أصحاب الأعراف رجال من أهل الذنوب ، أصابوا ذنوباً ، وكان حسم أمرهم لله ، فجعلهم الله على الأعراف . فإذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم بسواد الوجوه ، فتعوذوا بالله من النار . وإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم: « أن سلام عليكم » ، قال الله : « لم يدخلوها وهم يطمعون » . قال : وهذا قول ابن عباس . عليكم » ، قال الله عن المفضل قال ، حدثنا أصباط ، عن السدي : « يعرفون كلاً بسياهم » ، يعرفون الناس بسياهم ،

۱٤٧٢٤ — حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله : « يعرفون كلاً بسياهم » ، يعرفون أهل النار بسواد وجوههم ، وأهل الجنة ببياض وجوههم .

يعرفون أهل النار بسواد وجوههم ، وأهل الجنة ببياض وجوههم .

المحدث المحددث ا

الضحاك : « يعرفون كلاً بسياهم » ، قال : بسواد الوجوه .

١٤٧٢٧ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيي بن يمان، عن مبارك، عن

الحسن ، « بسياهم » ، قال : بسواد الوجوه و زرقة العيون .

و « السياء » ، العلامة الدالة على الشيء ، في كلام العرب . وأصله من « السّمة » ، نقلت واوها التي هي فاء الفعل ، إلى موضع العين ، كما يقال : « اضمحل » ، و « امضحل » ، و ذكر ساعاً عن بعض بني عقيل : « هي أرض خامة » ، يعني « وجه » ، نقلت واوه إلى موضع « و حيمة » . ومنه قولهم : « له جاه عند الناس » ، بمعني « وجه » ، نقلت واوه إلى موضع عن الفعل . (١) وفيها لغات ثلاث : « سيا » مقصورة ، و « سياء » ، ممدودة ، و « سيمياء » ، مهدودة ، و « سيمياء » ، مهدودة ، ممدودة ، في النقاع . (١) وفيها أخرى بعد الميم فيها ، ومدها ، على مثال « الكبرياء » ، (١)

غُلَامٌ رَمَاهُ الله بِالحُسْنِ إذْ رَمَى لَهُ سِيمِيَاء لَا تَشُقُّ عَلَى ٱلبَصَر (١)

وأما قوله: « ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون » ، أى : حلت عليكم أمنة الله من عقابه وأليم عذابه . (٥)

واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: « لم يدخلوها وهم يطمعون » .
فقال بعضهم: هذا خبر من الله عن أهل الأعراف : أنهم قالوا لأهل الجنة
ما قالوا قبل دخول أصحاب الأعراف ، غير أنهم قالوه وهم يطمعون في دخولها .

« ذكر من قال ذلك :

معمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : أهل الأعراف يعرفون الناس ، فإذا مرواً عليهم

<sup>(</sup>۱) انظر «جاه» فيما سلف ٢ : ١٥٥.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «سيما» فيما سلف ه : ١٩٠ - ٧/٥٩٧ : ١٨٩ ، ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) هو أسيد بن عنقاء الفزارى .

<sup>(</sup>٤) سلف البيت وتخريجه فيما سلف ه : ٧/٥٩٥ . ١٨٩ .

<sup>(</sup> ه ) انظر تفسير «سلام» فيما سلف ص : ١١٤ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك.

بزُ مُسْرة يُذُ هب بها إلى الجنة قالوا: « سلام عليكم ». يقول الله لأهل الأعراف: لم يدخلوها ، وهم يطمعون أن يدخلوها .

1 1 1 1 2 2 2 مد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال ، تلا الحسن : « لم يدخلوها وهم يطمعون » ، قال : والله ما جعل ذلك الطمع فى قلوبهم ، إلا لكرامة يريدها بهم .

• ١٤٧٣٠ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « لم يدخلوها وهم يطمعون » ، قال : أنبأكم الله بمكانهم من الطمع .

المارك ، أخبرنا ابن المبارك ، عن أبي بكر الهذل قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن أبي بكر الهذل قال ، قال سعيد بن جبير ، وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود قال : أما أصحاب الأعراف ، فإن النور كان في أيديهم ، فانتزع من أيديهم ، (١) يقول الله : « لم يدخلوها وهم يطمعون » ، قال : في دخولها . قال ابن عباس : فأدخل الله أصحاب الأعراف الجنة .

۱٤٧٣٢ – حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا إسرائيل، عن حكرمة وعطاء: « لم يدخلوها وهم يطمعون »، قالا: في دخولها .

وقال آخرون : إنما عنى بذلك أهل الجنة ، وأن أصحاب الأعراف يقولون لهم قبل أن يدخلوا الجنة: « سلام عليكم » ، وأهل الجنة يطمعون أن يدخلوها ، ولم يدخلوها بعد ً .

#### \* ذكر من قال ذلك :

ابن حميد قال ، حدثنا وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن سليان التيمى ، عن أبي مجلز : « ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون » ، قال : الملائكة ، يعرفون الفريقين جميعاً بسياهم . وهذا قبل أن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «ما انتزع» ، والصواب من المخطوطة .

يدخل أهل الجنة الجنة، أصحاب الأعراف ينادون أصحاب الجنة: أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَلِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْمَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الطَّلْمِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وإذا صرفت أبصارُ أصحاب الأعراف تلقاء أصحاب النار= يعنى : حيالَهم ووجاههم= فنظروا إلى تشويه الله لهم= «قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » ، الذين ظلموا أنفسهم ، فأكسبوها من سخطك ما أورثهم من عذابك ما هم فيه .

۱٤٧٣٤ – حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : وإذا مروا بهم = يعنى بأصحاب الأعراف = بزمرة يُذهب بها إلى النار ، قالوا : «ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » .

1270 - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم، قالوا: « ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ».

١٤٧٣٦ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن أبي مكين ، عن أخيه ، عن أخيه ، عن عن أخيه ، عن عكرمة : « وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار » ، قال: تحرد وجوههم للنار ، فإذا رأوا أهل الجنة ذهب ذلك عنهم . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٤٧٣٦ - «أبو مكين»، هو «نوح بن ربيعة الأنصاري»، مضى برقم: ٩٠٤١ - «أبو مكين» هو «نوح بن أبان»، أخو «لقم: ٩٧٤٣ ، وكان وكيع يهم فيقول: «أبو مكين» هو «نوح بن أبان»، أخو «الحكم بن أبان»، ونهوا على هذا الوهم. انظر ترجمة «نوح بن ربيعة» في الهذيب وابن أبي حاتم « الحكم بن أبان»، ونهوا على هذا الوهم.

ابن زيد في عونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار » ، فرأوا وجوههم مسود " ، وأعينهم مزرقة ، = « قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » .

القول في تأويل قوله ﴿ وَنَادَى ٓ أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَهُمْ قَالُواْ مَآ أَعْنَىٰ عَنكُمْ جَمْمُكُمْ وَمَا كُـنتُمْ تَسْتَكْمِهُ مِعْمُكُمْ وَمَا كُـنتُمْ تَسْتَكْمِرُونَ ﴾ (إ)

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: « ونادى أصحاب الأعراف رجالاً »، من أهل ١٤٢/٨ الأرض = « يعرفونهم بسياهم »، سيا أهل النار= « قالوا ما أغنى عنكم جمعكم » ، ما كنتم تجمعون من الأموال والعدد في الدنيا = « وما كنتم تستكبرون »، يقول: وتكبئركم الذي كنتم تتكبرون فيها ، (١١ كما ؟ -

١٤٧٣٨ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : فر بهم = يعنى بأصحاب الأعراف = ناس من الحبارين عرفوهم بسياهم . قال يقول : قال أصحاب الأعراف : « ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » .

العرب المحدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « ونادى أصحاب الأعراف رجالاً » ، قال : في النار = « يعرفونهم بسياهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم » ،

وأخوه ، يعنى وكيع : «الحكم بن أبان العدنى» ، وهو يروى عن طاوس وعكرمة ، ثقة . مترجم فى التهذيب ، والكبير ٢/١/٣٣٤ ، وابن أب حاتم ١١٣/٢/١ . (١) انظر تفسير «الاستكبار» فيها سلف ١١: ٥٤٠ / ١٢: ٤٣١

وما كنتم تستكبرون» ، وتكبركم . (١)

١٤٧٤٠ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير ، عن سليان التيمى ، عن أبي مجلز : « ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسياهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون »، قال : هذا حين دخل أهل الجنة الجنة ،= « أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة »، الآية ، قلت لأبي مجلز : عن ابن عباس ؟ قال : لا ، بل عن غيره .

التيمى، عن أبى مجلز: « ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسياهم » ، قال : التيمى، عن أبى مجلز: « ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسياهم » ، قال : نادت الملائكة رجالاً في النار يعرفونهم بسياهم = « ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة » ، قال : هذا حين دخل أهل الجنة الجنة = « ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » .

النار . وإنما ذكر هذا حين يذهب رئيس أهل الخيرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله : « ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسياهم » ، فالرجال ، عظماء من أهل الدنيا . قال : فبهذه الصفة عرف أهل الأعراف أهل الجنة من أهل النار . وإنما ذكر هذا حين يذهب رئيس أهل الخير ورئيس أهل الشر يوم القيامة = قال : وقال ابن زيد في قوله : « ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » ، قال : على أهل طاعة الله .

0 0 0

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «... جمعكم وتكبركم وما كنتم تستكبرون » ، وهو كذلك فى المخطوطة ، إلا أنه وضع فوق «وتكبركم » حرف (م) دلالة على أنه مقدم عن مكانه ، فرددته إلى الأصل ، وهو الصواب .

## القول في تأويل قوله : ﴿ أَهَـٰٓ وَلَآ ءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُم ۚ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ مِرَالَةُ مِرَالُهُمُ اللَّهُ مِرَا مُعَةً الدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْف عَلَيْكُمْ وَلَاۤ أَنتُم ۚ تَحْزَنُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِرَالُهُمُ اللَّهُ مِرَالُهُمُ اللَّهُ مِرَالُهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِرَالُهُ اللَّهُ مِرَالُهُ اللَّهُ مِرَالُهُمْ اللَّهُ مُرَالُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِرَالُهُمُ اللَّهُ مِرَالُهُمُ اللَّهُ مِرَالُهُمُ اللَّهُ مِرَالُهُمُ اللَّهُ مِرَالُهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِرَالُهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرَالُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرْالُونَ اللَّهُ مُرَالُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُرْالُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَمُونَا اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَوْلَالَا اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُنْ مُؤْمُ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنَا اللّهُ مُنْ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَا أَلَّا مُؤْمِنَا اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَمُونَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُؤْمِنَا أَنْ أَنْ أَمْ مُؤْمِنَا لَهُ مُؤْمِنَا أَنْ أَنْ مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا أَمْ مُؤْمِنَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُؤْمِنَا أَلَّا مُؤْمِنَا أَمْ مُؤْمِنَا أَنْ أَنْ أَنْ أَمُوالِمُونَا أَنْ أَمُونَا أَلَّا أُمِّ مُؤْمِنَا أَمْ مُؤْمِنُونَا أَمْ أَمْ مُؤْمِنَا أَمْ مُؤْمِنَا أَنْ أَمْ مُؤْمِنَا أَمْ مُؤْمِنَا أَنْ أَنْ مُؤْمِنَا أَمْ مُؤْمِنَا أَمْ مُؤْمِنَا أَمْ مُؤْمِنَا أَمْ مُؤْمِنَا أَلَّا أَمْمُ مُؤْمِنَا أَلَّا مُعْمُونُ مُنْ مُواللَّمُ مُومُ مُنْ أَمْ مُؤْمِ

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في المعنيِّين بهذا الكلام .

فقال بعضهم : هذا قبيل الله لأهل النار ، توبيخاً على ما كان من قبيلهم في الدنيا ، لأهل الأعراف ، عند إدخاله أصحاب الأعراف الجنة .

#### \* ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قال : « أصحاب الأعراف » ، رجال كانت معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قال : « أصحاب الأعراف » ، رجال كانت للم ذنوب عظام ، وكان حسم أمرهم لله ، يقومون على الأعراف ، فإذا نظروا إلى أهل الجنة طمعوا أن يدخلوها ، وإذا نظروا إلى أهل النار تعوقذوا بالله منها ، فأدخلوا الجنة . فذلك قوله تعالى : « أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة » ، يعنى أصحاب الأعراف = « ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » .

١٤٧٤٤ - حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن جويبر، عن الضحاك قال، قال ابن عباس: إن الله أدخل أصحاب الأعراف الجنة لقوله: « ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ».

المحدثي أبي عمد بن سعد قال ، حدثي أبي قال ، حدثي عمى قال ، حدثي عمى قال ، حدثي عمى قال ، حدثي أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس: قال الله لأهل التكبر والأموال:
( أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة » ، يعنى أصحاب الأعراف = « ادخلوا الحنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » .

١٤٧٤٦ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « أهؤلاء» ، الضعفاء = « الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة

ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ، ، قال : فقال حذيفة : «أصحاب الأعراف » ، قوم تكافأت أعمالهم ، فقصَّرت بهم حسناتهم عن الجنة ، وقصَّرت بهم سيئاتهم عن النار ، فجعلوا على الأعراف ، يعرفون الناس بسياهم . فلما قُضِي بين العباد، أذن لهم في طلب الشفاعة، فأتوا آدم عليه السلام، فقالوا: يا آدم، أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك ! فقال : هل تعلمون أحداً خلقه الله بيده ، ونفخ فيه ١٤٣/٨ من روحه، وسبقت رحمته إليه غضبه، (١) وسجدت له الملائكة، غيرى؟ فيقولون: لا ! قال : فيقول : ما عملت كُنْهُ ما أستطيع أن أشفع لكم ، (٢) ولكن ائتوا ابني إبراهيم ! قال : فيأتون إبراهيم عليه السلام فيسألونه أن يشفع لهم عند ربه ، فيقول : هل تعلمون من أحد اتخذه الله خليلاً ؟ هل تعلمون أحداً أحرقه قومه في النار في الله، غيرى ؟ فيقولون : ١٧! فيقول : ماعملت فيه كُنْه مَا أستطيع أن أشفع لكم، (٣) ولكن ائتوا ابني موسى! فيأتون موسى عليه السلام ، فيقول : هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليماً ، وقرَّ به نجيًّا ، غيرى ؟ فيقولون : لا ! فيقول : ما عملت فيه كُنْهُ ما أستطيع أن أشفع لكم ، ولكن اثنوا عيسى ! فيأتونه فيقولون : اشفع لنا عند ربك ! فيقول : هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب، غيرى؟ فيقولون : لا ! فيقول : هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله غيرى ؟ قال : فيقولون : لا ! قال : فيقول : أنا حجيج نفسى ، ما عملت فيه كُنْهُ مَا أَستطيع أَنْ أَشْفِع لَكُم . ( \* ) ولكن ائتوا محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم !

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «رحمة الله إليه غضبه» ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٧ ) «كنه الشيء» قدره ونهايته وغايته وحقيقته ، يريد : ما عملت ما يبلغ بي مرتبة الشفاعة لكم . وفي المطبوعة : «ما علمت » ، وأثبت ما في المخطوطة . وفي تفسير ابن كثير ، نقلا عن هذا الموضع من التفسير : «ما علمت كنهه ما أستطيع » ، والصواب ما في مخطوطة الطبري .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة هذا أيضاً : «ما علمت » ، وأثبت ما في المخطوطة . وفي المخطوطة : «ما عملت فيه ما أستطيع » ، بإسقاط « كنه » سهواً من الناسخ على الأرجح .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «مَا علمت كنه ما أستطيع » ، وأثبت ما في المخطوطة ، كما ذكرت في التعليقين أ.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتونى ، فأضرب بيدى على صدرى ، ثم أقول: أنا لها! ثم أمشى حتى أقف بين يدى العرش ، فأثنى على ربى ، فيفتح لى من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط ، ثم أسجد فيقال لى: يا محمد ، ارفع رأسك، سل تُعطه ، واشفع تُشفَع ! فأرفع رأسى فأقول: رب ، أمتى ! فيقال: هم لك ، فلا يبتى نبى مرسل ولا ملك مقر بالا غببطنى يومئذ بذلك المقام ، وهو المقام المحمود. قال: فآتى بهم باب الجنة ، فأستفتح فيفتح لى ولهم ، فيدهب بهم إلى نهر يقال له: «نهر الحيوان» ، (١) حافتاه قصب من ذهب مكلل باللؤلؤ ، (٢) ترابه المسك ، وحصباؤه الياقوت ، فيغتسلون منه ، فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة ، (٣) ويصيرون كأنهم الكواكب الدرية ، ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بها ، يقال لهم : « مساكين أهل الجنة » .

الأعراف . وهذا قول ابن عباس .

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام على هذا التأويل الذى ذكرنا عن ابن عباس، ومن ذكرنا قوله فيه =: قال الله لأهل التكبر عن الإقرار بوحدانية الله، والإذعان لطاعته وطاعة رسله، الجامعين في الدنيا الأموال مكاثرة ورياء: أيها الجبابرة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «نهر الحياة» ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو المطابق لما في تفسير

<sup>(</sup>٢) « القصب » أنابيب مستطيلة مجرفة من الجوهر ، أو الذهب أو الفضة . وكان في المطبوعة كما سلف آنفاً ص : ٥٥٤ ، تعليق : ١ ، «قضب » بالضاد ، وأثبت ما في المخطوطة ، وغيرها من المراجع .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : «وريح» ، بإسقاط «أهل الجنة». فرقى المطبوعة : «وريحهم »،وأثبت ما فى تفسير ابن كثير ٣ : ٤٨٥ ، تقلا عن هذا الموضع من تفسير الطبرى .

كانوا فى الدنيا ، (١) أهؤلاء الضعفاء الذين كنتم فى الدنيا أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ قال : قد غفرت لهم ورحمتهم بفضلى ورحمتى ، ادخلوا يا أصحاب الأعراف الجنة لا خوف عليكم بعدها من عقوبة تعاقبون بها على ما سلف منكم فى الدنيا من الآثام والأجرام ، ولا أنتم تحزنون على شىء فاتكم فى دنياكم .

وقال أبو مجلز: بل هذا القول خبر من الله عن قيل الملاثكة لأهل النار، بعد ما دخلوا النار، تعييراً منهم لهم على ما كانوا يقولون فى الدنيا للمؤمنين الذين أدخلهم الله يوم القيامة جنته. وأما قوله: « ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون »، فخبر من الله عن أمره أهل الجنة بدخولها.

١٤٧٤٨ - حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن سليان التيمى ، عن أبي مجلز قال : نادت الملائكة رجالاً فى النار يعرفونهم بسياهم : « ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة »، قال : فهذا حين يدخل أهل الجنة الجنة = « ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ».

القول في تأويل قوله ﴿ وَنَادَى ٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱللهُ ۖ قَالُوٓ ا ۚ إِنَّ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمًّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ ۖ قَالُوٓ ا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكُفْرِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن استغاثة أهل النار بأهل الجنة ، عند نزول عظيم البلاء بهم من شدة العطش والجوع ، عقوبة من الله لهم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «أمها الجبارة الذين كانوا في الدنيا » ، زاد « الذين » ، وليست في المخطوطة ، والذي في المخطوطة حق الصواب .

على ما سلف منهم في الدنيا من ترك طاعة الله ، وأداء ما كان فرض عليهم فيها في أموالهم من حقوق المساكين من الزكاة والصدقة .

يقول تعالى ذكره: « ونادى أصحاب النار » ، بعد ما دخلوها = « أصحاب الجنة » ، بعد ما سكنوها = « أن » ، يا أهل الجنة = « أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » ، أى : أطعمونا مما رزقكم الله من الطعام ، كما : \_

۱٤٧٤٩ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » ، قال : من الطعام .

• ١٤٧٥ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله : « أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » ، قال : يستطعمونهم ويستسقونهم .

= فأجابهم أهل الجنة، إن الله حرم الماء والطعام على الذين جحدوا توحيده، وكذبوا في الدنيا رسله .

و « الهاء والميم » فى قوله : « إن الله حرّمهما » ، عائدتان على « الماء » وعلى « ما » التى فى قوله : « أو مما رزقكم الله » .

وبنحو ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱٤٧٥١ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن عثمان الثقفي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ١ ونادى أصحاب النار أصحاب البخنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » ، قال : ينادى الرجل أخاه وأباه

188/1

فيقول: « قد احترقت ، أفض على من الماء! »، فيقال لهم: أجيبوهم! فيقولون: « إن الله حرمهما على الكافرين » .

۱٤٧٥٢ – وحد ثنى المثنى قال، حدثنا ابن دكين قال ، حدثنا سفيان ، عن عثمان ، عن سعيد بن جبير : « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » ، قال ; ينادى الرجل أخاه : يا أخى ، قد احترقت فأغثنى ! فيقول : « إن الله حرمهما على الكافرين » . (١)

۱٤٧٥٣ - حدثني يونسقال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « قالوا إن الله حرمهما على الكافرين» ، قال : طعام ُ أهل الجنة وشرابهها .

القول في تأويل قوله ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْهُوَّا وَلَعِبًا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْمُؤَا وَلَعِبًا فَعَرَّتُهُمُ ٱلْمُؤَا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَعَرَاتُهُمُ كُمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَا كَانُواْ بِئَايَتُنَا يَجْحَدُونَ ﴾ (\*\*)
وَمَا كَانُواْ بِئَايَتُنَا يَجْحَدُونَ ﴾ (\*\*)

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله عن قييل أهل الجنة للكافرين .

يقول تعالى ذكره: فأجاب أهل الجنة أهل النار: ﴿ إِنَ الله حرمهما على الكافرين ﴾ الذين كفروا بالله ورسله ، الذين اتخذوا دينهم الذي أمرهم الله به لهوا ولعبا ، يقول : سخرية ولعبا . (٢)

وروى عن ابن عباس فى ذلك ما : ــ

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٧٥٢ - أابن دكين » ، هو « الفضل بن دكين التيمي » ، مضى مراراً ، منها : ١٥٥٤ ، ٣٠٣٥ ، ٨٥٣٥ .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير «اللهو» فيما سلف ١١:٤٤١.
 = وتفسير «اللعب» فيما سلف ١١:٤٤١، تعليق ؛ ٢ ، والمراجم هناك .

1٤٧٥٤ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس فى قوله : « الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً » ، الآية ، قال : وذلك أنهم كانوا إذا دُ عوا إلى الإيمان سخير وا ممن دعاهم إليه وهزأوا به ، اغتراراً بالله .

= « وغرتهم الحياة الدنيا » ، يقول : وخدعهم عاجل ما هم فيه من العيش والحفض والدّعة ، عن الأخذ بنصيبهم من الآخرة ، حتى أتتهم المنية (١) = يقول الله جل ثناؤه : « فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » ، أى فني هذا اليوم ، وذلك يوم القيامة = «ننساهم » ، يقول : نتركهم في العذاب المبين جياعاً عطاشاً بغير طعام ولا شراب ، كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا ، ورفضوا الاستعداد له بإتعاب أبدانهم في طاعة الله .

وقد بينا معنى قوله : « ننساهم »، بشواهده فيا مضى ، بما أغنى عن إعادته . (٢) وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

١٤٧٥٥ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجابر ، عن مجاهد : « فاليوم ننساهم » ، قال : نسوا في العذاب .

١٤٧٥٦ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فاليوم نساهم » ، قال : نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا .

۱٤٧٥٧ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد في قول الله: « ننساهم » ، قال : نتركهم في النار .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الغرور» فيها سلف ص : ٣٥١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «النسيان» فيما سلف ١١: ٣٥٧، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا »، قال : نتركهم من الرحمة ، كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا .

۱٤٧٥٩ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمى قال، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عياس قوله: « فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » ، الآية ، يقول: نسيهم الله من الحير، ولم ينسهم من الشر".

• ١٤٧٦ – حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال ، سمعت مجاهداً فى قوله : « فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » ، قال : نؤخرهم فى النار .

وأما قوله: « وما كانوا بآياتنا يجحدون » ، فإن معناه: « اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » ، وكما كانوا بآياتنا يجحدون .

فر ما » التي في قوله : « وما كانوا » معطوفة على « ما » التي في قوله : « كما نسوا » .

اده/۸ قال أبو جعفر : وتأويل الكلام : فاليوم نتركهم فى العذاب ، كما تركوا العمل فى الدنيا للقاء الله يوم القيامة ، وكما كانوا بآيات الله يجحدون = وهى حججه التى احتج بها عليهم ، من الأنبياء والرسل والكتب وغير ذلك (١١) = « يجحدون » ، يكذبون ولا يصدقون بشىء من ذلك . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الآية» فيما سلف من فهارس اللغة (أي).

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «الجحه» فيما سلف ١١ : ٣٣٤.

### القول فی تأویل قوله ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكَتَابٍ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمْ مُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: أقسم، يا محمد، لقد جئنا هؤلاء الكفرة بكتاب = يعنى القرآن الذي أنزله إليه. يقول: لقد أنزلنا إليهم هذا القرآن ، مفصّلاً مبيّناً فيه الحق من الباطل = « على علم »، يقول: على علم منا بحقً ما فُصّل فيه، من الباطل الذي مبيّز فيه بينه وبين الحق (١) = « هدى ورحمة »، يقول: بيناه ليهُهْدَى ويرُحمَ به قوم " يصدقون به ، وبما فيه من أمر الله ونهيه، وأخباره ، ووعده ووعيده ، فينقذهم به من الضلالة إلى الهدى.

وهذه الآية مردودة على قوله: ﴿ كِتَابُ ۚ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنُ فِي صَدْرِكَ حَرَجْ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة الأعراف ٢] = « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم » .

و « الهدى » فى موضع نصب على القطع من « الهاء » التى فى قوله : « فصلناه » ، (٢) ولو نصب على فعل « فصلناه » ، (٣) فيكون المعنى : فصلنا الكتاب كذلك = كان صحيحاً .

ولو كَان قرى \*: « هدى و رحمة » كان فى الإعراب فصيحاً ، وكان خفض ذلك بالرد على « الكتاب » . (\*)

(١) أنظر تفسير «التفصيل» فيها سلف ص : ٤٠٢ ، تعليق : ١، والمراجع هناك .

(٢) « القطع » ، الحال ، وانظر فهارس المصطلحات .

<sup>(</sup>٣) نصيه على « الفعل » ، أي : هو مفعول مطلق ، من غير فعله ، كأنه قال : فصلناه

<sup>(</sup>٤) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٨٠ .

القول فى تأويل قوله ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ وَ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُ وَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَٰقِ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « هل ينظرون إلا تأويله » ، هل ينتظر هؤلاء المشركون الذين يكذبون بآيات الله ويجحدون لقاءه = « إلا تأويله » ، يقول : إلا ما يؤول إليه أمرهم ، من وردوهم على عذاب الله ، وصليتهم جحيمه ، وأشباه هذا مما أوعدهم الله به .

وقد بينا معنى « التأويل » فيما مضى بشواهده ، بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱٤٧٦١ — حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « هل ينظرون إلا تأويله » ، أى : ثوابه = « يوم يأتى تأويله » ، أى : ثوابه .

12777 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور قال، حدثنا معمر ، عن قتادة : « هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله » ، قال : « تأويله »، عاقبته .

١٤٧٦٣ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة، عن شبل، عن ابن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التأويل» فيما سلف ٦: ١٩٩ - ٢٠٠٦ : ٥٠٦ .

أبى نجيح : عن مجاهد ، « هل ينظرون إلا تأويله » ، قال : جزاءه = « يوم يأتى تأويله » ، قال : جزاؤه .

١٤٧٦٤ – حَدَّثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

12770 → حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « هل ينظرون إلا تأويله »، أما « تأويله »، فعواقبه، مثل وقعة بدر ، والقيامة ، وما وعد فيها من موعد . (١)

الله بن المثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس فى قوله : « هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق » ، فلا يزال يقع من تأويله أمر " بعد أمر ، حتى يتم تأويله يوم القيامة ، فنى ذلك أنزل : « هل ينظرون إلا تأويله » حيث أثاب الله تبارك وتعالى أولياء و وأعداءه ثواب أعمالهم . يقول يومئذ الذين نسوه من قبل : « قد جاءت رسل ربنا بالحق » ، الآية .

الله عمى عمد بن سعد قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله » ، قال : يوم القيامة .

۱٤٧٦٨ - حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : «يوم يأتى تأويله » ، قال : يوم يأتى حقيقته ، (٢) وقرأ قول الله تعالى : ﴿ هَذَا تَأْوِيلُهُ ﴾ ، قال : يوم يأتى حقيقته ، (١٠ عقال : هذا تحقيقها . ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُونَياكَى مِنْ قَبْلُ ﴾ ، [سورة يوسف : ١٠٠] . قال : هذا تحقيقها . وقرأ قول الله : ﴿ وَمَا يَمْلُمُ نَا أُو لِلَّهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ ، [سورة آل عران : ٧] ، قال : ما يعلم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «وما وعد فيه» وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «يوم يأتي تحقيقه» وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب محض.

حقيقته ومتى يأتى ، إلا الله تعالى .

\* \* \*

وأما قوله: « يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل » ، فإن معناه: يوم يجيء ما يؤول إليه أمرهم من عقاب الله = « يقول الذين نسوه من قبل » ، أى : يقول الذين ضيَّعوا وتركوا ما أمروا به من العمل المنجيهم مما آل إليه أمرهم يومئذ من العذاب ، من قبل ذلك في الدنيا = « لقد جاءت رسل ربنا بالحق » ، أقسم المساكين حين عاينوا البلاء وحل بهم العقاب: أن رسل الله التي أتتهم بالنَّذارة وبلغتهم عن الله الرسالة ، (١) قد كانت نصحت لهم وصد قتهم عن الله ، وذلك حين لا ينفعهم التصديق . ولا ينجيهم من ستخط الله وأليم عقابه كثرة القال والقيل .

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

١٤٧٦٩ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : «يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق» أما « الذين نسوه »، فتركوه ، فلما رأوا ما وعدهم أنبياؤهم ، استيقنوا فقالوا : « قد جاءت رسل ربنا بالحق » .

۱٤٧٧ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : «يقول الذين نسوه » ، قال : أعرضوا عنه .
۱٤٧٧١ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

(١) «النذارة» بكسر النون ، كالإنذار ، على وزن «الرسالة» ، وانظر ما كتبته آنفاً ١٠: ٥٧٥، تعليق : ٢. القول فى تأويل قوله ﴿ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ كَنَا أَوْ ثُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوۤاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم، أنهم يقولون عند حلول ستخط الله بهم، وورودهم أليم عذابه، ومعاينتهم تأويل ما كانت رسل الله تعدهم: هل لنا من أصدقاء وأولياء اليوم فيشفعوا لنا عند ربنا، فتنجينا شفاعتهم عنده مما قد حل بنا من سوء فعالنا في الدنيا (۱) = أو نرد إلى الدنيا مرة أخرى، فنعمل فيها بما يرضيه و يُعتبه من أنفسنا (۲) قال هذا القول المساكين هنالك، الأنهم كانوا عهدوا في الدنيا أنفسهم لها شفعاء تشفع لهم في حاجاتهم، فيذكروا ذلك في وقت لا خُلة فيه لهم ولا شفاعة.

يقول الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: «قد خسروا أنفسهم»، (")يقول: غبّنوا أنفسهم حظوظها، ببيعهم ما لاخطر له من نعيم الآخرة الدائم، بالحسيس من عرّض الدنيا الزائل = « وضل عنهم ما كانوا يفترون »، يقول: وأسلمهم لعذاب الله، وحار عنهم أولياؤهم، (١) الذين كانوا يعبدونهم من دون الله، (٥) ويزعمون كذراً وافتراء أنهم أربابهم من دون الله. (١)

۱٤۷۷۲ — حدثتي محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى قوله: « قد خسروا أنفسهم »، يقول: شروها بخسران.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الشفاعة» فيها سلف ١١: ٧٤٥، ، تعليق ۽ ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) «أعتبه من نفسه » ، أعطاه العتبي – وهي الرضا – ورجع إلى مسرته .

<sup>(</sup>٣) افظر تفسير «الخسارة» فيها سلف ص : ٣٥٧، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «ويحاد » باله ال . ، وأثبت ما في المحطوطة ، وهي صواب .

<sup>(</sup> ه ) انظر تفسير « الضلال » فيها سلف من فهارس اللغة ( ضلل ) .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير «الافتراء» فيما سلف ص: ٤٠٨ تعليق ٢ ، والمراجع هناك .

وإنما رفع قوله: «أو نرد ) ولم ينصب عطفاً على قوله: «فيشفعوا لنا » ، لأن المعنى : هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا = أو هل نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ؟ = ولم يرد به العطف على قوله: «فيشفعوا لنا » . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْمَرْشِ يُغْشِي السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْمَرْشِ يُغْشِي السَّمَا اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُ وَحَثِيثًا ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن سيدكم ومصلح أموركم، أيها الناس، هو المعبود الذي له العبادة من كل شيء (٢) = « الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام »، وذلك يوم الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والحميس، والجمعة، كما: -

18۷۷۳ – حدثتى المثنى قال، حدثنا الحمجاج بن المهال قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبى بشر ، عن مجاهد قال : بدء الحلق العرش والماء والهواء ، وخلقت الأرض من الماء . وكان بدء الحلق يوم الأحد ، والاثنين ، والثلاثاء ، والأربعاء ، والحميس ، وجمع الحلق في يوم الجمعة ، وتهود دت اليهود يوم السبت. ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون .

= ( ثم استوى على العرش » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة خلط وتكرار في هذه الجملة ، وصوابها ما في المطبوعة . وانظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٨٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير «الرب» فيما سلف ۱ : ۱٤۲ – ۲۸٦:۱۲/۱٤۳.

وقد ذكرنا معنى « الاستواء » واختلاف الناس فيه ، فيا مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته . (١)

وأما قوله: « يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً » ، فإنه يقول: يورد الليل على النهار فيلبسه إياه ، حتى يذهب نضرته ونوره (٢) = « يطلبه » ، يقول: يطلب اللهار = « حثيثاً » ، يعنى : سريعاً .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

١٤٧٧٤ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « يطلبه حثيثاً » ، يقول : سريعاً .

۱٤۷۷٥ – حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً »، قال: يغشى الليل النهار فيذهب بضوئه، ويطلبه سريعاً حتى يدركه.

القول في تأويل قوله ﴿ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتِ مِ القول فِي تأويل قوله ﴿ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّراتِ مِ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم ، كل ذلك بأمره ، أمرهن الله فأطعن أمره ، ألا لله

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «الاستواء» فيها سلف ١ : ٤٣١ – ٤٣١.

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير «النشاوة» فيها سلف ١ : ٢٦٥ ، ٢٦٦ .

الخلق كله ، والأمرُ الذى لا يخالف ولا يرد أمره ، دون ما سواه من الأشياء كلها ، الخلق كله ، ولا تخلق ولا ودون ما عبده المشركون من الآلهة والأوثان التي لا تضر ولا تنفع ، ولا تخلق ولا تأمر ، تبارك الله معبود أنا الذي له عبادة كل شيء ، رب العالمين . (١)

المنع المثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا هشام أبو عبد الرحمن قال ، حدثنا بقية بن الوليد قال ، حدثنى عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصارى ، عن عبد العزيز الشامى ، عن أبيه ، وكانت له صحبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه ، قل شكره ، وحبيط عمله . ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاً فقد كفر عما أنزل الله على أنبيائه ، لقوله : « ألا له الحلق والأمر تبارك الله رب العالمين » . (١)

(١) انظر تفسير «تبارك» فيها سلف ص : ٢٣٨ ، تعليق ٢ ، والمراجع هناك .

= وتفسير « رب » فيها سلف قريباً ص ٨٦ ، تعليق : ٢ والمراجع هناك .

= وتفسير « العالمين » فيها سلف من فهارس اللغة ( علم ) .

(٢) الأثر : ١٤٧٧٦ = «عبد النفار بن عبد العزيز الأنصاري» ، هكذا جاء هنا في المخطوطة والمطبوعة ، وهكذا نقله الحافظ ابن حجر عن هذا الموضع من التفسير في ترجمة (أبو عبد العزيز) من الإصابة ، وهكذا نقله ابن كثير في تفسيره ٣ : ١٩٨٩ .

ولكن الذي أطبقت عليه كتب التراجيم ، والأسانيد الأخرى التي نقلها الحافظ ابن حجر ، في موضع آخر من الإصابة أنه :

«عبد الغفور بن عبد العزيز » ، وكنوه «أبو العمباح » ، ويُسبوه « الواسطى »، وهو مترجم في لسان الميزان ؛ ٣٤ ، ٤٤ ، وابن أبي حاتم ٣/١/٥٥ ، وميزان الاعتدال ٢ : ١٤٣ ، وهو ضعيف منكر الحديث ، وأخرجه البخاري في الضعفاء .

وأبوه هو : «عبد العزيز الشامى » ، ولم أجد له ذكراً ، إلا في أثناء هذه الإُسانيد .

وأبوه ، الذي له صحبة يقال اسمه «سميد الشامي » ، وهو مترجم بذلك في الإصابة ، وكنيته « أبو عبد العزيز » ، وهو مترجم أيضاً في باب الكني من الإصابة ، وفي أسد الغابة ه : ٧٤٧ .

وهذا الخبر ، رواه الحافظ اين حجر في الموضعين من ترجمة « أبي عبد العزيز » و « سعيد » ، واين الأثير في أسد الغابة ه : ٧٤٧ ، واين كثير في تفسيره ٣ : ٨٩٩ ، والسيوطي في الدر المنثور ٣ : ٩٨٩ ،

وهو خبر ضعيف هالك الإسناد . و « يقية بن الوليد » كما قال ابن المبارك : « كان صدوقًا ، ولكنه يكتب عن أقبل وأدبر » . وقال أحمد : « إذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه » .

### القول في تأويل قوله ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمُ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ادعوا، أيها الناس، ربّكم وحده ، فأخلصوا له الدعاء ، دون ما تدعون من دونه من الآلهة والأصنام = « تضرعاً »، يقول : تذلّلا واستكانة لطاعته (۱) = « وخفية » ، يقول بخشوع قلوبكم ، وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيا بينكم وبينه ، لاجهاراً ومراءاة ، وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته ، فعل آهل النفاق والحداع لله ولرسوله ، (۲) كما :—

المبارك ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن قال : إن كان الرجل لقد جمع المبارك ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن قال : إن كان الرجل لقد جمع القرآن ، وما يشعر جاره . وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير ، وما يشعر به الناس . وإن كان الرجل ليصلى الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور ، (٣) وما يشعرون به . ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر ، فيكون علانية أبداً ! ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ، يعملوه في السر ، فيكون علانية أبداً ! ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ، وما يسمع لهم صوت ، إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم ، وذلك أن الله يقول : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » ، وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً فرضيي فعله فقال : « ادعوا ربكم تشرعاً وخفية » ، وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً فرضي فعله فقال :

وقال يحيى بن معين : «كان يحدث عن الضعفاء بمئة حديث قبل أن يحدث عن الثقات » . وقال أبو زرعة : « بقية عجب !! إذا روى عن الثقات فهو ثقة» . وذكر قول ابن المبارك الذى تقدم ، ثم قال : « وقد أصاب ابن المبارك فى ذلك . ثم قال : هذا فى الثقات، فأما فى المجهولين ، فيحدث عن قوم لا يعرفون ولا يضبطون » .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التضرع» فيما سلف ١١: ٥٥٥، ١١٤

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير وخفية ، فيما سلف ١١ : ١١٤

<sup>(</sup>۳) « الزور » (بفتح فسكون) جمع « زائر » ، مثل « صاحب » و « صحب » . وفى المخطوطة : « الزور » مضبوطة بالقلم بضم الزاى وتشديد الواو مفتوحة ، وهو صواب أيضاً .

۱٤٧٧٨ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدى ، عن أبي موسى قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم فى غرزاة ، (١) فأشرفوا على واد يكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم ، فقال : أيها الناس ، الربعول على أنفسكم ، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ! إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم . (٢)

۱٤٧٧٩ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس قوله : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » ، قال : السر .

. . .

وأما قوله: (إنه لا يحب المعتدين)، فإن معناه : إن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حد الذى حد الذى حد العباده فى دعائه ومسألته ربق، ورفعه صوته فوق الحد الذى حد المم فى دعائهم إياه، ومسألتهم، وفى غير ذلك من الأمور، (٣) كما : — الحد الذى حد ألى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا معتمر بن سليان قال، أنبأنا إسمعيل بن حماد بن أبي سليان ، عن عباد بن عباد ، عن علقمة ، عن أبي مجاز : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين » ، قال : لا يسأل منازل الأنبياء عليهم السلام .

۱٤٧٨١ - حدثنى القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس : « إنه لا يحب المعتدين »،

<sup>(</sup>١) هذه النزاة ، هي غزوة خيبر .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱٤۷۷۸ – رواه البخاري في صحيحه (الفتح ۷ : ۳۹۳)، ومسلم في صحيحه ۱۷ : ۲۵ من هذه الطريق ، مطولا .

وقوله : « اربعوا على أنفسكم » ، أى : ارفقوا بأنفسكم ، واخفضوا أصواتكم . وفى المخطوطة ، « سميعا قريبا اما معكم » غير منقوطة ، وأثبت ما فى الصحيحين ، وفى المطبوعة ، حلف ما فى المخطوطة ، وفي يزد « وهو » التى زدتها .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير « الاعتداء » فيها سلف من فهارس اللغة (عدا) .

فى الدعاء ولا فى غيره = قال ابن جريج : إن من الدعاء اعتداءً، يُكره رفعُ الصوتِ والنداءُ والصياحُ بالدعاء ، ويُؤمر بالتضرُّع والاستكانة .

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا ۚ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِها وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ۞

وقد ذكرنا الرواية في ذلك فيما مضي ، وبينا معناه بشواهده . (١)

= « بعد إصلاحها » يقول : بعد إصلاح الله إياها لأهل طاعته ، بابتعاثه فيهم الرسل دعاة إلى الحق ، وإيضاحه حججه لهم (Y) = « وادعوه خوفاً وطمعاً » ، يقول : وأخلصوا له الدعاء والعمل ، ولا تشركوا في عملكم له شيئاً غيره من الآلهة والأصنام وغير ذلك ، وليكن ما يكون منكم في ذلك خوفاً من عقابه ، وطعماً في ثوابه . وإن من كان دعاؤه إياه على غير ذلك ، فهو بالآخرة من المكذبين ، ثوابه . وإن من كم يخف عقاب الله ولم يرجُ ثوابه ، لم يبال ما ركب من أمر يسخطه الله ولا يرضاه = « إن رحمة الله قريب من المحسنين » ، يقول تعالى ذكره : إن ثواب الله الله الذي وعد المحسنين على إحسانهم في الدنيا ، قريب منهم ، وذلك هو رحمته ، (\*)

<sup>(</sup>۱) أنظر تفسير «الفساد في الأرض» فيما سلف ۱ : ۲۸۷ ، ۶۱۹ ، ومواضع أخرى آخرها ۱۰ : ۶۲۱ ، تعليق : ۱ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الإصلاح» فيما سلف من فهارس اللغة (صلح).

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الرحمة» فيما سلف من فهارس اللغة (رحم)
 = وتفسير «الإحسان» فيما سلف من فهارس اللغة (حسن) .

١٤٨/٨ لأنه ليس بينهم وبين أن يصيروا إلى ذلك من رحمته وما أعد " لهم من كرامته إلا أن تفارق أرواحهم أجسادهم .

ولذلك من المعنى "ذكر قوله: « قريب » ، وهو من خبر « الرحمة » ، و « الرحمة » ، مؤنثة ، لأنه أريد به القرب في الوقت لا في النسب ، والأوقات بذلك المعنى إذا وقعت أخباراً للأسهاء ، (١) أجرتها العرب مجرى الحال ، فوحدتها مع الواحد والاثنين والجميع ، وذكرتها مع المؤنث ، فقالوا: « كرامة الله بعيد من فلان» ، و « هي قريب من فلان » ، كما يقولون : « هند قريب منا » ، و « الهندان منا قريب » ، و « الهندات منا قريب » ، لأن معنى ذلك : هي في مكان قريب منا . فإذا حذفوا المكان وجعلوا « القريب » خلفاً منه ، ذكروه ووحدوه في الجمع ، كما كان المكان مذكراً وموحداً في الجمع . وأما إذا أنثوه ، أخرجوه مثنى مع الاثنين ، وموجموعاً مع الجميع ، فقالوا: « هي قريبة منا » ، و « هما منا قريبتان » ، كما قال عروة [بن الورد] : (٢)

عَشِيَّةَ لاَ عَفْرَاهِ مِنْكَ قَرِيبَةٌ فَتَدْنُو، وَلاَ عَفْرَاهِ مِنْكَ لَعِيدُ (٣) فَتَدْنُو، وَلاَ عَفْرَاهِ مِنْكَ لَعِيدُ (٣) فَأَنْتُ ( قريبة » ، وَذكر ﴿ بعيداً » ، على ما وصفت . ولو كان ﴿ القريب » ، من ﴿ القرابة » في النسب ، لم يكن مع المؤنث إلا مؤنثاً ، ومع الجميع إلا مجموعاً. (٤)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ إِذَا رَفِعَتُ أَخْبَاراً ﴾ ، ثم يحسن قراءة المخطوطة .

<sup>(</sup> ۲ ) هكذا جاً في المخطوطة والمطبوعة ، والصواب أنه « عروة بن حزام » ، كما سترى في التخريج ، وكأنه سهو من الناسخ و زيادة منه ، فإن هذا كله تابع فيه أبو جعفر ، الفراء في معانى القرآن، والفراء لم يذكر سوى « عروة » ، فزاد الناسخ سهواً « بن الورد » .

<sup>(</sup> سُ ) ممانى القرآن للفراء ١ : ٣٨١ ، على ما ذكره أبو جعفر ، وهو نقله عنه . والبيت فى ديوان عروة بن حزام ، وفى تزيين الأسواق ١ : ٨٤ ، والبكرى فى شرح الأمالى : ٤٠١ ، من شعر له صواب إنشاده على الباء :

عَشَيَّةً لَا عَفْرَاهِ مِنْكَ بَعِيدَةٌ قَتَسْلُو، وَلَا عَفْرَاهِ مِنْكَ قَرِيبُ وَإِنِّي مَنْكَ قَرِيبُ وَإِنِّي لَتَغْشَانِي لِذِكْرَاكِ فَنْرَةٌ لَهَا بَيْنَ جِلْدِي وَالْعِظَامِ دبيبُ (٤) انظر مَعَاني القرآن الفراء ١ : ٣٨١ ، ومجاز القرآن الأبي عبياة ١ : ٢١٧ ، ٢١٦ .

### « وَلاَ أَرْضَ أَبْقُلَ إِبْقَالَهَا . (°)

وقد أنكر ذلك من قيله بعض أهل العربية ، ورأى أنه يلزمه إن جاز أن يذكّر « قريباً » ، توجيهاً منه للرحمة إلى معنى المطر ، أن يقول : « هند قام » ، توجيهاً منه له « هند » وهي امرأة ، إلى معنى : « إنسان » ، ورأى أن ما شبّه به قوله : « إن رحمة الله قريب من المحسنين » ، بقوله : « وإن كان طائفة منكم آمنوا » ، وإن رحمة الله قريب من المحسنين » ، بقوله : « وإن كان طائفة منكم آمنوا » ، كما غير مشبيهه . وذلك أن « الطائفة » فيا زعم مصدر ، بمعنى « الطيف » ، كما « الصيحة » و « الصياح » ، بمعنى ، ولذلك قيل : ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ ، الصيحة » و « الصياح » ، بمعنى ، ولذلك قيل : ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ ،

(١) « ريح خريق » : شديدة ، وقيل : لينة سهلة . ضد .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «وساحفة حديد» ، وفي المخطوطة : «وماحقه جديد» ، غير منقوطة والصواب ما أثبت ، وهو المثل الذي ضرب في هذا الباب . قال ابن سيده : «ملحفة جديد ، وجديدة» ، وقال سيبويه : وقد قالوا ملحفة جديدة ، وهي قليلة .

<sup>(</sup>٣) «شاة سديس» : أتت عليها السنة السادسة .

<sup>( ۽ )</sup> عامر بن جوين الطائي .

<sup>(</sup>ه) مضى البيت وتخريجه فيما سلف ١ : ٤٣٢ ، ونسيت أن أذكر هناك أنه سيأتى في هذا الموضع من التفسير ، ثم في ١٨ : ١١٨ ( بولاق ) ، وصدر البيت :

<sup>\*</sup> فَلَا مُزْ نَةُ وَدَقَتْ وَدُقَهَا \*

القول فی تأویل قوله ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِی یُرْسِلُ ٱلرّیاحَ بُشْرَا اللّهِ مَیْتُ بَیْنَ یَدَی وَحْمَیْهِ ہِ حَتَّی ٓ إِذَ ٓ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَا ۗ لِبَلَدِ مَیّتِ اَیْنَ یَدَی وَحْمَیْهِ ہِ حَتَّی ٓ إِذَ ٓ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَا ۗ لِبَلَدِ مَیّتِ فَا نُوْلُكَ أَخْرِجُ فَا نِهِ ہے مِن شُکل ٓ الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ أَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَمُلَّا لِهِ مَا لَمَوْتَىٰ لَمُلَّا لَهُ لَكُمْ تَذَكُرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هو الذى يرسل الرياح نشراً بين يدى رحمته. (١)

و « النشر » بفتح « النون » وسكون « الشين » ، (۱) في كلام العرب ، من الرياح ، الطيبة اللينة الهبوب ، التي تنشئ السحاب . وكذلك كل ريح طيبة عندهم فهي « نشر » ، ومنه قول امرئ القيس :

كَأَنَّ الْمُدَامَ وَصَوْبَ الْعَمَامِ وَرِيْحَ النُّوزَامَى وَكَشْرَ الْقُطُرُ (١)

وبهذه القراءة قرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين ، خلا عاصم بن أبى النجود ، فإنه كان يقرؤه : « بشرًا » على اختلاف عنه فيه .

<sup>(</sup>١) القراءة التي أثبتها أبو جعفر في تفسير الآية «نشرا»، ولكني أثبت في الآية قراءتنا في مصحفنا، وسأثبتها في سائر المواضع بقراءة أبي جعفر بالنون.

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٧٩ ، واللسان (نشر) من قصيدة له طويلة ، وهذا البيت في ذكر «هر» صاحبته وهذا البيت في صفة رائحة ثفرها عند الصباح ، حين تتغير أفواه الناس ، يقول بعده :

يُعَلُّ بِهِ بَرْدُ أَنْيَابِهَا إِذَا طَرَّبَ الطَّائِرِ الْمُسْتَحِرْ

و «القطر» (بضمتين) : هو العود الذي يتبخر به . و «صوب النام» ، وقعه حيث يقع . و «يعل» يسقى بالمدام مرة بعد مرة . و «العائر المستحر» ، الديك إذا صوت عند السحر . يصفها بطيب رائحة فها ، حين تنفير الأفواه بعد النوم .

فروى ذلك بعضهم عنه: ﴿ بُشُراً ﴾ ، بالباء وضمها ، وسكون الشين . وبعضهم ، بالباء وضمها وضم الشين .

وكان يتأوّل فى قراءته ذلك كذلك قوله : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياَحَ مُكِشِّرَاتَ ﴾ [سورة الروم : ٢٠] ، تبشر بالمطر ، وأنه جمع « بشير » يبشر بالمطر ، جُمُع « بُشُرًا » ، كما يجمع « النذير » « نُذُرًا » . (١)

وأما قرأة المدينة وعامة المكيين والبصريين ، فإنهم قرأوا ذلك: ﴿ وَهُو اللَّذِي يُرْسِلِ الرِّياحَ نُشُراً ﴾ ، بضم « النون » ، و « الشين » بمعنى جمع « نشور » جمع « نشراً » ، كما يجمع « الصبور » « صُبُراً » ، و « الشكور » « شُكْرًا » .

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول: معناها إذا قرئت كذلك: أنها الربح التي تهبّ من كل ناحية، وتجيء من كل وجه. (٢)

وكان بعضهم يقول: إذا قرئت بضم النون ، فينبغى أن تسكن شيها ، لأن ذلك لغة بمعنى « النَّشْر » بالفتح . وقال: العرب تضم النون من « النَّشْر » أحياناً ، وتفتح أحياناً بمعنى واحد .قال: فاختلاف القرأة فى ذلك على قدر اختلافها فى لغتها فيه . وكان يقول: هو نظير « اللحسف » ، « والنحسف » ، بفتح الحاء وضمها .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن قراءة من قرأ ذلك: ﴿ نَشْراً ﴾ و ﴿ نُشُراً ﴾، بفتح « النون » وسكون « الشين » ، و بضم « النون » و الشين » قراءتان مشهورتان فى قرأة الأمصار .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «وأنه جمع بشير بشراً ، كما يجمع النذير نذراً » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢١٧ .

۱٤٩/۸ فلا أحب القراءة بها ، وإن كان لها معنى صحيح ووجه مفهوم فى المعنى والإعراب ، لما ذكرنا من العلة . (١)

وأما قوله : « بين يدى رحمته » ، فإنه يقول : قدام رحمته وأمامها .

والعرب كذلك تقول لكل شيء حدث قدام شيء وأمامه: « جاء بين يديه »، لأن ذلك من كلامهم جرى فى أخبارهم عن بنى آدم ، وكثر استعماله فيهم ، حتى قالوا ذلك فى غير ابن آدم وما لا يَـد له . (٢)

و « الرحمة » التي ذكرها جل ثناؤها في هذا الموضع ، المطر .

فعنى الكلام إذاً: والله الذى يرسل الرياح ليناً هبوبها ، طيباً نسيمها ، أمام غيثه الذى يسوقه بها إلى خلقه ، فينشئ بها سحاباً ثقالاً حتى إذا أقلتها و «الإقلال» بها ، حملها ، كما يقال : « استقل البعير بحمله » ، و « أقله » ، إذا حمله فقام به = ساقه الله لإحياء بلد ميت ، قد تعفّت مزارعه ، ودرّست مشاربه ، وأجدب أهله ، (\*) فأنزل به المطر ، وأخرج به من كل الثرات .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

١٤٧٨٢ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال،

<sup>(</sup>١) في موضع هذه النقط مقط لاشك فيه ، ذكر فيه العلة التي سيشير إليها بعد . ولم أستطع أن أجد نقلا عن أبي جعفر يهدى إلى ما يسد هذا الخرم .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير ۾ بين يديه » فيما سلف ٢ : ١٦٠ ، ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «ميت» و «موت الأرض» فيما سلف ٣ : ١٤٤٦ : ٤٤٦.

حدثنا أسباط ، عن السدى : « وهو الذى يرسل الرياح نشراً بين يدى رحمته » إلى قوله : « لعلكم تذكرون » ، قال : إن الله يرسل الريح فتأتى بالسحاب من بين الخافقين ، طرف السهاء والأرض من حيث يلتقيان ، فيخرجه من تثم ، ثم ينشره فيبسطه فى السهاء كيف يشاء ، ثم يفتح أبواب السهاء ، فيسيل الماء على السحاب ، ثم يمطر السحاب بعد ذلك . وأما « رحمته » ، فهو المطر .

وأما قوله: «كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون»، فإنه يقول تعالى ذكره: كما نحيي هذا البلد الميت بما ننزل به من الماء الذي ننزله من السحاب، فنخرج به من الثمرات بعد موته وجدو بته وقد حُوط أهله، كذلك نخرج الموتى من قبورهم أحياء بعد فنائهم ودروس آثارهم = «لعلكم تذكرون»، يقول تعالى ذكره للمشركين به من عبدة الأصنام، المكذبين بالبعث بعد الممات، المنكرين للمشركين به من عبدة الأصنام، أيها القوم، هذا المثل الذي ذكرت لكم: من للثواب والعقاب: ضربت لكم، أيها القوم، هذا المثل الذي ذكرت لكم: من إحياء البلد الميت بقطر المطر الذي يأتى به السحاب الذي تنشره الرياح التي وصفت مضتها، لتعتبروا فتذكروا وتعلموا أن من كان ذلك من قدرته، فيسير في قدرته إحياء الموتى بعد فنائها، وإعادتها خلقاً سويًا بعد دروسها. (١)

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱٤٧٨٣ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن الفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله : « كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون » ، وكذلك تخرجون ، وكذلك النشور ، كما نخرج الزرع بالماء .

١٤٧٨٤ – وقال أبو هريرة : إن الناس إذا ماتوا في النفخة الأولى ، أمطر

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «التذكر» فيها سلف ص: ٢٩٩ ، تعليق : ١ أه والمراجع هناك.

عليهم من ماء تحت العرش يُدعى « ماء الحيوان » أربعين سنة ، فينبتون كما ينبت الزرع من الماء . حتى إذا استكملت أجسادهم ، نفخ فيهم الروح ، ثم تُلقى عليهم نو مة فينامون فى قبورهم . فإذا نفخ فى الصور الثانية عاشوا ، وهم يجدون طعم النوم فى رؤوسهم وأعينهم ، كما يجد النائم حين يستيقظ من نومه ، فعند ذلك يقولون : ﴿ وَلَوْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَمَنْ أَمَنْ أَمَنْ أَمَنْ أَمَنْ أَمَنْ أَمَنْ أَمَنْ أَمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

\* \* \*

15۷۸٥ – حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : «كذلك نخرج الموتى»، قال : إذا أراد الله أن يخرج الموتى ، أمطر السماء حتى تتشقق عنهم الأرض ، ثم يرسل الأرواح ، فتعود كل روح إلى جسدها ، فكذلك يحيى الله الموتى بالمطر كإحيائه الأرض .

(١) الأثر : ١٤٧٨٤ - هذا الخبر عن أبي هريرة ، رواه بغير إسناد ، وكنت أظنه من رواية السدى في الأثر السالف ، ولكني شككت في ذلك ، فآثرت أن أضع له رقماً مستقلا . وأيا ما كان ، فإنى لم أجد نص هذا الخبر في شيء من مراجعي . وحديث أبي هريرة في البعث ، رواه مسلم في صحيحه ١٨ : ٩١ ، قال :

«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة: أربعون يوماً؟ قال: أبيتُ . قالوا: أربعون شهراً ؟ قال: أبيتُ . قالوا: أربعون سنة ؟ قال : أبيتُ ، ثم ينزل الله من السماء ماء فينلبُتُون كَمَا يَنْبُتُ البَقْل . وليس من الإنسان شيء إلا ينبلَى، إلا عظماً واحدًا ، وهو عَجْبُ الذنب ، ومنه يُرَكّبُ الخلقُ يُوم القيامة » .

القول فی تأویل قوله ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ, یَادُنِ رَبِّهِ ہِے وَٱلَّذِی خَبُثَ لَا یَخْرُجُ إِلَّا اَبِکَدًا کَذَلِكَ اُنَصِرِ فَ ٱلْأَیَاتَ لِقَوْمِ یَشْکُرُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: والبلدُ الطيبة تربته، العذبةُ مشاربه، يخرج نباته إذا أنزل الله الغيث وأرسل عليه الحيا، بإذنه، طيباً ثمرُه في حينه ووقته. والذي خبّبُث فردؤت تربته، وملحت مشاربه، لا يخرج نباته إلا نكداً =

= يقول : إلا عسرًا في شدة ، كما قال الشاعر : (١)

لاَ تُنْجِزُ الوعْدَ ، إِنْ وَعَدْت ، وإِن أَعْطَيْتَ أَعْطَيْتَ تَافِهَا نَكِدَا (٢)

يعنى به « التَّافه » ، القليل ، وبه « النكد » العسر . يقال منه : « نكد يَنْكُدُ نكَداً ، ونكُداً ، ونكُداً » ، والنُّكُد ، المصدر . ومن أمثالهم : « نكداً وجحداً » ، و « نكداً وجمعداً » . و « الجحد » ، الشدة والضيق . ويقال : « إذا شُفِه وسئل : (\*) قد نكدوه ينكد ونه نكداً » ، كما قال الشاعر : (١)

وَأَعْطِ مَا أَعْطَيْتُهُ طَيِّبًا ، لَا خَيْرِ فِي الْمَنْكُودِ وَالنَّاكِدِ ()

واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأه بعض أهل المدينة: ﴿ إِلاَّ نَكَدًّا ﴾ ، بفتح الكاف.

<sup>(</sup>١) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢١٧ ولسان العرب (تفه) . \_ ـ ا:

<sup>(</sup>٣) «شفه الرجل» (بالبناء المجهول) ، إذا كثر سؤال الناس إياه فأعطى حتى نفد ما عنده فأفنى ماله . « فهو مشفوه» ومثله « منكود ، فمشود ، ومغروك ، ومعجوز ، ومصفوف ، ومكثور عليه» . ويقال : « ماء مشفوه » ، كثير الشاربة ، وكذلك الماء والطعام .

<sup>(</sup>٤) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>ه) اللسان (نكد) ، وقد ذكرت البيت آنفاً ١ ، ٢ ٤٤ ، تعليق : ١ . -

وقرأه بعض الكوفيين بسكون الكاف: ﴿ أَنَكُدًا ﴾.

وخالفهما بعد سائر القرأة في الأمصار ، فقرأوه : ﴿ إِلَّا نَكِدًا ﴾ ، بكسر الكاف.

كأن من قرأه: « نكداً » بنصب الكاف أراد المصدر.

وكأن من قرأه بسكون الكاف أراد كسرها ، فسكنها على لغة من قال : , هذه فيخ دُ وكيب د، وكان الذي يجب عليه إذا أراد ذلك أن يكسر « النون »من « نكد» حتى يكون قد أصاب القياس .

قال أبوجعفر: والصواب من القراءة فى ذلك عندنا، قراءة من قرأه : ﴿ نَكِداً ﴾، بفتح « النون » وكسر « الكاف » ، لإجماع الحجة من قرأة الأمصار عليه .

وقوله: «كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون»، يقول: كذلك: نبين آية بعد آية، وندلى بحجة بعد حجة، ونضرب مثلاً بعد مثل، (١) لقوم يشكرون الله على إنعامه عليهم بالهداية، وتبصيره إياهم سبيل أهل الضلالة، باتباعهم ما أمرهم بتجنبه من سبل الضلالة. وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالبلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه، مثل للمؤمن والذي خبيت فلا يخرج نباته إلا نكداً، مثل للكافر.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

١٤٧٨٦ - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « والبلد الطيب يخرج نباته

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التصريف» فيما سلف ٣: ٢٧٥، ٢٧٦، ٣٥٦: ٣٥٦، ١٢/٤٣٣ ، ٢٥ = وتفسير: «الآية » فيما سلف من فهارس اللغة (أبي) .

بإذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكداً » ، فهذا مثل ضربه الله للمؤمن . يقول : هو طيب ، وعمله طيب ، كما البلد الطيب ثمره طيب . ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السبيخة المالحة التي يخرج منها النزّ ، (١) فالكافر هو الحبيث ، وعمله خبيث .

۱٤٧٨٨ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، بنحوه.

۱٤٧٨٩ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة : « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكداً » ، قال : هذا مثل ضربه الله في الكافر والمؤمن .

المفضل = قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث » ، هى السبخة لا يخرج نباتها إلا نكداً = و «النكد»، الشيء القليل الذى لا ينفع . فكذلك القلوب لما نزل القرآن ، فالقلب المؤمن لما دخله القرآن آمن به وثبت الإيمان فيه ، والقلب الكافر لما دخله القرآن لم يتعلق منه بشيء ينفعه ، ولم يثبت فيه من الإيمان شيء إلا ما لا ينفع ، كما لم يُخرج هذا البلد إلا ما لا ينفع من النبات .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «التي لا تخرج منها البركة» ، زاد «لا» ، وليست في المخطوطة اتباعا لما في الدر المنثور ٣ : ٩٣ . وفي المخطوطة مثلها إلا أنه كتب «البرله» غير منقوطة . وهو غير منهوم إذا قرئ : «تخرج منها البركة» . وصفة الأرض «السبخة» أنها أرض ذات ملح ونز ، وهو الماء تتحلب عنه الأرض ، فيصير مناقع . ومن أجل ذلك صار راجعا عندي أن ما أثبته هو الصواب ، وأن ما في المخطوطة من فعل الناسخ .

١٤٧٩١ – حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد ، عن مجاهد : « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً» ، قال: الطيب ينفعه المطر فينبت، « والذي خبث » السباخ ، لا ينفعه المطر ، لا يخرج نباته إلا نكداً . قال : هذا مثل ضربه الله لآدم وذريته كلهم ، إنما خلقوا من نفس واحدة ، فمنهم من آمن بالله وكتابه ، فطاب . ومنهم من كفر بالله وكتابه، فخبث .

القول في تأويل قوله ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٢ فَقَالَ يَقُوم أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُم مِّن إِلَّهِ غَيْرُهُ وَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ 🕚

قال أبو جعفر : أقسم ربنا جل ثناؤه للمخاطبين بهذه الآية : أنه أرسل نوحاً إلى قومه ، منذرَهم بأسته، ومخوِّفتهم ستخطه، على عبادتهم غيره ، فقال لمن كفر ١٥١/٨ منهم : يا قوم ، اعبدوا الله الذي له العبادة ، وذي لُوا له بالطاعة ، واخضعوا له بالاستكانة ، ودعوا عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة ، فإنه ليس لكم معبود" يستوجب عليكم العبادة غيره ، فإني أخاف عليكم إن لم تفعلوا ذلك « عذاب يوم عظیم » ، یعنی : عذابَ یوم یعظم فیه بلاؤکم بمجیئه إیاکم بسخط ربُّکم .

وقد اختلفت القرأة في قراءة قوله : « غيره » .

فقرأ ذلك بعض أهل المدينة والكوفة: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرٍ مِ ﴾. بخفض « غير » على النعت لـ « الإله » .

وقرأه جماعة من أهل المدينة والبصرة والكوفة: ﴿ مَا لَـكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ﴾،

برفع "غير"، ردًّا لها على موضع " من "، لأن موضعها رفع ، لو نزعت من الكلام لكان الكلام رفعاً. وقيل: «ما لكم إله غير الله». (١) فالعرب [لما وصفت من أن المعلوم بالكلام] (٢) أدخلت «من» فيه أو أخرجت ، وأنها تدخلها أحياناً في مثل هذا من الكلام ، وتخرجها منه أحياناً ، ترد ما نعتت به الاسم الذي عملت فيه على لفظه ، فإذا خفضت ، فعلى كلام واحد ، لأنها نعت لا الإله » . وأما إذا رفعت ، فعلى كلامين : «ما لكم غيره من إله » ، وهذا قول يستضعفه أهل العربية .

القول فی تأویل قوله ﴿ قَالَ ۖ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ہِے ٓ إِنَّا لَنَرَ لَـٰكَ َ فِي صَلَّلِي شَبِينٍ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله جل ثناؤه ، عن جواب مشركى قوم (q) نوح لنوح ، وهم (q) الله (q) (q) الحماعة من الرجال ، لا امرأة فيهم (q) أنهم قالوا له حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له: (q) إن لنراك (q) (q) يعنون في أمر زائل عن الحق ، مبين زواله عن قصد الحق لمن تأمله (q)

(١) أنظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٨٣ ، ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٢) هكذا جاءت المبارة في المطبوعة والمخطوطة ، وفي الكلام سقط لاشك فيه ، لم أستطع أن أرده إلى أصله ، ولذلك وضمت هذه العبارة بين القوسين . والظاهر أن السقط طويل ، لأن أبا جعفر خالف هنا في هذا السياق ما درج عليه من ذكر أولى القراءتين بالصواب عنده .

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الملأ» قيما سلف ٥: ٢٩١، وقد فسره هناك بما فسرته كتب اللغة ،
 أنهم وجوه القوم و رؤساؤهم وأشرافهم . وأما التفسير الذي هنا ، فلم يرد فيها ، وهو شيء ينبغي أن يقيد . وهذا فص الفراء في معانى القرآن ١: ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) أنظر تفسير «الضلال» و «مبين» فيها سلف من فهارس اللغة (ضلل) و (بين) .

<sup>(</sup> o ) فى المطبوعة : « عن قصه الحه » ، وهو لا معنى له ، وهى فى المخطوطة سيئة الكتابة ، وهذا صواب قرامتها . وانظر تفسير الآية التالية .

## القول في تأويل ﴿ قَالَ يَقَوْم ِ لَيْسَ بِي صَلَّلَةٌ وَلَـكِـنِّي رَسُولُ مِّنِ رَّبِّ ِ ٱلْمُلْمِينَ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال: نوح لقومه مجيباً لهم: يا قوم ، لم آمركم بما أمرتكم به من إخلاص التوحيد لله ، وإفراده بالطاعة دون الأنداد والآلهة ، زوالا منى عن محجة الحق ، وضلالا لسبيل الصواب، وما بى ما تظنون من الضلال ، ولكنتى رسول إليكم من رب العالمين بما أمرتكم به: من إفراده بالطاعة ، والإقرار له بالوحدانية ، والبراءة من الأنداد والآلهة .

# القول في تأويل قوله ﴿ أُ بِلِنَّهُ كُمْ رِسَلَتِ رَ بِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَسَلَتِ رَ بِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَغْلَمُ مِنَ ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه الذين كفروا بالله وكذبوه : « ولكنى رسول من رب العالمين » ، أرسلنى إليكم ، فأنا أبلغكم رسالات ربى ، وأنصح لكم فى تحذيرى إياكم عقاب الله على كفركم به ، وتكذيبكم إياى ، ورد كم نصيحتى = « وأعلم من الله ما لا تعلمون» ، من أن عقابه لا يرد عن القوم المجرمين .

القول في تأويل قوله ﴿ أَوْ عَجِبْتُمْ ۚ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكُنْ مِّنَ رَّ بِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِيَتَّقُواْ وَلَمَلَّكُمْ ثُرْ حَمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : وهذا أيضاً خبر من الله عز ذكره عن قيل نوح لقومه أنه قال لهم، إذ رد وا عليه النصيحة في الله، وأنكروا أن يكون الله بعثه نبياً، وقالوا له: ﴿ مَا نَرَاكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأِي وَمَا نَرَاكَ اتَّبعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأِي وَمَا نَرَاكَ اتَّبعَكُم كَاذَبِينَ ﴾، [سورة هود : ٢٧] وما نركي لكم عميناً من فضل بل الفلت على الله على المناه على المناه على المناه الله ويخوفكم وعظة، يذكركم بما أنزل ربكم = « على رجل منكم »، يقول : لهنذركم بأس الله ويخوفكم منكم »، مع رجل منكم به مع رجل منكم »، يقول : لينذركم بأس الله ويخوفكم عقابه على كفركم به (٢) = « ولتتقوا » ، يقول : وكي تتقوا عقاب الله وبأسه ، بتوحيده وإخلاص الإيمان به ، والعمل بطاعته = « ولعلكم ترحمون » ، يقول : ويكرمكم ربكم إن اتقيتم الله ، وخفتموه وحذرتم بأسه .

وفتحت ﴿ الواو ﴾ من قوله : ﴿ أَو عجبتم » ، لأنها واو عطف ، دخلت عليها ألف استفهام . (٣)

(1) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الإنذار» فيها سلف من فهارس اللغة (نذر).

<sup>(</sup>٣) أنظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٨٣ .

القول في تأويل قوله ﴿ فَكَذَّ بُوهُ ۖ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُو فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا ۚ بِئَا يَنْنِكَ ۚ إِنَّا مُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فكذب نوحاً قومه إذ أخبرهم أنه لله رسول الهيم ، يأمرهم بخلع الأنداد ، والإقرار بوحدانية الله ، والعمل بطاعته ، وخالفوا أمر ربهم ، ولحنوا في طغيانهم يعمهون ، فأنجاه الله في الفلك والذين معه من المؤمنين به ، وكانوا بنوح عليه السلام أنفساً عشرة ، (١) فيما : --

۱٤۷۹۲ – حدثنی به ابن حمید قال، حدثنا سلمة، عن ابن اِسحق : نوح ، وبنوه الثلاثة سام وحام ویافث ، وأزواجهم ، وستة أناسی ممن کان آمن به .

وكان حمل معه فى الفلك من كل زوجين اثنين ، كما قال تبارك وتعالى : ﴿ وَمَن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [سوره هود : ٤٠].

و « الفلك » ، هو السفينة .

٨/ ١٥٢ ﴿ وَأَغْرِقْنَا الذِّينَ كَذَبُوا بِآيَاتَنَا ﴾ ، يقول: وأَغْرِقُ الله الذِّينَ كَذَبُوا بحججه ، ولم يتبعوا رسله، ولم يقبلوا نصيحته إياهم في الله بالطوفان .

= «إنهم كانوا قوماً عمين »، يقول : عمين عن الحق ، كما : -١٤٧٩٣ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى ، عنابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : «عمين»، قال: عن الحق .

<sup>(</sup>۱) فى المخطوطة ما أثبت ، ولكن ناشر المطبوعة اجتهد فكتب «وكانوا بنوح عليه السلام ثلاث عشرة » ، وهو تصرف معيب ، فإن خبر ابن إسحق هذا سيأتى فى تفسير « سورة هود » أد : ٢٧ (بولاق) ، وفيه : «فكانوا عشرة نفر بنوح و بنيه وأزواجهم »، فنوح و بنوه أربعة، وستة أناسى ، فهذه عشرة . أما الأزواج فإنه لم يدخلهن فى العدة كما ترى ، وإنما عنى عدد الرجال دون النساء .

۱٤٧٩٤ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « قوماً عمين » ، قال : العمري ، العامي عن الحق . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَلْقُومُ ۗ أَعْبُدُواْ ٱللّٰهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ وَ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا = ولذلك نصب « هوداً » ، لأنه معطوف به على « نوح » عليهما السلام = قال هود: ياقوم ، اعبدوا الله فأفردوا له العبادة ، ولا تجعلوا معه إلها غيره ، فإنه ليس لكم إله غيره = « أفلا تتقون » ، ربكم فتحذرونه ، وتخافون عقابه بعبادتكم غيره ، وهو خالقكم ورازقكم دون كل ما سواه .

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ إِنَّا لَنَوَ لَكَ فِي سَفَاهَةً وَإِنَّا لَنَظْنُكَ مِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ۞ قَالَ يَلْقَوْم لِبُسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِدِبِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْمُلْمَبِنَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: مخبراً عما أجاب هوداً به قومُه الذين كفروا بالله: «قال الملأ الذين كفروا »، يعنى: الذين جحدوا توحيد الله وأنكروا رسالة الله هوداً إليهم (٢)=«إنا لنراك»، ياهود «في سفاهة»، يعنون: في ضلالة عن الحق والصواب

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «العمي» فيما سلف ١١: ٣٧٢ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير ﴿ الملاُّ » فيما سلف قريباً ص : ٤٩٩ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

بتركك ديننا وعبادة آلهتنا (١) = « و إنا لنظنك من الكاذبين»، فى قيلك : « إنتى رسول من رب العالمين » = قال : « يا قوم ليس بى سفاهة » ، يقول : أى ضلالة عن الحق والصواب = « ولكنى رسول من رب العالمين » ، أرسلنى ، فأنا أبلغكم رسالات ربى ، وأؤد يها إليكم كما أمرنى أن أؤد يّها .

القول في تأويل قوله ﴿ أُبَلِغُكُمُ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمُ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ أُوَعِجْبُمُ ۚ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُ مِّن رَّبِكُمُ اللهِ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّن كُمُ فَاذَكُوا اللهِ خَمَلَكُمْ خُلَفَآء مِن عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمُ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا اللهِ خَمَلَكُمْ خُلَفَآء مِن بَعْدِ قَوْم أُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَطَةً فَاذْكُرُوا اللهِ اللهِ لَعَلَىٰ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا اللهِ اللهِ لَعَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قال أبو جعفر : يعنى بقوله: «أبلغكم رسالات ربتى»، أؤدى ذلك إليكم، أيها القوم ( $^{(Y)}$ = «وأنا لكم ناصح»، يقول : وأنا لكم فى أمرى إياكم بعبادة الله دون ما سواه من الأنداد والآلهة، ودعائكم إلى تصديقي فيا جئتكم به من عند الله، ناصح، فاقبلوا نصيحتى، فإنى أمين على وحى الله، وعلى ما ائتمننى الله عليه من الرسالة، لا أكذب فيه ولا أزيد ولا أبدأل ، بل أبلغ ما أمرت كما أمرت = «أو عجبتم أن أنزل أن ما جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم »، يقول : أو عجبتم أن أنزل الله وحيه بتذكيركم وعظتكم على ما أنتم عليه مقيمون من الضلالة ، على رجل منكم لينذركم بأس الله ويخوّفكم عقابه  $^{(Y)}$ = «واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم لينذركم بأس الله ويخوّفكم عقابه  $^{(Y)}$ = «واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «السفاهة» فيما سلف ص: ١٥٣، تعليق : ٤، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «البلاغ» فيما سلف ١٠: ٥٧٥ / ١١ . ٩

<sup>(</sup>٣) انظر اتفسير نظيرة هذه الآية فيم سلف قريبا : ص ٥٠١.

نوح » ، يقول : فاتقوا الله في أنفسكم ، واذكروا ما حل " بقوم نوح من العذاب إذ عصوا رسولهم ، وكفروا بربهم ، فإنكم إنما جعلكم ربكم خلفاء في الأرض منهم ، لما أهلكهم أبدلكم منهم فيها ، (١) فاتقوا الله أن يحل " بكم نظير ما حل بهم من العقوبة ، فيهلككم ويبدل منكم غيركم ، سنته في قوم نوح قبلكم ، على معصيتكم إياه وكفركم به = ( وزادكم في الحلق بسطة » ، زاد في أجسامكم طولا وعظما على أجسام قوم نوح ، (٢) وفي قواكم على قواهم ، (٣) نعمة منه بذلك عليكم ، فاذكروا نعمه وفضله الذي فضلكم به عليهم في أجسامكم وقنواكم ، (١) واشكروا الله فاذكروا نعمه وفضله الذي فضلكم به عليهم في أجسامكم وقنواكم ، (١) واشكروا الله على ذلك بإخلاص العبادة له ، وترك الإشراك به ، وهجر الأوثان والأنداد = على ذلك بإخلاص العبادة له ، وترك الإشراك به ، وهجر الأوثان والأنداد = وتنجحوا في طلباتكم عنده . (٥)

وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله: « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » ، قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك :

۱٤٧٩٥ – حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، عدثنا أسباط، عن السدى : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » ، يقول : ذهب بقوم نوح ، واستخلفكم من بعدهم .

١٤٧٩٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق : ﴿ وَإِذَ كُرُ وَا اللَّهِ عَلَى الْأَرْضُ بِعَدَ قُومُ نُوحٍ . إِذْ جَعْلَكُمْ خَلَفًاءُ مِن بِعِدْ قُومُ نُوحٍ . ﴾ ، أي : ساكني الأرض بعد قوم نوح .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «خليفة» فيما سلف ١٠ : ١٤٤٩ ٢٠ : ٢٨٨

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «البسطة» في اسلف ه : ٣١٣ .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : «وفى قوامكم على قوامهم» ، وهو خطأ ، صوابه ما فى المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة أيضا : «وقوامكم» ، صوابه من المخطوطة .

<sup>(</sup> o ) انظر تفسير. « الفلاح » فيها سلف ص ٢١٢ ، تعليق ؛ ١ ، والمراجع هناك .

و بنحو الذي قلنا أيضاً قالوا في تأويل قوله: « بسطة » .

#### \* ذكر من قال ذلك:

12۷۹۷ ــ حدثنی محمد بن الحسین قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « وزاد كم فى الخلق بسطة » ، قال: ما لقوّة قوم عاد. (١)

وأما « الآلاء » ، فإنها جمع ، واحدها « إلى » بكسر « الألف » في تقدير « معلى »، ويقال: « ألنى » في تقدير: « قَفَا » بفتح « الألف ». وقد حكى سماعاً من العرب: « إلى » مثل « حيثى ». و «الآلاء» ، النعم .

وكذلك قال أهل التأويل .

#### » ذكر من قال ذاك :

۱٤۷۹۸ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « فاذكروا آلاء الله »، أى: نعم الله .

۱٤٧٩٩ ـ حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : أما « آلاء الله » ، فنعم الله .

۱۶۸۰۰ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « فاذكروا آلاء الله » ، قال: آلاؤه ، نعمه .

قال أبو جعفر: و(عاد»، هؤلاء القوم الذين وصف الله صفتهم، وبعث إليهم هوداً يدعوهم إلى توحيد الله، واتباع ما أتاهم به من عنده، هم، فيما: - هوداً يدعوهم إلى توحيد الله ، واتباع ما أتاهم به من عنده، هم، فيما: - ودأ يدعوهم إلى توحيد الله ، واتباع ما أتاهم به من عنده، هم، فيما : - ولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح .

. . .

104/1

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «ما لقوام قوم عاد » ، والصواب ما في المخطوطة ،

وكانت مساكنهم الشِّحْر ، من أرض اليمن وما وآلى بلاد حضرموت إلى معمَّان ، كمسا:

١٤٨٠٢ – حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن الفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: أن عادًا قوم كانوا باليمن، بالأحقاف.

ابن إسحق ، عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، قال : سمعت على بن أبي طالب عليه السلام يقول لرجل من حضرموت : هل رأيت كثيباً أحمر تخالطه مدررة حمراء ، (۱)ذا أراك وسيد ركثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت ، (۱)هل رأيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ! والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه ! قال : لا ، ولكني قد حد تت عنه . فقال الحضرى : وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال : فيه قبر هود صلوات الله عليه . (۳)

\$ • ١٤٨٠ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال كانت منازل عاد وجماعتهم ، حين بعث الله فيهم هوداً ، الأحقاف . قال : و «الأحقاف» ، الرمل ، فيا بين عُمان إلى حضر موت ، فاليمن كله . (١) وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض كلّها ، وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله. وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله : صنم يقال له « صداء » ، وصنم يقال له « صمود » ، وصنم يقال له « صمود » ، وصنم

<sup>(1) «</sup> المدرة » ، الطين العلك الذي لا يمل فيه .

<sup>(</sup>٢) « الأراك » و « السدر » نبتان .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٨٠٣ – <math>n محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي n ، ترجم له البخارى في الكبير ١٣٥/١/١ ، وساق الخبر ، بنحوه ، مطولا ، ولم يذكر فيه جرحاً . وابن أبي حاتم ٢٩٧/٢/٣

<sup>«</sup>أَبُو الطَّفَيلِ » ، «عامر بن واثلة الكنانى » ، رأَى النِّي صلى أنَّه عليه وسلم ، وهو شاب ، ثبتت رؤيته رسول الله ، ولم يثبت سماعه منه ، قالوا : كان آخر من مات من الصحابة سنة مئة ، أو ما بعدها .

<sup>(</sup> t ) في المطبوعة : « باليمن » ، وأسقط « كله » ، وأثبت ما في المخطوطة .

يقال له « الهباء ». فبعث الله إليهم هوداً. وهو من أو سطهم نسباً ، وأفضلهم موضعاً ، فأمرهم أن يوحِّدوا الله ولا يجعلوا معه إلهاً غيره ، وأن يكفُّوا عن ظلم الناس. لم يأمرهم فيها يذكر، والله أعلم، بغير ذلك. فأبوا عليه وكذبوه. وقالوا: « من أشد منا قوة !». واتبعه منهم ناس "، وهم يسير" مكتتمون بإيمانهم. (١) وكان بمن آمن به وصد قه رجل " من عاد يقال له: « مرثد بن سعد بن عفير »، وكان يكتم إيمانه . فلما عتوا على الله تبارك وتعالى وكذبوا نبيهـّم، وأكثروا في الأرض الفساد، وتجبُّروا وبنوا بكل رِيع آية عبَثاً بغير نفع ، كلمهم هود فقال: ﴿ أَتَبْنُونَ بَكُلِّ رِيمِ آيَةً تَعْبَثُونَ \* وَتَتَّخِذُونَ مَصا نِعَ لَمُلَّكُمْ تَخُلُدُونَ \* وَإِذَا بَطَشْتُمْ \* بَطَشْتُمْ \* جَبَّارِينَ \* فَأُتَّقُوا أُللَّهَ وَأُطِيعُونَ ﴾ [سورة الشعراء : ١٢٨ - ١٣١]، ﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جُنْتَنَا بَبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ \* إِنْ لَقُولُ إِلاَّ أَعْتَرَ اكَ بَعْضُ آلِهَتِناً بِسُوءٍ ﴾، أي: ما هذا الذي جئتنا به إلا جنون أصابك به بعض آلهتنا هذه التي تعيب= ﴿ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُ وا أَنِّي بَرِيءٍ مِمَّا تُشْرِ كُونَ \* مِن دُونِهِ فَكِيدُ ونِي جِمِيهًا ثُمَّ لاَ تُنظِرُ ون ﴾، إلى قوله: ﴿ صِرَ اطر مُسْتَقِيمٍ ﴾ [سورة دود: ٥٠ - ٥٠]. فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر من السَّماء ثلاث سنين ، فيما يزعمون، حتى جهدهم ذلك . وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جَهَّد ، فطلبوا إلى الله الفرج منه ، كانت طلبتهم إلى الله عند بيته الحرام بمكة ، مسلمهم ومشركهم ، فيجتمع بمكة ناس كثيرٌ شتى مختلفة "أديانُهم، وكلهم معظتم لمكة، يعرف حُرْمتها ومكانتها من الله .

= قال ابن إسحق : وكان البيت في ذلك الزمان معروفاً مكانه ، (٢) والحرم قائم فيما يذكرون ، وأهل مكة يومئذ العماليق = وإنما سموا « العماليق » ، لأن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يكتمون إيمانهم » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : « وكان البيت في زمان معروفاً مكانه » ، غير مستقيم ، والذي في المطبوعة أقوم على السياق .

أباهم: «عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» = وكانسيد العماليق إذ ذاك بمكة، فيا يزعمون رجلاً، يقال له معاوية بن بكر، وكان أبوه حيًّا في ذلك الزمان، ولكنه كان قد كبر، وكان ابنه يرأس قومه. وكان السؤدد والشرف من العماليق، فيا يزعمون، في أهل ذلك البيت. وكانت أم معاوية بن بكر، كلهدة ابنة الحبيرى، رجل من عاد، فلما قدَحَطَ المطرعن عاد وجهدوا، (١) قالوا: جهزوا منكم وفداً إلى مكة فليستسقوا لكم، فإنكم قد هلكتم! فبعثوا قيل بن عنز، (١) ولقيم بن هزّال بن هزيل، (١) وعتيل بن صد بن عفير، وكان مسلماً يكتم وعتيل بن صد بن عاد الأكبر، (١) ومرثد بن سعد بن عفير، وكان مسلماً يكتم إسلامه، وجهدهم بن فلان بن صد بن عاد الأكبر، فالطلق كل رجل من هؤلاء ابن عاد بن فلان بن فلان بن صد بن عاد الأكبر. فانطلق كل رجل من هؤلاء التوم معه رهط من قومه، حتى بلغ عدة وفدهم سبعين رجلاً. فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر، وهو بظاهر مكة خارجاً من الحرم، فأنزلم وأكرمهم وكانوا أخواله وصهرة. (٥)

= فلما نزل وفد عاد على معاوية بن بكر ، أقاموا عنده شهرًا يشربون الخمر ، وتخفيهم الجراد تان = قينتان لمعاوية بن بكر . وكان مسيرهم شهرًا ، ومقامهم شهرًا . فلما رأى معاوية بن بكر طُول مقامهم ، وقد بعثهم قومهم يتعوّذون بهم من البلاء الذي أصابهم ، (1) شقّ ذلك عليه ، فقال : هلك أخوالي وأصهاري ! وهؤلاء مقيمون

<sup>(</sup>۱) «قحط المطر» (بفتحتين) و «قحط» (بالبناء للمجهول) : احتبس. و «القحطة» احتباس المطر ، ولما كان احتباس المطر معقباً للجدب ، سمو الجدب قحطاً .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة «بن عنز »، وفى المخطوطة : «عثر »، وفى التاريخ «عثر » وسيأتى بعد فى التاريخ «عنز ».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « من هذيل » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو مطابق لما في تاريخ الطبري .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : " وعقيل بن صد » ، وأثبت ما في المخطوطة ، مطابقاً لما في التاريخ ، وإن الذي في التاريخ هكذا : " ولقيم بن هزال بن هزيل بن عتيل بن ضد . : ١ ، و « ضد » بالضاد في التاريخ ، وأغل الصاد أصبح .

<sup>(</sup> a ) في المطبوعة : « وأصهاره » ، وأثبت ما في المخطوطة ، زهو مطابق لما في التاريخ . \_

<sup>(</sup>٦) « يتغوثون » في المطبوعة والتاريخ ، وفي المخطوطة : « يتعوذون » ، غير منقوطة ، وهي صحيحة ، فأثبتها .

عندى ، وهم ضيفي نازلون على "! والله ما أدرى كيف أصنع بهم ؟ أستحى أن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا له ، (١) فيظنوا أنه ضيق منى بمقامهم عندى ، وقد هلك مّن ° وراءهم من قومهم جَهُداً وَعَطَشاً !! أو كما قال . فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين، فقالتا: قل شعرًا نُغنِّيهم به ، لا يدرون من قاله ، لعل ذلك أن يحرِّكهم ! فقال معاوية بن بكر ، حين أشارتا عليه بذلك :

أَلاَ يَا قَيْلَ ، وَيُحَكُ ! قُمْ فَهَيْنِمْ لَعَلَّ اللهَ يُصْبِحُنَا عَمَامَا (٢) فَقَدُ أَمْسَتْ نِسَاوُهُمُ عَيَامَى (٣) وَإِنَّ الْوَحْشَ تَأْتِيهِمْ جَهَارًا وَلاَ تَخْشَى لِعَادِي سِهَامَا وَأَنْتُمْ هَلِمُنَا فِيهَا أَشْتَهَيْتُمْ نَهَارَكُمْ وَلَيْلَكُمُ التَّمَامَا

فَيَسْقِي أَرْضَ عَادٍ ، إِنَّ عَادًا قَدَ أُمْسُوا لاَ يُبِينُونَ الكَلاَمَا مِنَ الْعَطَشُ الشَّدِيدِ ، فَلَيْسَ نَرْجُو ﴿ بِهِ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَلاَ الْغُلاَمَا وَقَدْ كَأَنَّ نِسَاوُّهُمْ جِخَيْرٍ فَقُبِّحَ وَفُدُ كُمْ مِنْ وَفُد قَوْم وَلا لُقُوا التَّحِيَّةَ وَالسَّلامَا

فلما قال معاوية ذلك الشعر ، غنتهم به الجرادتان . فلما سمع القوم ما غنَّتا به، قال بعضهم لبعض : يا قوم ، إنما بعثكم قومُكم يتعوَّذون بكم من هذا البلاء الذي نزل بهم ، (١) وقد أبطأتم عليهم! فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقومكم!

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « إن أمرتهم بالخروج » وفي المخطوطة : « أن آمرهم بالخروج » ، فصح أنه قد سقط من الكلام ما أثبته من التاريخ .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في التاريخ ، وفي البداية والنهاية ١ : ١٢٦ . وفي التاريخ « يسقينا الغهاما » ، وكذلك كانت في المطبوعة ، وأثبت ما في المخطوطة ، وفي البداية والنهاية : « يمنحنا » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : «نساؤهم عراما» ، والصواب ما في التاريخ والمطبوعة ، «أعام القوم » هلكت إبلهم فلم يجدوا لبناً . و « العيمة » شدة شهوة اللبن . و « عام القوم » قل لبنهم من القحط . «رجل عمان ، وامرأة عيمي» ، والجمع «عيام» و «عيامي » . وفي البداية والنهاية «نساؤهم أيامي » ، جمع «أيم» ؛ التي هلك زوجها .

<sup>( ؛ )</sup> في المخطوطة : « سعودون » غير منقوطة ، وفي التاريخ والمطبوعة : « يتغوثون » ، وانظر التعليق السالف ص: ٥٠٩، رقم : ٣

فقال لهم مرثد بن سعد بن عفير : إنكم والله لاتُسْقَون بدعائكم ، ولكن إن أطعتم نبيّكم ، وأنبتم إليه ، سُقيتم ! فأظهر إسلامه عند ذلك ، فقال لهم جُلْهُمة بن الخيبرى ، خال معاوية بن بكر ، حين سمع قوله ، وعرف أنه قد اتبع دين هود وآمن به :

أَبَا سَعْدِ فَإِنَّكَ مِنْ قَبِيلِ ذَوى كَرَمٍ وَأُمُّكَ مِنْ تَمُودِ (۱) قَإِنَّا لَنْ نَطْيِعَتُ مَنْ تَمُود (۱) قَإِنَّا لَنْ نَطْيِعَتُ مَا بَقِينًا وَلَسْنَا فَاعِلِينَ لِمَا تُرِيدُ (۱) أَنَّامُوكَ دِينَ رَفْدٍ وَرَمْلَ وَآلَ صُدًّ والعُبُودِ (۱) وَنَدْ وَرَمْلُ وَآلَ مَدْ وَيِنَ هُودِ وَنَدْ لَكَ وَيَنْ مُودِ اللّهِ وَيَنْ مُودِ اللّهِ وَيَنْ مُودِ اللّهُ وَنَدُنْكُ وَيَنْ مُودِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَنْ مُودِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَ وَيِنْ مُودِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللل

ثم قالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر : احبساعناً مرثد بنسعد، فلا يقدمن معنا مكة ، فإنه قد اتبع دين هود ، وترك ديننا ! ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد . فلما ولو إلى مكة خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية بن بكر حتى أدركهم بها ، قبل أن يدعوا الله بشيء مما خرجوا له . (١) فلما انتهى إليهم ، قام يدعو الله بمكة ، وبها وفد عاد قد اجتمعوا يدعون ، يقول : « اللهم أعطى سؤلى وحدى ولا تدخلى في شيء مما يدعوك به وفد عاد »! وكان قبل بن عنز رأس وفد عاد . وقال وفد عاد : « اللهم أعط قيالاً ما سألك ، واجعل سؤلنا مع سؤله»! وكان قد

<sup>(</sup>١) الأبيات في تاريخ الطبرى ١ : ١١٢.

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « لا تطبعك » ، وأثبت ما في المخطوطة ، مطابقاً لما في التاريخ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : ﴿ أَتَأْمَرُنَا بِالسَرِكَ ﴾ ، غير منقوطة ، وفوقها حرف (ط) دلالة على الشك والخطأ ، والصواب ما في المطبوعة ، مطابقاً لما في التاريخ . وفي المطبوعة : «دين وفه ، ورمل والصداء مع الصمود »، غير ما في المخطوطة تغييراً تأماً . والذي أثبته من المخطوطة ، مطابق لما في التاريخ .

قال أبو جعفر فى هذا الخبر ، بعد هذه الأبيات فى تاريخه : « ورفد ، ورمل ، وضد ، قبائل من عاد ، والعبود منهم » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « فقال : لا أدعو الله بشيء مما خرجوا له » ، زاد من عنده ما لا يحل له . وفي المخطوطة : « فقال أن يدعو الله يشيء مما خرجوا له » ، والصواب من تاريخ الطبري .

تخلّف عن وفد عاد حين دعا ، لقمان بن عاد ، وكان سيّد عاد . حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال : « اللهم إنى جئتك وحدى فى حاجتى ، فأعطى سؤلى »! وقال قيل بن عنز حين دعا : « يا إلهنا، إن كان هود صادقاً فاسقينا، فإنّا قد هلكنا »! فأنشأ الله لهم سحائب ثلاثاً: بيضاء، وحمراء، وسوداء . ثم ناداه مناد من السحاب : « يا قيل ، اختر لنفسك ولقومك من هذه السحائب » . فقال : « اخترت السحاب السوداء ، فإنها أكثر السحاب ماء »! فناداه مناد : « اخترت رماداً ، ر مد دا ، (۱) لا تُبقى من آل عاد أحداً ، (۲) لا والدا تترك ولا ولدا ، إلا جعلته تميدا ، (۱) إلا تبنى اللوذية يم الله المؤذية المهدا ، بنو لقيم بن هزال بن هزيلة بن بكر ، (۱) وكانوا سكاناً بمكة مع أخوالهم ، ولم يكونوا مع عاد مارضهم ، فهم عاد " الآخرة ، ومن كان من نسلهم الذين بقنوا من عاد .

= وساق الله السحابة السوداء ، فيما يذكرون ، التي اختارها قيد بن عنز بما فيها من النقمة إلى عاد ، حتى خرجت عليهم من واد يقال له : « المغيث » . فلما رأوها استبشروا بها ، وقالوا: ﴿ هَذَا عَارِضْ مُعْطِرُ نَا ﴾ ، يقول الله: ﴿ بَلْ هُوَ مَا السَّمَّهُ عَلَيْتُ ﴾ ، يقول الله: ﴿ بَلْ هُو مَا السَّمَّهُ عَلَيْتُ اللهِ وَيَا عَذَابُ أَلِيمُ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء بأَمْرِ رَبِّ ﴾ [ سورة ما أستة عنه بنا من ابع ما فيها الأحقاف : ١٤ ، ١٥ ] ، أي : كل شيء أمرت به . وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ربح ، فيما يذكرون ، امرأة من عاد يقال لها «مَهْدُ دَ» . . فلما تيقنت ما فيها صاحت ، (٥) ثم صعقت . فلما أن أفاقت قالوا : ماذا رأيت يا مهدد ؟ قالت : وأيت ربحاً فيها كشهس النار ، أمامها رجال يقود ونها ! فسخرها الله عليهم سبع رأيت ربحاً فيها كشهس النار ، أمامها رجال يقود ونها ! فسخرها الله عليهم سبع

<sup>(</sup>١) « رماد رمدد » ، متناه في الاحتراق والدقة . يقال : « رماد أرمد » و « رمدد » بكسر

الراء وسكون الميم وكسر الدال و « رماد » ( يكسر الراء ، وسكون الميم ، وفتح الدال ) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « لا تبق » ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup>  $\Psi$  )  $\alpha$  هامد ، وهمید  $\alpha$  ، وهمید  $\alpha$  ، میت هالک .  $\alpha$  همد ، همود  $\alpha$  ، مات وهلك .

ر ) في التاريخ : « . . . هزال بن هزيل بن هزيلة بن بكر » ، وكأنه الصواب .

<sup>(</sup> ه ) في التاريخ ﴿ فلما تبينت » ، وكأنها أرجح .

ليال وثمانية أيام حسوماً، كما قال الله (١) = و ( الحسوم ) ، الدائمة = فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك . فاعتزل همود ، فيما ذكر لى ، ومن معه من المؤمنين في حظيرة ، ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود، وتكتذ الانفس ، (١) وإنها لمر على عاد بالطبّعن بين السماء والأرض ، وتدمغهم بالحجارة . وخرج وفد عاد من مكتة حتى مروا بمعاوية بن بكر وأبيه ، (١) فنزلوا عليه . فبينما هم عنده ، إذ أقبل رجل على ناقة له في ليلة مقمرة ممسنى ثالثة من مصاب عاد ، (١) فأخبرهم الحبر ، فقالوا له : أين فارقت هوداً وأصحابه ؟ قال : فارقتهم بساحل البحر . فكأنهم شكوا فيما حدثهم به ، فقالت هزيلة بنت بكر : (١) صدق و رب الكعبة! (١)

عاصم ، عن الحارث بن حسّان البكرى قال : قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فررت بامرأة بالرّبكدة ، (٧) فقالت : هل أنت حاملى إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ، فررت بامرأة بالرّبكة ة ، (٧) فقالت : هل أنت حاملى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : نعم! فحملتها حتى قد مت المدينة ، فدخلتُ المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، وإذا بلال متقلّد السيف ، وإذا رايات سود ". قال قلت : ما هذا ؟ قالوا : عمرو بن العاص قدم من غزوته . فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره ، أتيته فأستأذنتُ ، فأذن لى ، فقلت : يا رسول الله ، إن بالباب امرأة من بنى تميم ، وقد سألتنى أن أحملها إليك.

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة : ٧.

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « وتلتذ به » ، زاد ما ليس في المخطوطة ولا التاريخ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والمطبوعة : «وابنه» ، والصواب من التاريخ ، ومن أول الخبر .

<sup>(</sup>٤) « المسى » ( بضم فسكون ) ، المساء ، كالصبح والصباح . وق المطبوعة والتاريخ : « مساء ثالثة » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> o ) في المطبوعة : « هذيلة » ، والصواب من المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup>۲) الآثر : ۱٤۸۰۵ – هذا الخبر رواه الطبرى فى تاريخه ، مختصراً فى أوله ، مطولاً بعد هذا فى آخره ۱ : ۱۱۱ – ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : «على امرأة» ، وأثبت ما في المخطوطة ,

<sup>5 11 (77)</sup> 

قال: یا بلال ، ائذن لها . قال : فدخلت ، فلما جلست قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم : هل بینکم و بین تمیم شیء ؟ قلت : نعم! و کانت الد بیر آعلیهم (۱) = فإن رأیت أن تجعل الد هنا بیننا و بیبهم حاجزاً فعلت! قال : تقول المرأة : فأین تضطر مُضَرَك ، یارسول الله؟ (۱) قال قلت : مثلی مثل معنزی حملت حت فا! (۳) قال قلت : وحملت ک تکونین علی خصماً! أعوذ بالله أن أکون کوافد عاد! فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : وما وافد عاد ؟ قال قلت : علی الحبیر سقطت! ورسول الله صلی الله علیه وسلم : وما وافد عاد ؟ قال قلت : علی الحبیر سقطت! إن عاداً قد حکطت فبعث من یستستی لها ، فبعث و رجالاً ، فمروًا علی بکر بن معاویه ، فسقاهم الحمر و تغنیم الحراد تان شهراً ، ثم بعث من عنده رجلاً حتی أتی جبال مهرو ، (۱) فدعو ا ، فجاء ت سحابات . قال : و کلما جاء ت سحابة قال : اذهبی مهرو ، (۱) فدعو ا ، فجاء ت سحابة ، فنودی منها (۵) : « خذها رماداً رمدداً « لا

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «وكانت لنا الدائرة عليهم » ، غير وزاد على ما فى المخطوطة ، وهو عبث يالنص ، والصواب من المخطوطة . «الدبرة » ( بفتح الدال ، وسكون الباء أو فتحها ) : الهزيمة لهم ، والدولة والظفر للآخرين .

<sup>(</sup>٢) ق المطبوعة : «فإلى أين يضطر مضطرك يا رسول الله» ، تصرف تصرفاً معيباً مشيناً وأساء غاية الإساءة . والصواب ما في المخطوطة . «مضر » هو جذم العرب وهو «مضر بن نزار بن معه بن عدنان » ، ومنه تفرعت ، قريش وبنو تميم ، ولذلك قالت المرأة من تميم لرسول الله «مضرك» ، لأنه جده وجدها .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : «مثلى مثل مأ قال الأول: معزى حملت حتفها » ، زاد هذا من غير هذه الرواية، وهي إساءة شديدة، وجعل : «حتفاً » ، «حتفها » ، قأثبت ما طابق روايته فى التاريخ وقوله : «معزى حملت حتفاً » ، أى حملت منيتها ، مثل لمن يحمل ما فيه هلاكه . وهو غير موجود فى كتب الأمثال .

<sup>(\$) «</sup>مهرة » (بفتح فسكون) ، حى عظيم ، وهو أبو قبيلة : «مهرة بن حيدان بن عمرو ابن الحاف بن قضاعة » ، وبلاد مهرة ، في ناحية الشحر من اليمن ، ببلاد العنبر على ساحل البحر . وكان في المطبوعة والمخطوطة : «ثم فصلوا من عنده حتى أتوا جبالمهرة»، وهذه جملة يختل بها سياق الخبر اختلالا شديداً ، وتختلف الضائر ، ولا يصبح الخبر رباط يمسكه ، وكأنه عبث من الناسخ ، فإن أبا جعفر روى هذا الخبر في التاريخ بإسناده ولفظه ، فأثبت منه نص الخبر ، إذ هو الذي يستقيم به الكلام .

<sup>(</sup> ٥ ) في المطبوعة حدَّف « منها » ، لغير علة ظاهرة .

تدعُ من عاد أحداً » . قال : فسمعه وكتمهم حتى جاءهم العذاب (١) = قال أبو كريب : قال أبو بكر بعد ذلك في حديث عاد ٍ ، قال : فأقبل الذي أتاهم ، فأتى جبال مهرة ، (٢) فصعد فقال : اللهم إنتي لم أجتل الأسير فأفاديه ، ولا لمريض فأشفيه ، فأستى عاداً ما كنتمستقيه! قال : فرفعت له سحابات ، قال : فنودى ١٥٦/٨ منها : اختر ! قال : فجعل يقول : اذهبي إلى بني فلان ، اذهبي إلى بني فلان . قال : فرَّت آخرها سحابة "سوداء ، فقال : اذهبي إلى عاد ! فنودي منها : « خُدُها رماداً رمندداً الاتدع من عاد أحداً » . قال : وكتمهم ، (٣) والقومعند بكر بن معاوية ، يشربون . قال : وكره بكر بن معاوية أن يقول َ لهم ، من أجل أنهم عنده ، وأنهم في طعامه . قال : فأخذ في الغناء وذكَّرهم . (١٤)

( ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « الذين أتاهم » ، والصواب من التاريخ .

(٣) في المطبوعة والمخطوطة : « وكلمهم » ، والصواب من التاريخ .

(٤) الأثر : ١٤٨٠٥ - « أبو بكر بن عياش » ، ثقة ، كان من العباد الحفاظ المتقنين ، إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، فكان يهم إذا روى . والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر ، فن كان لا يكثر ذلك منه ، فلا يستحق ترك حديثه ، بعد تقدم عدالته – هكذا قال ابن حبان ، وصلق . مضى برقم : ۱۹۵۰ ، ۲۰۰۰ ، ۵۷۲۵ ، ۸۰۹۸ .

و «عاصم» ، هو «عاصم بن بهدلة » ، «عاصم بن أبي النجود » ، ثقة جليل مثهور ،

مضي مراراً كثارة .

وأما « الحارث بن حسان البكرى » ، فيقال فيه : « الحارث بن يزيد البكرى »، ويقال اسمه : « حريث » ، وصحح ابن عبد البر أنه اسمه « الحارث بن حسان » ، فقال : « والأكثر يقولون الحارث بن حسان البكري ، وهو الصحيح إن شاء الله » ، ولكن العجيب أن الحافظ ابن حعجر قال في التهذيب : « وصحح ابن عبد البر أن اسمه حريث » ، فوهم وهماً شديداً ، والذي ثقلته نص أبن عبه البر في الاستيعاب!! فليصحح ما في البَّذيب.

و « الحارث بن حسان البكري » ، مترجم في ابن سعد ؟ : ٢٢ ، والكبير البخاري ٢/١/ ٢٥٩ ، والاستيماب : ١٠٩ ، واين أبي حاتم ١/٢/١ ، وأسد الغابة ١ : ٣٢٣ ، والإصابة في ترجمته ، والتهذيب . روى عنه أبو وائل ، وسماك بن حرب .

وسيأتي خبر « الحارث البكري » ، » بإسناد آخر : « عن عاصم ، عن أبي وأثل ، عن الحارث ابن يزيد البكري .

وأما هذا الإسناد «عاصم ، عن الحارث بن حسان البكري » ، ليس بينهما «أبو وائل » ، فقد قال أبن الأثير في أسد النابة في ترجمة « الحارث » : « ورواه أحمد بن حنبل أيضاً ، وسعيد الأموى ، ويحيى الحانى ، وعبد الحميد بن صالح ، وأبو بكر بن شيبة ، كلهم : عن أبي بكر

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « فسمعهم وكلمهم » ، والصواب من التاريخ .

سلام أبو المنذر النحوى قال ، حدثنا زيد بن الحباب قال ، حدثنا سلام أبو المنذر النحوى قال ، حدثنا عاصم ، عن أبى وائل ، عن الحارث بن يزيد البكرى قال : خرجت لأشكو العلاء بن الحضرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فررت بالربدة ، فإذا عجوز منقطع بها ، (۱) من بنى تميم ، فقالت : يا عبد الله ، إن لى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة ، فهل أنت مبلغى يا عبد الله ، إن لى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة ، فهل أنت مبلغى إليه ؟ قال : فحملتها ، فقدمت المدينة . قال : فإذا رايات ، (۲) قلت : ما شأن الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعث بعمرو بن العاص وجها . (۳) قال : فجلست حتى فرغ . قال : فدخل منزله = أو قال : رحده = فاستأذنت عليه ، فأذن لى ، فدخلت فقعدت ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل كان بينكم وبين فدخلت فقعدت ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل كان بينكم وبين

ابن عياش ، عن عاصم ، عن الحارث ، ولم يذكر أبا وائل » . قال الحافظ ابن حجر فى التهذيب فى ترجمة «الحارث » : «وروى عنه عاصم بن بهدلة » ، والصحيح : عنه ، عن أبى وائل ، عن الحارث » .

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : «واختلف في حديثه : منهم من يجعله عن عاصم أبن بهدلة ، عن الحارث بن حسان ، لا يذكر فيه أبا واثل ، والصحيح فيه : عن عاصم ، عن أبي واثل ، عن الحارث بن حسان » . وكذا قال غرهما .

وهذا الخبر بهذا الإسناد ، رواه أبو جعفر مرة أخرى فى تاريخه ، : ١١٠ ، وروى صدره أحمد فى مسنده ٣ : ١١٠ ، «عن أبى بكر بن عياش قال ، حدثنا عاصم بن أبى الفزر (؟؟) ، عن الحارث بن حسان البكرى » ، مختصراً ، وهو صدر الخبر . وأما ما جاء فى مطبوعة المسند «عاصم بن أبى الفزر » ، فالحديث حديثه ، ولم أعلم أنه يقال له : «عاصم بن أبى الفزر » .

ورواه من هذه الطريق نفسها مختصراً ، ابن ماجة في سنته ص : ٩٤١ ، رقم : ٢٨١٦ ، بنحو لفظ أحمد .

وسيأتي تخريج خبر « الحارث » هذا ، في الأثر التالي .

(۱) «منقطع بها» ( بضم الميم ، وفتح القاف والطاء) . يقال : «قطع بالرجل ، فهو مقطوع به » ، و « انقطع به ، فهو منقطع به » (كله بالبناء المجهول ) : إذا كان مسافراً ، فعطبت راحلته ، وذهب زاده وماله ، أو أتاه أمر لا يقدر معه على أن يتحرك .

( ٢ ) عند هذا الموضع قال أبو جمفر ، في روايته في التاريخ : «قال أبو جمفر : أظنه قال : فإذا رايات سود » .

(٣) فى المطبوعة : « عمرو بن العاص » ، حذف الباء ، وهى ثابتة فى المخطوطة ، وفى رواية الخبر فى التاريخ .

تميم شيء ؟ قلت : نعم ! وكانت الدّبرة عليهم ، (۱) وقد مررت بالربذة ، فإذا عجوز منهم مُنقطع بها ، فسألتني أن أحملها إليك، وها هي بالباب . فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخلت ، فقلت : يا رسول الله ، اجعل بيننا وبين تميم الدّ هنا حاجزاً ، فحميت العجوز واستوفزت ، (۱) وقالت : فأين تضطر مُضَرك يا رسول الله ؟ (۱) قال ، قلت : أنا كما قال الأول : «معزى حملت حت فأ»! (۱) ممنصرك يا رسول الله ؟ (۱) قال ، قلت : أنا كما قال الأول : «معزى حملت حت فأ»! (۱) عملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصماً ! أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد ! قال : وهو يستطعمني عاد ! قال : وها وافد عاد ؟ قلت (۱) : على الحبير سقطت ! قال : وهو يستطعمني الحديث . (۱) قلت : إن عاداً قُح طوا فبعثوا «قي لا " وافداً ، فنزل على بكر ، فسقاه الخمر شهراً وتغنيه جاريتان يقال لهما «الحرادتان» ، (۱) فخرج إلى جبال مهرة ، فنادى : « إنى لم أجيء لمريض فأداويه ، ولا لأسير فأفاديه ، اللهم فأسق عاداً فنادى : « إنى لم أجيء لمريض فأداويه ، ولا لأسير فأفاديه ، اللهم فأسق عاداً

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «وكانت لنا الدائرة عليهم» ، وفى المخطوطة : «وكانت الدائرة عليهم» ، غير منقوطة ، وأثبت رواية أبى جعفر فى التاريخ ، ورواية أحمد فى مسنده . وانظر التعليق السالف ص : ١٤ ، ، تعليق : ١ .

<sup>(</sup>٢) «حميت» : غضبت ،وأخلتها الحمية والأنفة والغيظ . و «استوفز الرجل في قعدته» ، إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن ، ولم يستو قائماً ، كالمتهيىء للوثوب ، وذلك عند الشر والحصام والجدال والمماحكة .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « فإلى أين يضطر مضطرك » ، وهو تغير لما فى المخطوطة و زيادة عما فيها ،
 كما فعل فيها سلف ص : ١٤٥، تعليق : ٢ .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : «حتفها» ، وهى مطابقة لرواية أحمد فى مسنده ، ولكن ما أثبته هو ما جاء فى المخطوطة والتاريخ ، إلا أن فى التاريخ : «حيفًا» ، خطأ ، صوابه ما أثبت . انظر ما سلف ص : ١٤٥، تعليق : ٣.

<sup>(</sup> o ) في المطبوعة والمخطوطة : « قال : على الخبير سقطت » ، وأثبت ما في التاريخ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ استطعمه الحديث » ، أى أغراه أن يحدثه ، كأنه يريد أن يذيقه طعم حديثه . يقال ذلك إذا استدرجه ، وهو أعلم يالحديث منه ، وجاء تفسيره فى خبر أحمد فى مسنده : « وهو أعلم بالحديث منه ، ولكن يستطعمه » . .وشرح هذا اللفظ فى كتب اللغة غير واف ، فقيده هناك .

 <sup>(</sup>٧) أن المطبوعة : «وغنته جاريتان » ، غير ما في المخطوطة ، وهو مطابق لما في التفسير
 ومسند أحمد .

ما كانت تُسْقيه»! (١) فمرت به سحابات سُودٌ ، فنودى منها (٢): « خذها رماداً رماداً رماداً ، لاتبق من عاد أحداً». قال: فكانت المرأة تقول: «لا تكن كوافد عاد »! فما بلك غنى أنّه ما أرسل عليهم من الريح، يا رسول الله، إلا قد رما يجرى فى خاتمى (٣) = قال أبو واثل: فكذلك بلغنى . (١)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وتاريخ الطبرى : «اللهم أسق» وأثبت ما في المخطوطة . وبقية الحملة محولة من مكانها في المخطوطة ، وذلك قوله ؛ «ما كنت تسقيه» ، وهي ثابته في التاريخ ، ولكن جملها في المطبوعة والمخطوطة : «مسقيه» ، كما في الأثر السالف ، ولكن «تسقيه» هي رواية أبي جعفر في التاريخ ، ورواية أحمد أيضاً .

<sup>(</sup> ٣ ) بعد قوله « فنودى منها » ، وضع « ما كنت مسقيه » ، كما أسلفت في التعليق الماضي .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « ففيها بلغني » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو المطابق لرواية أبى جعفر
 في التاريخ ، ورواية أحمد في المسند .

<sup>(</sup>٤) الأثر : - ١٤٨٠٩ - هذا إسناد آخرللأثر السالف ، وهو الإسناد الذي أشرت إليه هناك أن فيه «أبا وائل» بين «عاصم بن بهدلة» و «الحارث بن حسان البكري» ، وأنه هو الصحيح .

و « الحارث بن يزيد البكرى » ، هو « الحارث بن حسان البكرى » ، مختلف في ذلك ، كما قلت في التعليق على رقم: ه ، ١٤٨٠٥ .

و «سلام ، أبو المنذر النحوى » هو «سلام بن سليان المزنى » ، قال يحيى بن معين : « لا شي ً » ، وقال أبو حاتم : «صدوق ، يهم ، ليس بمتقن الحديث » . وقال أبو حاتم : «صدوق ، يهم ، ليس بمتقن الحديث » . وقال ابن معين مرة أخرى : « يحتمل لصدقه » . مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/٢/٥٠٤ ، وابن أبي حاتم ٢/٢/٥٠٤ ، وميزان الاعتدال ١ : ٠٠٠ .

وأما «أبو وائل» ، فهو «شقيق بن سلمة الأسدى» ، ثقة إمام، مضى مراراً. أما المرأة المذكورة في هذا الحبر ، والحبر السالف ، فهي :

<sup>«</sup>قيلة بنت مخرمة التميمية » ، من بنى العنبر بن عمرو بن تميم ، ويذكر فى بعض الكتب « الغنوية » ، وهو تصحيف « العنبرية » . وحديث «قيلة » حديث طويل ، فيه غريب كثير ، ذكره ابن حجر فى ترجمتها فى الإصابة .

وفی تحقیق خبرها ، وخبر « الحارث بن حسان البکری » أو « حریث بن حسان الشیبانی » ، وافد بکر بن وائل ( کما نی ترجمتها نی این سعد ۸ : ۲۲۸ )، فضل کلام لیس هذا موضعه .

وهذا الخبر رواء أبو جمفر في تاريخه بهذا الإسناد نفسه . ورواء أحمد في مسنده ٣ : ٤٨١ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، هم طريق عفان ، عن سلام أبي المنذر ، عن عاصم = ثم رواه من طريق زيد بن الحباب ، عن أبي المنذر سلام بن سليهان النحوي ، عن عاصم بن أبي النجود ، بنحوه .

ورواه ابن سعد في الطبقات ٣ : ٢٢ من طريق عفان ، عن سلام أبي المنذر ، مختصراً . وروى البخاري صدره في الكبير ٢/١/١٥ .

حدثنا أسباط، عن السدى: « وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم حدثنا أسباط، عن السدى: « وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره »، أن عاداً أتاهم هود ، فوعظهم وذكرهم بما قص الله فى القرآن ، فكذبوه وكفروا ، وسألوه أن يأتيهم بالعذاب ، فقال لهم : ﴿ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الله فى القرآب من أبلغ من أرْسلتُ به ﴾ [سورة الاحقاف: ٣٣] . وإن عاداً أصابهم حين كفروا قُحوُطُ المطر ، (١)حتى جُهدوا لذلك جهداً شديداً. وذلك أنهوداً دعا عليهم ، فبعث الله عليهم الربح العقيم ، وهى الربح التي لا تُلقيح الشجر . فلما نظروا إليها قالوا: ﴿ هَذَا عَارِض من مُعْطِرُ نَا ﴾ [سورة الاحقاف: ٢٤] . فلما رأوها تبادروا نظروا إلى الإبل والرجال تطير بهم الربح بين السهاء والأرض . فلما رأوها تبادروا إلى الإبل والرجال تطير بهم الربح بين السهاء والأرض . فلما رأوها تبادروا إلى البيوت ، «خلت عليهم فأهلكتهم فيها ، ثم أخرجتهم إلى البيوت ، دخلت عليهم فأهلكتهم فيها ، ثم أخرجتهم

ورواه ابن الأثير في ترجمة « الحارث » في أسد الغابة ، وابن عبد البر في الاستيعاب مختصراً ؛ وابن حجر في الإصابة . ورواه ابن كثير في تفسيره ٣ : ٧٠ ، ٧/٥٠٦ ، وقال : «ورواه ابن جرير ، في مسنده . ورواه أيضاً في البداية والنهاية ١ : ١٢٧ ، ١٢٨ ، وقال : «ورواه ابن جرير ، عن أبي كريب ، عن زيد بن حباب ، به . ووقع عنده ؛ عن الحارث بن يد البكري ، فذكره . ورواه أيضاً ، عن أبي كريب ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن الحارث بن حسان ورواه أيضاً ، عن أبي كريب ، عن أبي وائل ، والله أعلم » . قلت : يمني الأثر السالف ، انظر التعليق هناك .

وقال ابن كثير أيضاً في البداية والنهاية : «رواه الترمذي ، عن عبد بن حميد ، عن زيد بن الحباب ، به . ورواه النسائي من حديث سلام أبي المئذر ، عن عاصم بن بهدلة . ومن طريقه رواه ابن ماجة . وهكذا أورد هذا الحديث ، وهذه القصة ، عند تفسير هذه القصة غير واحد ، من المفسرين ، كابن جرير وغيره . وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الآخرة ، فما فيها ذكره أبن إسحق وغيره ذكر لمكة ، ولم تبن إلا بعد إبراهيم الخليل ، حين أسكن فيها هاجر وابنه إسماعيل ، فنزلت جرهم عندهم ، كما سيأتي . وعاد الأولى قبل الخليل . وفيه ذكر «معاوية بن يكر» وشعره ، وهو من الشعر المتأخر عن زمان عاد الأولى ، لا يشبه كلام المتقلمين . وفيه : أن في تلك السحابة شرر مناد الأولى إنما أهلكوا بريح صرصر عاتية» .

وهذا نقد جيد جداً ، لهذه الأخبار السالفة جميعاً ، والخبر الآتي بعد هذا .

<sup>(</sup>١) في التاريخ : «قحط من المطر».

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : «تنادوا البيوت» ، وهو لا معنى له ، صوابه من التاريخ «تبادروا» ، أسرعوا .

من البيوت، فأصابتهم «في يوم نحس» = والنحس، هو الشؤم = و«مستمر» ، استمر عليهم بالعذاب «سبع ليال وثمانية أيام حُسوماً» (١) = حَسمت كلشي عمر ت به ، (٢) فلما أخرجتهم من البيوت قال الله : ﴿ تَبْزِعُ النَّاسَ ﴾ من البيوت ، ﴿ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَحْلُ مُنْقَعِرٍ ﴾ ، [سورة القمر : ٢٠] = انقعر من أصوله = «خاوية» ، خوت فسقطت . (٣) فلما أهلكهم الله ، أرسل عليهم طيراً سوداً ، (٤) فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه ، فذلك قوله : ﴿ فَأَصْبَحُوا لا يُركي إلا مَسَاكِنَهُمْ ﴾ سورة الاحقاف : ٢٠] . ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال ، إلا يومئذ ، فإنها عَنَتْ على الحَزَنة فغلبتهم ، فلم يعلموا كم كان مكيالها ، وذلك قوله : ﴿ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةً ﴾ ، فلم يعلموا كم كان مكيالها ، وذلك قوله : ﴿ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةً ﴾ ، وذلك الصوت الشديد .

القول في تأويل قوله ﴿ قَالُوٓ اْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُو ١٥٧/٨ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآوُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعْدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ (١٥)

قال أبو جعفر ; يقول تعالى ذكره : قالتعاد له (°): أجئتنا تتوعَّدنا بالعقاب من الله على ما نحن عليه من الدين ، كي نعبد الله وحده ، وندين له بالطاعة

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «استمر عليهم العذاب» ، وأثبت ما فى المخطوطة ، وهو مطابق لما فى التاريخ .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا تنسير الآيات ، من «سورة القمر » إ ١٩ ، و «سورة الحاقة » : ٧ .

<sup>(</sup>  $^{\prime\prime}$  ) هذا تفسير آية  $^{\prime\prime}$  سورة الحاقة  $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  مذا تفسير آية  $^{\prime\prime}$ 

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «أرسل إليهم» ، والصواب من المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup> o ) في المخطوطة : «قالت هود له » ، وهو ظاهر الخطأ ، صححه في المطبوعة ; «قالت عاد لهود » ، وأثبت ما دل عليه سهو الناسخ .

خالصاً ، ونهجر عبادة الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونها ، ونتبراً منها ؟ فلسنا فاعلى ذلك ، ولا نحن متبعوك على ما تدعونا إليه ، (١) فائتنا بما تعدنا من العقاب والعذاب على تركنا إخلاص التوحيد لله ، وعبادتنا ما نعبد من دونه من الأوثان ، إن كنت من أهل الصدق على ما تقول وتعيد .

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِّن رَّ بِكُمُ مِن رَّ بِكُمُ مِن وَعَابَاً وَ كُمُ رَجْسُ وَعَضَبُ أَتُحُمُ وَعَابَاً وَ كُم مَا نَزَّلُ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ فَا نَتَظِرُ وَ الْ إِنَّى مَعَكُمُ مِّنَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ فَا نَتَظِرُ وَ الْ إِنَّى مَعَكُمُ مِّنَ اللهُ عَلَى اللهُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال هود لقومه: قد حَلَّ بكم عذَ ابُّ وغضبٌ من الله .

وكان أبو عمرو بن العلاء = فيما ذكر لنا عنه = يزعم أن « الرجز » و «الرجس» معنى واحد ، وأنها مقلوبة ، قلبت السين زاياً ، كما قلبت « ست » وهي من « سداس » بسين ، (٢) وكما قالوا «قررَبُوس» و «قررَبُوت» (٣) ، وكما قالوا «قررَبُوس» و «قررَبُوت» (٣) ، وكما قالواجز : (٤)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «ولا متبعيك» ، وفي المخطوطة : «ولا متبعوك» ، أسقط الناسخ «نحن» فأثبتها .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « كما قلبت : شئر ، وهي من : شئس » ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، والصواب ما أثبت ، يدل عليه شاهد الرجز الذي بعده .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة والمخطوطة : « وقر بوز » بالزاى ( وهى فى المخطوطة غير منقوطة ) ، والصواب المحكى عنه بالناء . و « القر بوس » حنو السرج » وهو يقاف و راء مفتوحتان ، يعدهما باء مضمومة . (٤) هو علباء بن أرقم البشكرى .

## أَلاَ لَحَى ٱللهُ عَبِي السِّعْلاَتِ عَمْرَو بْنَ يَرْ بُوعِ لِثَامَ النَّاتِ \* لَا اللَّهُ النَّاتِ \* لَا النَّاتِ \* لَا النَّافِ وَلاَ أَكْيَاتٍ \* (١)

يريد « الناس » ، و « أكياس » ، فقلبت السين تاء ، كما قال رؤبة :

كُمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ عَدِيدٍ مُبْزِي حَتَّى وَقَمْنَا كَيْدَهُ بِالرَّجْزِ (٢)

روی عن ابن عباس أنه كان يقول: «الرجس »، الستخط. (۳)
۱٤۸۰۸ - حد ثنى بذلك المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنا معاوية، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: «قد وقع عليكم من ربكم رجس »، يقول: ستخط

\* \* \*

(١) نوادر أبي زيد : ١٠٤ ، ١٤٧ ، الحيوان ١ : ٦/١٨٧ : ١٦١ ، وفيه تخريج الأبيات، وغيرها كثير. و « السعلاة » اسم الواحدة من نساء الحن، إذا لم تتغول لتفتن السفار . وزعوا أن عمرو بن يربوع تزوج السعلاة ، وأولدها ، وأنها أقامت في بني تميم حتى ولدت فيهم ، فلما رأمت برقاً يلمع من شتق بلاد السعالي ، حنت وطارت إليهم ، فقال عمرو بن يربوع :

### أَلاَ لِلهِ ضَيْفُكِ ، يَا أَمَامَا . . . . . . . . . أَلاَ لِلهِ ضَيْفُكِ ، يَا أَمَامَا

ولا يعرف تمام البيت كما قال أبو زيد في نوادره : ١٤٦.

## رَأَى بَرْقًا فَأُوْضَعَ فَوْقَ بَكْرٍ فَلا ، بِكِ ، مَا أَسَالَ ومَا أَغَامَا

وقوله: «ليسوا بأعفاف» ، هكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة . ورواية أبي زيد وغيره: «ليسو أعفاء» ، وهي القياس ، جمع «عفيف» ، وكأن «أعفاف» جمع «عف» ، وقد نصوا على أنهم لم يجمعوا «عفا» ، أو يكون كما جمع «شريف» على «أشراف» ، في غير المضعف . (٢) ديوانه: ٢٤ ، وهكذا جاء البيت الأول في المخطوطة والمطبوعة . وهو لا يكاد يصمح ، ورواية الديوان .

#### \* مَا رَامَنَا مِن ذِي عَدِيدٍ مُبْزِي \*

يقال : «أبزى فلان بفلان» ، إذا غلبه وقهاه . و «وقم عدوه» ، أذله وقهره .

(٣) فى المطبوعة : «الرجز » مكان «الرجس » ، وبين أن الصواب ما أثبت . = وانظر تفسير «الرجس » فيها سلف ١٠ : ١٥٥ه/١١٢:١١١،١١٨ وأما قوله: « أتجادلونني في أسهاء سميتموها أنتم وآباؤكم » ، فإنه يقول: أتخاصمونني في أسهاء سميتموها أصناماً ، لا تضر ولا تنفع (١١)= « أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان » ، يقول: ما جعل الله لكم في عبادتكم إياها من حجة تحتجبون بها ، ولا معذرة تعتذرون بها ، (٢) لأن العبادة إنما هي لمن ضرّ ونفع ، وأثاب على الطاعة وعاقب على المعصية ، ورزق ومنع . فأما الجماد من الحجارة والحديد والنحاس ، فإنه لا نفع فيه ولا ضرّ ، إلا أن تتخذ منه آلة ، ولا حجة لعابد عبده من دون الله في عبادته إياه ، لأن الله لم يأذن بذلك ، فيعتذر من عبد ولأنه يعبده اتباعاً منه أمر الله في عبادته إياه ، لأن الله لم يأذن بذلك ، فيعتذر من عبد ولي غيادته الله عبده اتباعاً منه أمر الله في عبادته إياه . (٣) ولا هو = إذ كان الله لم يأذن في عبادته = مما يرجى نفعه ، أو يخاف ضرّه ، في عاجل أو آجل ، فيعبد رَجاء نفعه ، أو دفع ضره — « فانتظروا إني معكم من المنتظرين » ، يقول : فانتظروا حكم الله فينا وفيكم = « إني معكم من المنتظرين » ، يقول : فانتظروا حكم الله فينا وفيكم = « إني معكم من المنتظرين » ، حكمة وفصل قضائه فينا وفيكم .

# القول في تأويل قوله ﴿ فَأَنجَيْـنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُو بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَمْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا ۚ بِئَا يَذِينَا وَمَا كَانُواْ مُومِّينِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فأنجينا نوحاً والذين معه من أتباعه على الإيمانبه والتصديق به و بما دعاً إليه ، من توحيد الله ، وهجر الآلهة والأوثان = «برحمة مناً وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا »، يقول : وأهلكنا الذين كذبوا من قوم هود بحججنا جميعاً عن آخرهم ، فلم نبق منهم أحداً ، كما : -

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المجادلة » فيما سلف ص: ٨٩ ، تعليق ٤. ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « سلطان » فيها سلف ص: ٤٠٤، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « فيعذر من عبده » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

صُفْراً، واليوم النالث سُوداً. قال: فصبَّحهم العذاب، فلما رأوا ذاك تحنَّطُوا واستعدُّوا .(١)

١٤٨١٢ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وإلى ثمود أخاهم صالحاً » ، قال : إن الله بعث صالحاً إلى ثمود ، فدعاهم فكذَّبوه ، فقال لهم ما ذكر الله في القرآن ، فسألوه أن يأتيهم بآية ، فجاءهم بالناقة ، لها شيرْب ولهم شيرْبُ يوم معلوم. وقال : «ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء » . فأقرُّوا بها جميعاً ، فذلك قوله : ﴿ فَهَدَّيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ ، [سورة نصلت : ١٧] . وكانوا قد أقرُّوا به على وجه النفاق والتقيَّة ، وكانت الناقة لها شـرْبُّ، فيومَ تشرب فيه الماء تمرُّ بين جبلين فيرحمانها ، (٢) ففيهما أثرُها حتى الساعة ، ثم تأتى فتقف لهم حتى يحلُبوا اللبن ، فيرويهم ، إنما تصبُّ صبًّا ، (٣) ويوم يشربون الماء لا تأتيهم . وكان معها فصيل لها ، فقال لهم صالح : إنه يولد في شهركم هذا غلام "يكون هلاككم على يديه! فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر ، فذبحوا أبناءهم ، ثم وُلد للعاشر فأبتى أن يذبح ابنه ، وكان لم يولد له قبل ذلك شيء . فكان ابن العاشر أزْرَق أحمرً ، فنبت نباتاً سريعاً ، فإذا مرَّ بالتسعة فرأوه قالوا : لو كان أبناؤنا أحياء كانوا مثل هذا ! فغضب التِّسعة على صالح ، لأنه أمرهم بذبح أبنائهم = ﴿ فَتَقَاسَمُوا باللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلُهُ مُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٤۸۱۰ – «عبد العزيز بن رفيع الأسدى » ، تابعى ثقة ، روى له الجاعة . روى عن أنس ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبي الطفيل . مترجم في التهذيب .

و «أبو الطفيل» ، هو : «عامر بن واثلة الليثى» ، مضى برقم : ٩١٩٦ . وقوله : «تحتطوا» ، أى اتخذوا الحنوط ، كما يفعلون بالميت : و «الحنوط»، هو ذريرة من مسك أو عنبر أو كافور أو صندل مدقوق ، أو صبر ، يتخذ للميت حتى لا يجيف ولا ينتن ، أو لا تظهر رائحته للحى . وسقط من الترقيم : « ١٤٨١١» : مهواً منى .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « فيرجمونها ، ففيها أثرها . . . » ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة :. ﴿ فَكَانَتَ تَصِبُ اللَّبِنَ صَبًّا ﴾ ، غير ما في المخطوطة وبدله .

[سورة النمل : ٤٩] . قالوا: نخرج فيرى الناس أنّا قد خرجنا إلى سفر، فنأتي الغار فنكون فيه ، حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى المسجد، أتيناه فقتلناه ، ثم رجعنا إلى الغارفكنا فيه، ثم رجعنا فقلنا: « ما شهدنا مهلك أهله و إنا لصادقون »، يصدقوننا ، يعلمون أنّا قد خرجنا إلى سفر ! فانطلقوا ، فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا من الليل ، فسقط عليهم الغار فقتلهم، فذلك قوله: ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ﴾ حتى بلغ ههنا: ﴿ فَانْظُرْ ۗ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكُرُ هِمْ أَنَّا دَمَرٌ نَاهُم وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ سورة النمل : ١٠ - ١٠ ].

= وكبر الغلام ابن العاشر، ونبت نباتاً عجباً من السرعة ، فيجلس مع قوم يصيبون من الشَّراب، فأرادُ وا ماءً يمزجون به شرابهم، وكان ذلك اليوم يوم شيرب الناقة ، فوجدوا الماء قد شربته الناقة ، فاشتد أ ذلك عليهم ، وقالوا في شأن الناقة : ما نَصْنع نحنَ بِاللَّبِن ؟ لو كنا نأخذ هذا الماء الذي تشربه هذه الناقة فنُسْقيه أنعامنا وحروثنا ، كان خيراً لنا ! فقال الغلام ابن العاشر : هل لكم في أن أعـُقـرَها لكم ؟ قالوا: نعم! فأظهروا دينهم، فأتاها الغلام، فلما بصُّرت به شدَّت عليه، فهرب منها ، فلما رأى ذلك ، دخل خلف صخرة على طريقها فاستتر بها ، فقال: أحيشوها على ! فأحاشوها عليه، (١) فلما جازت به نادوه: عليك ! (٢) فتناولها فعقرها، فسقطت ، فذلك قوله: ﴿ فَنَادَوْ ا صَاحِبُهُمْ فَتَعَاطَى فَمَقَرَ ﴾ [سورة القمر : ٢٩] . وأظهر واحينئذ أمرهم، وعقروا الناقة، وعَتَوْا عن أمر ربهم، وقالوا: يا صالحُ ١٥٩/٨ اثتنا بما تعدنا . وفزع ناس منهم إلى صالح ، وأخبروه أن الناقة قد عُقرت ، فقال: على " بالفصيل! فطلبوا الفكسيل فوجدوه على رابية من الأرض ، فطلبوه ، فارتفعت به حتى حلَّقت به في السماء ، فلم يقدروا عليه . ثم رَغَا (٣) الفصيل ُ (١) في المطبوعة : «أجيشوها . . . فأجاشوها » بالحيم ، والصواب بالحاء . « حاش عليه

الصيد حوشًا وحياشًا » و « أحاشه عليه » ، إذا نفره نحوه ، وساقه إليه ، وجمعه عليه . (٢) «عليك» ، إغراء ، بعني : خذه .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : «ثم دعا » ، والصواب ما أثبت . من «رغاء الناقة » ، وهو صوتها إذا ضبحت .

إلى الله، فأوحى الله إلى صالح: أن مر هم فليتمتّعوا فى دارهم ثلاثة أيام! فقال لهم صالح: تَمتّعوا فى داركم ثلاثة أيام، وآية ذلك أن تُصبح وجوهكم أوّل يوممصفرّة، والثانى محمرة، واليوم الثالث مسودة، واليوم الرابع فيه العذاب. فلما رأوا العلامات تكفّنوا وتحنّطوا ولطّخوا أنفسهم بالمرّ، ولبسوا الأنبطاع، وحفروا الأسراب فدخلوافيها ينتظرون الصيحة، حتى جاءهم العذاب فهلكوا. فذلك قوله: ﴿ فَدَمَّ نَاهُم وَقَوْمَهُم المُجْعِينَ ﴾.

الماك الله عاداً وتقضَّى أمرها ، عمرت ثمود بعد ها واستُخلفوا في الأرض ، (١) فنزلوا فيها وانتشروا ، ثم عنوا على الله ، فلما ظهر فسادهم وعبدوا غير الله ، بعث فنزلوا فيها وانتشروا ، ثم عنوا على الله ، فلما ظهر فسادهم وعبدوا غير الله ، بعث إليهم صالحاً = وكانوا قوماً عرباً ، وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم موضعاً = (٢) رسولاً ، (٣) وكانت منازلهم الحيجر إلى قُرْح ، (١) وهو وادى القرى ، وبين ذلك ثمانية عشر ميلاً فيا بين الحجاز والشأم! فبعث الله إليهم غلاماً شابنًا فدعاهم إلى الله حتى شميط وكبر ، (٥) لا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون . فلما ألح عليهم صالح بالدعاء ، وأكثر لهم التحذير ، وخوقهم من الله العذاب والنقمة ، سألوه أن يُريهم آية تكون مصداقاً لما يقول فيما يدعوهم إليه ، فقال لهم : أيَّ آية تريدون؟ قالوا : تخرج معنا إلى عيد نا هذا = وكان لهم عيد يخرجون إليه بأصنامهم وما يعبدون من دون الله ، في يوم معلوم من السنة = فتدعو إلهك وند عمو آلهنا ، فإن

<sup>(</sup>۱) «عمر یعمر» (نحو: فرح یفرح) و «عمر یعمر» (نحو : نصر ینصر) : عاش و بتی زماناً طویلا .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « وكانوا قوماً عزباً » ، وفى المخطوطة : « وكانوا قوماً عربا وهم من أوسطهم » والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) السياق : « بعث إليهم صالحاً . . . رسولا » .

<sup>(</sup> ٤ ) « قرح » ( يضم فسكون ) ، وهو سوق وادى القرى .

<sup>(</sup> ه ) « شمط » : ابيض شعره .

استجيب لك اتبعناك ، وإن استجيب لنا اتبعننا! فقال لهم صالح: نعم! فخرجوا بأوثانهم إلى عيدهم ذلك ، وخرج صالح معهم إلى الله فدعو ا أوثانهم وسألوها أن لا يستجاب لصالح في شيء ممنا يدعو به . ثم قال له جندع بن عمرو بن جواس ابن عمرو بن الدميل ، (۱) وكان يومئذ سيد ثمود وعظيمتهم: يا صالح ، أخرج لنا من هذه الصخرة = لصخرة منفردة في ناحية الحجر ، يقال لها الكائبة = ناقة من هذه الصخرة الموراء = و « المخترجة » ما شاكلت البُخت من الإبل . (٢) وقالت ثمود لصالح مثل ما قال جندع بن عمرو = فإن فعلت آمننا بك وصد قناك ، وشهدنا ثمود لصالح مثل ما قال جندع بن عمرو = فإن فعلت آمننا بك وصد قناك ، وشهدنا أن ما جثت به هو الحق ! وأخذ عليهم صالح مواثيقهم : لأن فعلت وفعل الله لتصد قنني ولتؤمنن ي ! قالوا: نعم! فأعطوه على ذلك عهود هم . فدعا صالح ربته بأن يخرجها لهم من تلك الهمشية ، كما وصفوا .

= فحدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، عن يعقوب ابن عتبة بن المغيرة بن الأخنس: أنه حد من أنتهم نظروا إلى الهضبة، حين دعا الله صالح بما دعا به ، تتمخص بالناقة تمخص النتوج بولدها ، (٣) فتحركت الهضبة ، ثم انتفضت بالناقة ، (١) فانصدعت عن ناقة ، كما وصفوا ، جوفاء وَبراء نتوج ، ما بين جنبيها لا يعلمه إلا الله عظما ، فآمن به جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره من رهطه ، وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا به ويصد قوا ، فنهاهم ذؤاب بن عمرو بن بيله ، وكانوا عمرو بن بيله ، والحباب صاحب أوثانهم ، ورباب بن صمعر بن جلهس ، وكانوا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة « حراش » ، ولعل ما في المخطوطة يقرأ كما أثبته . وكما سيأتى في نسب آخر بعد قليل .

<sup>(</sup>٢) شرح « المخترجة » ، لم أجده في غير هذا الخبر ، وهو بمثله في قصص الأنبياء للثعلبي . و « البخت » من الإبل ، جال طوال الأعناق ، وهي الإبن الخراسانية ، تنتج من بين عربية وفالح . (٣) « النتوج » ( بفتح النون ) : الحامل .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « ثم أسقطت الناقة » غير ما في المخطوطة ، وفيها : « ثم اسمصت الباعه » كل ذلك غير منقوطة ، فرأيت صواب قراءتها ما أثبت .

من أشراف تمود ، فرد وا أشرافها عن الإسلام والدخول في ادعاهم إليه صالح من الرَّحمة والنجاة ، (١) وكان لجندع ابن عم يقال له : « شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس »، فأراد أن يسلم ، فنهاه أولئك الرهط عن ذلك ، فأطاعهم ، وكان من أشرا ثمود وأفاضلها ، فقال رجل من ثمود يقال له : « مهوس بن عنمة ابن الدّميل » ، وكان مسلماً :

وَكَانَتْ عُصْبَةٌ مِنْ آل عَمْرُو إِلَى دِينِ النِّسِيِّ دَعَوْا شِهَا بَأَلَّا عَزِيزَ أَمْوُدَ كُلِّهِمُ جَمِيعًا فَهُمَّ بأَنْ يُجِيبَ وَلَوْ أَجَاباً وَمَا عَدَلُوا بِصَاحِبِهِم ذُوَّابًا تَوَلُّوا بَعْدَ رُشْدَهُمْ ذُبَّابًا ("

لَأَصْبَحَ صَالِحٌ فِينَا عَزِيزًا وَلَكِنَّ النُّواةَ مِنَ آلِ خُجْرِ

فمكثت الناقة التي أخرجها الله لهم معها سَقَسْها في أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء ، فقال لهم صالح عليه السلام: « هذه ناقة الله لكم آية فنروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذ كم عذاب أليم »، وقال الله لصالح: إن الماء قسمة " بينهم ، كُلّ شيرْب مُعْتَضَر = أي : إن الماء نصفان ، لهم يوم ، ولها يوم وهي محتضرة ، فيومها لا تدع شربها . (١) وقال : ﴿ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمُ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ [سورة الشعراء: ١٥٥]. فكانت . فيما بلغني والله أعلم . إذا وردت ، وكانت ترد غبتًا ، (٥) وضعت رأسها في بئر في الحجر يقال لها «بئر الناقة» ، فيزعمون أنها منها كانت تشرب إذا وردت ، تضع رأسَها فيها فما ترْفَعه حتى تشربكل قطرة ماء فى الوادى ، ثم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «وردوا أشرافها» بالواو ، والأجود ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في البداية والنهاية لابن كثير ١ : ١٣٤ ، وقصص الأنبياء للثعلى :

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « ذمَّابا » ، وفي البداية والنهاية « ذآبا » ، وكأن الصواب ما في قصص الأنبياء ، وهو ما أثبته . والمخطوطة غير منقوطة .

<sup>(</sup> ٤ ) هذا تفسير آية «سورة القمر » : ٢٨ .

<sup>(</sup> ه ) «غبا » ( بكسر الفين ) ، أي : ترد يوماً ، وتدع يوماً ، ثم ترد .

ترفع رأسها فتفشّج (۱) = يعنى: تفحّب لهم (۲) = فيحتلبون ما شاؤوا من لبن، فيشربون ويد خرون ، حتى يملأوا كل آنيتهم ، ثم تصدر من غير الفج الذي منه وردت ، لا تقدر على أن تصدر من حيث ترد لضيقه عنها ، فلا ترجع منه . حتى إذا كان الغد ، كان يومهم ، فيشربون ما شاؤوا من الماء ، ويد خرون ما شاؤوا ليوم الناقة ، فهم من ذلك في سعة . وكانت الناقة ، فها يذكرون ، تصيف إذا كان الحر ظهر الوادى ، (۳) فتهرب منها المواشى ، أغنامهم وأبثقارهم وإبلهم ، فتهبط إلى بطن الوادى في حرّ ه وجد ، به = وذلك أن المواشى تنفر منها إذا رأتها = وتشتو في بطن الوادى إذا كان الشتاء ، فتهرب مواشيهم إلى ظهر الوادى في البرد والجد ، ب ، فأضر ذلك بمواشيهم ، للبلاء والاختبار . وكانت مرابعها ، (۱) فيا يزعمون ، الحباب وحسمتى ، كل ذلك ترعى مع وادى الحجر ، فكبر ذلك عليهم ، فعتوا عن أمر ربهم ، وأجمعوا في عقر الناقة رأيهم .

= وكانت امرأة من ثمود يقال لها : « عنيزة بنت غنم بن مجلز »، تكنى بأم غنم ، وهي من بني عبيد بن المهل ، أخي رميل بن المهل ، (٥) وكانت امرأة ذؤاب ابن عمرو ، وكانت عجوزاً مسنة ، وكانت ذات بنات حسان ، وكانت ذات مال من إبل وبقر وغنم = وامرأة أخرى يقال لها : « صدوف بنت الحيا بن دهر بن المحيا » ، (٦) سيد بني عبيد وصاحب أوثانهم في الزمن الأول ، وكان الوادي يقال

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « تفسح » ، والصواب ما أثبت ، « تفشجت الناقة » ( بالحيم ) ، تفاجت ، وذلك أن تباعد بين رجليها ، ومثله « تفشحت » بالحاء المهملة .

<sup>(</sup> ٢ ) « تفحجت » ، باعدت بين رجليها .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «يظهر الوادي» ، وأثبت ما في المخطوطة . و «الظهر » ما غلظ وارتفع من الوادي . و «البطن» ، ما لان وسهل و رق واطمأن .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « مراتعها » ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٥ ) فى المطبوعة : « دميل » ، وفى المخطوطة ما أثبته ظاهر « الراء » . وقد مضى آنفاً فى أنساب هذا الخبر « الدميل » ، فلا أدرى أهما واحد ، أم هما اسمان مختلفان .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة: « بنت المحيا بن زهير » ، وأثبت ما في المخطوطة، وفي قصص الأنبياء : «مهر » .

له: «وادى المحيا »،وهو المحيّا الأكبر ، جد المحيّا الأصغر أبى صدوف = وكانت «صدوف » من أحسن الناس، وكانت غنيّة ، ذات مال من إبل وغنم وبقر = وكانتا من أشد امرأتين في ثمود عداوة الصالح ، وأعظمه به كفراً ، (۱) وكانتا تحثيلان أن تُعثقر الناقة مع كفرهما به، (۱) لما أضرّت به من مواشيهما. وكانت صدوف عند ابن خال لها يقال له: «صنتم بن هراوة بن سعد بن الغطريف » ، من بني هليل ، فأسلم فحسن إسلامه . وكانت صدوف قد فيوضت إليه مالها ، فأنفقه على من أسلم معه من أصحاب صالح ، حتى رق المال . فاطلعت على ذلك من إسلامه صدوف ، فعاتبته على ذلك ، فأظهر لها دينه ، ودعاها إلى الله وإلى الإسلام ، فأبت عليه وبيتت له ، (۳) فأخذت بنيه وبناته منه فغيبتهم في بني عبيد بطنها الذي هي منه . وكان صنتم زوجها من بني هليل ، وكان ابن خالها ، فقال بطنها الذي هي منه . وكان صنتم زوجها من بني هليل ، وكان ابن عبيد ، أو إلى فقال فا : ردًى على ولدى ! فقالت : حتى أنافوك إلى بني صنعان بن عبيد ، أو إلى بني جندع بن عبيد ! فقال لها صنتم : بل أنافوك إلى بني مرداس بن عبيد ! (١٤) بني جندع بن عبيد ! فقال لها صنتم : بل أنافوك إلى بني مرداس بن عبيد ! (١٤) فقالت : لا أنافوك أن بني مرداس بن عبيد المنوف فقالت : لا أنافوك إلا إلى من دعوتك إليه ! فقال بنو مرداس : والله لتعطنة ولده فقالت : لا أنافوك إلا إلى من دعوتك إليه ! فقال بنو مرداس : والله لتعطنة ولده فقالت : لا أنافوك إلا إلى من دعوتك إليه ! فقال بنو مرداس : والله لتعطنة ولده

(۱) في المطبوعة : «وأعظمهم به كفراً» ، كأنه استنكر ما في المخطوطة ، وهو صريح العربية : أن يعاد الضمير بعد أفعل التفضيل بالإفراد والتذكير ، مثل ما جاء في حديث نساء قريش : «خير نساء ركبن الإبل صوالح قريش ، أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده » ، وكا قال ذو الرمة :

## وَمَيَّةُ أَحْسَنُ الثَّقَلَيْنِ جِيداً وَسَالِفَةً ، وَأَحْسَلُهُ قَذَالاً

وقد مضى ذكر ذلك في الأجزاء السالفة ه : ٤٤٨ ، تعليق : ٢ وص : ٥٥٧ ، تعليق : ٦/١ . ٣٩٥ ، تعليق : ٢ .

(٢) فى المطبوعة : «وكانتا تحبان أن تعقر . . . » ، وأثبت ما فى المخطوطة ، وهو المطابق
 لما فى قصص القرآن للثما بى .

(٣) فى المطبوعة : «وسبت ولده» ، وهو عبث محض ، وفى المخطوطة : «وسب له» عبر منقوطة ، وكأن صواب قرامها ما أثبت . «بيتت له ، : فكرت فى الأمر وخمرته ودبرته ليلا . (٤) فى المطبوعة : « بل أنا أقول إلى بنى مرداس » ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، لسوه

كتابتها ، فأتى بكلام غث .

طائعة ً أو كارهة ! فلما رأت ذلك أعطته إياهم .

= ثم إن صدوف و عنيزة متحكتا في عقر الناقة، (١) للشقاء الذي نزل. فدعت صدوف رجلاً من ثمود يقال له: «الحباب»، لعقر الناقة، وعرضت عليه نفسها بذلك إن هو فعل ، فأبي عليها . فدعت ابن عم لها يقال له : « مصدع بن مهرج بن المحييًا » ، وجعلت له نفسها ، على أن يعقر الناقة ، وكانت من أحسن الناس ، وكانت غنية كثيرة المال ، فأجابها إلى ذلك .

=ودعت عنيزة بنت غنم ، « قدار بن سالف بن جندع » ، رجلا من أهل قر و .
وكان قُدار رجلا ً أحمر ً أزرق قصيراً ، يزعمون أنه كان لز نية ، من رجل يقال له:
« صهياد » ، ولم يكن لأبيه « سالف » الذي يدعي إليه ، ولكنه قد ولد على فراش
« سالف » ، وكان يدعي له وينسب إليه . فقالت : أعطيتك أيّ بناتي شئت
على أن تعقر الناقة ! وكانت عنيزة شريفة من نساء ثمود ، وكان زوجها ذؤاب
ابن عمرو ، من أشراف رجال ثمود . وكان قدار عزيزاً منيعاً في قومه . فانطلق ١٦١/٨
قدار بن سالف ، ومصدع بن مهرج ، فاستنفراً غُواة من ثمود ، فاتبعهما سبعة
نفر ، فكانوا تسعة نفر ، أحد ُ النفر الذين اتبعوهما رجل يقال له : « هويل بن
ميلغ » ، خال قدار بن سالف ، أخو أمّه لأبيها وأمها ، ، وكان عزيزاً من أهل
حجر = و « دعير بن غم بن داعر » ، وهو من بني خلاوة بن المهل = و « دأب
بن مهرج » ، أخو مصدع بن مهرج ، وخمسة لم تحفظ لنا أساؤهم . . . (٢)
فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء، وقد كن لها قُدار في أصل صغرة على طريقها ،
وكن لها مصدع في أصل أخرى . فرت على مصدع فرماها بسهم ، فانتظم به

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «تحيلاً فى عقر الناقة» ، وهو كلام هالك ، والصواب ما فى المخطوطة ولكن الناشر لم يعرف معناه . «محل به » : كاده ، واحتال فى المكر به حتى يوقعه فى الهلكة . (٢) مكان النقط بياض فى المخطوطة إلى آخر السطر ، وفى الهامش حرف (ط) ، دلالة على الشك والحطأ .

عضلة ساقها . وخرجت أم غنم عنيزة ، وأمرت ابنتها ، وكانت من أحسن الناس وجها ، فأسفرت لقدار وأرته إياه ، (۱) ثم ذمرته ، (۲) فشد على الناقة بالسيف فخشكف عرقوبها ، (۳) فخر تورغت رغاة واحدة تحذ ر سقبها ، (٤) ثم طعن فى لبتها فنحرها ، وانطلق سقبها حتى أتى جبلا منيفا ، (٥) ثم أتى صخرة فى رأس الجبل فزعا ولاذ بها (٢) = واسم الجبل فيا يزعمون «صنو» ، (٧) = فأتاهم صالح ، فلما رأى الناقة قد عقرت ، (٨) ثم قال : انتهكتم حرمة الله ، فأبشر وا بعذاب الله تبارك وتعالى ونقمته ! فاتبع السقب أربعة نفر من التسعة الذين عقر وا الناقة ، وفيهم «مصدع بن مهرج» ، فرماه مصدع بسهم ، فانتظم قلبة ، ثم جر برجله فأنزله ، ثم ألقوا لحمة مع لحم أمه .

= فلما قال لهم صالح: «أبشروا بعداب الله ونقمته »، قالوا له وهم يهزأون به: ومتى ذلك يا صالح؟ وما آية ذلك؟ = وكانوا يسمون الأيام فيهم: الأحد «أول » والاثنين «أهون »، والثلاثاء « دبار »، والأربعاء « جبار »، والحميس « مؤنس »، والحمعة « العروبة »، والسبت « شيار »، وكانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء = فقال لهم صالح حين قالوا ذلك: تصبحون غداة يوم مؤنس ، يعنى يوم الحميس،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فأسفرت عنه » بالزيادة وليست في المخطوطة ، ولا ضرورة لها .

<sup>. (</sup>  $\gamma$  ) « (x) » ( (x) » ( (x)

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « فكشف عرقوبها » ، وأثبت ما فى المخطوطة : « خشف رأسه بالحجر » ، هدخه . وكل ما شدخ ، فقد خشف . وقيل : « سيف خاشف ، وخشيف ، وخشوف » ، ماض . و « فحسف » ، هكذا غير منقوطة فى المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) هكذا في المخطوطة والمطبوعة : «رغاة واحدة» » ولم تذكره كتب اللغة ، بل قالوا : المرة الواحدة من «الرغاه» « رغوة » ، والذي في الطبرى جائز مثله في العربية .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : «منيعا» ، وأثبت ما في المخطوطة . «والمنيف» العالى .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : « فرغا ولاذ بها » ، وفي المخطوطة غير منقوطة ، وأرجح أن صواب قرامتها هنا ما أثبت

<sup>(</sup> ٧ ) في المطبوعة : «صور » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وإن كنت في شك منه .

<sup>(</sup> A ) في المطبوعة ، حذف «شم» ، وهي ثابتة في المخطوطة .

ووجوهكم مصفرة ، ثم تصبحون يوم العروبة ، يعنى يوم الجمعة ، ووجوهكم مصودة ، ثم يصبحكم محمرة ، ثم تصبحون يوم شيار ، يعنى يوم السبت ، ووجوهكم مسودة ، ثم يصبحكم العذاب يوم الأول ، يعنى يوم الأحد . فلما قال لهم صالح ذلك ، قال التسعة الذين عقروا الناقة : هلم فلنقتل صالحاً ، (۱) إن كان صادقاً عجلناه قبلنا ، وإن كان كاذباً يكون قد ألحقناه بناقته ! فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله ، فدمغتهم الملائكة بالحجارة . فلما أبطأوا على أصحابهم ، أتوا منزل صالح فوجدوهم مشد خين قد رضيخوا بالحجارة ، فقالوا لصالح : أنت قتلتهم ! ثم همو ابه ، فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح وقالوا لهم : والله لا تقتلونه أبداً ، فقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث ، فإن كان صادقاً لم تزيدوا ربتكم عليكم إلا غضباً ، وإن كان كاذباً في ثلاث ، فإن كان صادقاً لم تزيدوا ربتكم عليكم إلا غضباً ، وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون ! فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك ، والنفر الذين رضيختهم الملائكة بالحجارة ، التسعة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله تعالى : الملائكة بالحجارة ، التسعة رهم أي أسورة النان في الأرض ولا يُصلحون في الأرض ولا يُصلحون في الأرض ولا يُصلحون الى قوله : ﴿ لَا يَه القوم يَه المون الذين . [سورة النان . ١٠ - ١٠] .

=فأصبحوا من تلك الليلة التي انصرفوا فيها عن صالح ، وجوههم مصفرة ، فأيقنوا بالعذاب ، وعرفوا أن صالحاً قد صدقهم ، فطلبوه ليقتلوه . وخرج صالح هارباً منهم ، حتى لحأ إلى بطن من ثمود يقال لهم : « بنو غنم » ، فنزل على سيدهم رجل منهم يقال له : « نفيل » ، يكنى بأبي هدب ، وهو مشرك ، فغيبه ، فلم يقدروا عليه . فغدوا على أصحاب صالح فعذ بوهم ليدلتُّوهم عليه ، فقال رجل من أصحاب صالح يقال له « ميدع بن هرم » : يانبي الله ، إنهم ليعذبوننا لندلتُهم عليك ، أفتدلتُهم عليك ؛ قال : نعم ؟ فدلهم عليه «ميدع بن هرم » ، فلما علموا بمكان صالح ، أثوا أبا هد ب فكلموه ، فقال لهم : عندى صالح ، وليس لكم إليه سبيل ! فأعرضوا عنه وتركوه ، وشغلهم عنه ما أنزل الله بهم من عذابه . فجعل سبيل ! فأعرضوا عنه وتركوه ، وشغلهم عنه ما أنزل الله بهم من عذابه . فجعل

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «هلموا» ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب أيضاً .

بعضهم يخبر بعضاً بما يرون في وجوههم حين أصبحوا من يوم الحميس ، وذلك أن وجوههم أصبحت مصفرات ، ثم أصبحوا يوم الجمعة ووجوههم محمرة ، ثم أصبحوا يوم السبت ووجوههم مسودة ، حتى إذا كان ليلة الأحد خرج صالح من بين أظهرهم ومن أسلم معه إلى الشأم ، فنزل رملة فلسطين ، وتخلّف رجل من أصحابه يقال له: « ميدع بن هرم» ، فنزل قُرْح = وهي وادى القرى ، وبين القرح وبين الحجر ثمانية عشر ميلاً = فنزل على سيِّد هم رجل يقال له: « عمرو ١٦٢/٨ بن غنم »، وقد كان أكل من لحم الناقة ولم يَشْرَكُ فى قتلها ، فقال له ميدع بن هرم : يا عمرو بن غنم ، اخرج من هذا البلد ، فإن صالحاً قال : « من أقام فيه هلك ، ومن خرج منه نجا » ، فقال عمرو : ما شركت في عَقَرْها ، وما رضيت ما صُنع بها! فلما كانت صبيحة الأحد، أخذتهم الصيحة، فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك، إلا جارية مقعدة يقال لها : « الزُّرَيْعَة » ، وهي الكلبة ابنة السِّلق ، (١) كانت كافرة شديدة العداوة لصالح ، فأطلق الله لها رجليها بعد ما عاينت العذابَ أجمع ، فخرجت كأسرع ما يُركى شيء " قط ، حتى أتت أهل قُرْح فأخبرتهم بما عاينت من العذاب وما أصاب ثمود منه ، (٢) ثم استسقت من الماء فسُقيت ، فلما شربت ماتت .

١٤٨١٤ - حدثنا الحسن بن يحبي قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، قال معمر ، أخبرني من سمع الحسن يقول : لما عقرت ثمود الناقة ، ذهب فصيلها حتى صعد تلا مقال : يا رب ، أين أمى ؟ ثم رغا رَغوة ، فنزلت الصيحة فأخملتهم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «الدريعة ، وهي كليبة ابنة السلق» ، وفي المخطوطة « الدريعة وهي الكلبة ابنة السلق» ، وقرأتها كما أثبتها . و « السلق » ، الذئب ، و يزعمون أن الذئب يستولد الكلبة ، وأن ولدها منها يقال له « الديسم » ، ويقال للكلاب « أولاد زارع » ، فرجحت أن صواب قرامتها « الزريعة » بالتصغير ، وأن الذي بعدها تفسير لها ، كما هو ظاهر .

و «السلق» ( يكسر السين ، وسكون اللام) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «حتى أتت حيا من الأحياة ، فأخبرتهم» ، غير ما في المخطوطة ، مع أن الصواب هو الذي فيها ، و «قرح» سوق وادي القري ، كما مر آنفاً .

١٤٨١٥ -- حدثنى محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن
 معمر ، عن الحسن، بنحوه = إلا أنه قال : أصعد تلاً .

المعمر ، عن قتادة : أن صالحاً قال لهم حين عقروا الناقة : تمتّعوا ثلاثة أيام ! معمر ، عن قتادة : أن صالحاً قال لهم حين عقروا الناقة : تمتّعوا ثلاثة أيام ! وقال لهم : آية هلاككم أن تصبح وجوهكم مصفرة، ثم تصبح اليوم الثالث وأيقنوا ثم تصبح اليوم الثالث مسودة ، فأصبحت كذلك . فلما كان اليوم الثالث وأيقنوا بالهلاك ، تكفّنوا وتحنيظوا ، ثم أخذتهم الصيحة فأهمدتهم = قال قتادة : قال عاقر الناقة لهم : لا أقتلها حتى ترضوا أجمعين ! فجعلوا يدخلون على المرأة في حيجرها الناقة لهم : لا أقتلها حتى ترضوا أجمعين ! فجعلوا يدخلون على المرأة في حيجرها فيقولون : (١) أترضين ؟ فتقول : نعم ! = والصبي ، حتى رضوا أجمعين ، فعقرها .

الذي الذي الذي المثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الله بن عثان بن خثيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال: لما مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بالحيجر ، قال : لا تسألوا الآيات ، فقد سألها قوم صالح ، فكانت ترد من هذا الفج ، (٢) وتصدر من هذا الفج ، فعتوا عن أمر ربهم ، فعقروها ، وكانت تشرب ماءهم يوماً ، ويشربون لبنها يوماً . فعقروها ، فأخذتهم الصيحة : أهمد الله من تحت أديم الساء منهم ، إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله ، قيل : من هو ؟ قال : أبو رغال ، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه . (٣)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « فى خدرها » ، وأثبت ما فى المخطوطة . و « الحجر » ( بكسر الحاء وفتحها ، وسكون الجيم ) : الستر والحفظ ، يعنى حيث تستر . ولو قرى « : « فى حجرها » جمع « حجرة » ، وهو البيت لكان حسناً جداً .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « وكانت ترد . . . ، ، يعني الناقة .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٤٨١٧ – ٩ عبد الله بن عثمان بن خشيم n القارئ ، تابعي ثقة . مضي برقم :

وهذا الخبر رواء أحمد في المسند ٣ : ٢٩٦، من هذه الطريق نفسها بلفظه . وذكره ابن كثير في تفسيره ٣ : ٥٠٥ ، وفي البداية والنهاية ١ : ١٣٧ ، وقال : ٣ وهذا

الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال ، فقال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال ، فقال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال : هذا قبر أبي رغال ؟ قالوا: فمن أبو رغال ؟ قال : رجل من ثمود ، كان في حرم الله ، فمنعه حرم الله عذاب الله ، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه ، فدفن ههنا ، ودفن معه غصن من ذهب ! فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم ، فبحثوا عليه ، فاستخرجوا الغصن . (١)

۱٤٨١٩ -... قال عبد الرزاق ، قال معمر ، قال الزهرى : أبو رغال ، أبو ثقيف .

۱٤٨٢٠ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن جابر قال : مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر = ثم ذكر نحوه ، إلا أنه قال في حديثه : قالوا : من هو يا رسول

الحديث على شرط مسلم ، وهو ليس في شيء من الكتب الستة » .

وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح (٣ : ٣٧٠) ، وقال : «وروى أحمه والحاكم بإسناد جسن ، عن جابر » ، وذكر الخبر .

وسيأتى بإسناد آخر رقم : ١٤٨٢٠ .

(١) الأثر : ١٤٨١٨ – هذا خير مرسل .

« إسماعيل بن أمية الأموى » ، ثقة ، مضى برقم : ١٩٥٥ ، ٨٤٥٨ .

وهذا الخبر رواه أبو داود في سننه ٣ : ٢٤٥ رقم : ٣٠٨٨ ، موصولا من حديث محمد ابن إسحق ، عن إسماعيل بن أمية ، عن بجير بن أبي بجير ، قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول ، حين خرجنا إلى الطائف ، فررنا بقبر » .

وذكر ابن كثير في تفسيره ٣ : ٨ ٥ ه ، والبداية ١ : ١٣٧ ، حديث أبي داود هذا ، ثم قال : «هكذا رواه أبو داود ، عن يحيى بن ممين ، عن وهب بن جرير بن حازم ، عن أبيه ، عن ابن إسحق ، به . قال شيخنا أبو الحجاج المزي : وهو حديث حسن عزيز . قلت : تفرد بوصله بحير بن أبي بحير هذا ، وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث . قال يحيى بن معين : ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية . قلت [القائل ابن كثير] : وعلى هذا فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث ، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمر و نما أخذه من الزاملتين . قال شيخنا أبو الحجاج ، بعد أن عرضت عليه ذلك : وهذا متحمل ، والله أعلم » .

وسيأتى بإسناد آخر رقم : ١٤٨٢٣ .

الله ؟ قال : أبو رغال . (١١)

الم ١٤٨٢١ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا معاذ بن هشام قال ، حدثنا أبي ، عن قتادة قال : كان يقال إن أحمر ثمود الذي عقر الناقة كان ولد زَنْية .

۱٤۸۲۲ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا حکام قال ، حدثنا عنبسة ، عن أبی إسحق قال ، قال أبو موسى : أتیت أرض ثمود ، فذرعت مصدر الناقة ، فوجدته ستین ذراعاً .

معمر ، وأخبرنى إسمعيل بن أمية بنحو هذا = يعنى بنحو حديث عبد الله بن عثمان أبن خثيم ، عن جابر = قال : ومر النبى صلى الله عليه وسلم بقبر أبى رغال ، قالوا : ومن أبو رغال ؟ قال : أبو ثقيف ، كان فى الحرم لما أهلك الله قومه ، منعه حرم الله من عذاب الله ، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه ، فدفن ههنا ، ودفن معه غصن من ذهب . قال : فابتدره القوم يبحثون عنه ، حتى استخرجوا ذلك الغصن .

= وقال الحسن : كان للناقة يوم ولهم يوم "، فأضرَّ بهم . (٢)

۱٤٨٢٣ – حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهرى قال : لا تدخلوا مساكن عن الزهرى قال : لما مر النبى صلى الله عليه وسلم بالحجر قال : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين ، أن يصيبكم مثل الذى أصابهم! ثم الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين ، أن يصيبكم مثل الذى أصابهم! ثم قَنَعً رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادى . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٨٢٠ – هذا إسناد آخر للخبر السالف رقم : ١٤٨١٧

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٨١٣ - هذا إسناد آخر للأثر رقم : ١٤٨١٨ .
 وأما كلمة الحسن البصرى الأخيرة ، فلا أدرى من قائلها .

 <sup>(</sup>٣) « وادى النفر » ، كأنه يمنى التسعة من ثمود الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون ،
 والذين اجتمعوا على قتل صالح عليه السلام ، فدمر الله عليهم .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٤٨٢٣ - حديث الزهري هذا ، رواه البخاري في مواضع من صحيحه (الفتح

وأما قوله: « ولا تمسوها بسوء » ، فإنه يقول : ولا تمسوا ناقة الله بعقرٍ ولا نحر (١١) = « فيأخذ كم عذاب أليم » ، يعنى : موجع . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَذْ كُرُوٓا ۚ إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَفَآ ءِ مِن اللَّهِ وَاذْ كُرُوٓا ۚ إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَفَآ ءِ مِن اللَّهِ عَادٍ وَ بَوَّا كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن اللَّهِ وَلَا تَعْمَوا فَي ٱلْأَرْضِ وَتَنْحِبُونَ ٱلْجِبَالَ اللُّوتَا فَاذْ كُرُوٓا ۚ ءَالَّاءِ ٱللهِ وَلَا تَعْمَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَعْمَوا فَي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمَوا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، مخبراً عن قيل صالح لقومه ، واعظاً لهم : واذكروا، أيها القوم ، نعمة الله عليكم = « إذ جعلكم خلفاء » ، يقول: تخلفون عاداً في الأرض بعد هلاكها .

« وخلفاء » جمع « خليفة » . وإنما جمع « خليفة » « خلفاء » ، و « فُعلاء »

۲ : ۲۷۰) من طریق محمله بن مقاتل ، عن عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر = ثم رواه بعد من طریق یونس ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر . ثم رواه ( الفتح ۸ : ۹۰ ) من طریق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر ...

ورواه مسلم فی صحیحه ۱۸ : ۱۱۱ ، من طریق یونس ، عن الزهری ، عن سالم ، عن ابن عمر .

وليس في روايتهما ذكر «وادي النفر » .

وكان فى المخطوطة والمطبوعة : «ثم رفع رأسه» ، وهو تحريف بلا شك ، والصواب ما أثبت من رواية البخارى (الفتح ٨ : ٩٥) . و «قنع رأسه» ، غضاها بالقناع . وفى رواية البخارى الأخرى (الفتح ٣ : ٢٧٠) : «ثم تقنع بردائه وهو على الرحل» .

وقوله : « أجاز الوادى » ، أى قطعه وخلفه و راءه .

- (١) أنظر تفسير «المس» فيما سلف : ١١: ٣٧٠ ، تعليق ١ ، والمراجع هناك .
  - ( ٢ ) انظر تفسير «أليم » فيها سلف من فهارس اللغة (ألم) .

إنما هي جمع « فعيل » ، كما « الشركاء »جمع « شريك » ، و « العلماء »جمع « عليم » » « والحلماء » ، جمع « حليم » ، لأنه ذهب بالحليفة إلى الرجل ، فكأن واحدهم « خليف » ثم جمع « خلفاء » ، فأما لو جمعت « الحليفة » ، على أنها نظيرة « كريمة » ثم جمع « خلفاء » ، فأما لو جمعت « الحليفة » ، كما يقال : « كرائم » و « حلائل » و « حليلة » و « رغيبة » ، قيل « خلائف » ، كما يقال : « كرائم » و « حلائل » و « رغائب » ، إذ كانت من صفات الإناث . وإنما جمعت « الخليفة » على الوجهين اللذين جاء بهما القرآن . لأنها جمعت مرة على لفظها ، ومرة على معناها . (١)

وأما قوله: « و بوأكم فى الأرض » ، فإنه يقول: وأنزلكم فى الأرض ، وجعل لكم فيها مساكن وأزواجاً ، (٢) = « تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً » ، ذكر أنهم كانوا ينقُبون الصخر مساكن ، كما :--

١٤٨٢٤ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « وتنحتون الجبال بيوتاً » ، كانوا ينقبون فى الجبال البيوت.

وقوله : « فاذكروا آلاء الله » ، يقول : فاذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم (٣)= « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » .

وكان قتادة يقول فى ذلك ما :\_ ١٤٨٢٥ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «خليفة» فيما سلف ٢٠ : ٤٤٩ – ٢٥٥/ ٢٨٨:١٢/ ٥٠٥٠ وقد استوفى هنا مالم يذكره هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « بوأ » فيما سلف ص ٤ : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الآلاه» فيما سلف ص : ٥٠٩.

وكان في المطبوعة : « التي أنعمها » ، وأثبت ما في المخطوطة ، ولا أدرى لم تضرف الناشر في مثل هذا !!

عن قتادة قوله : « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » ، يقول : لا تسير وا في الأرض مفسدين .

وقد بينت معنى ذلك بشواهده واختلاف المختلفين فيه فيا مضى ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (١)

القول فی تأویل قوله ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِینَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مِ لِلَّذِینَ ٱسْتُضْمِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلْحًا مُرْسَلُ مِّن رَّ بِهِ مِ قَالُوَا ۚ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ اللَّذِينَ ٱسْتُكْبَرُوا ۚ إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنتُم بِهِ مِ كَلْفِرُونَ ﴾ ﴿ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا ۚ إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنتُم بِهِ مِ كَلْفِرُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا ۚ إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنتُم بِهِ مِ كَلْفِرُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: «قال الملأ الذين استكبروا من قومه » ، قال: الجماعة الذين استكبروا من قوم صالح عن اتباع صالح والإيمان بالله وبه (٢)= « للذين استضعفوا » ، يعنى: لأهل المسكنة من تباع صالح والمؤمنين به منهم ، دون ذوى شرفهم وأهل السيُّود منهم = « أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه » ، أرسله الله إلينا وإليكم ، قال الذين آمنوا بصالح من المستضعفين منهم: إنا بما أرسل الله به صالحاً من الحق والهدى مؤمنون ، يقول : مصد قون مقرون أنه من عند الله ، وأن الله أمر به ، وعن أمر الله دعانا صالح إليه = « قال الذين استكبروا » ، عن أمر الله وأمر رسوله صالح - « إنا » ، أيها القوم ، « بالذى

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «عثا» فيها سلف ٢ : ١٢٣ ، ١٢٤ ٥ : ٩٩٩ .

<sup>=</sup> وتفسير « الفساد في الأرض» فيما سلف: ٤٨٧ ، ، تعليق: ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الملأ» فيم سلف ه : ١٢/٢٩١: ٩٩٠،٠٥٠

<sup>-</sup> وتفسير « الاستكبار » فيما سلف : ١١: ١٤٠٥ /١١: ١٢/٥٤٠ .

آمنتم به » ، يقول : صدقتم به من نبوّة صالح ، وأن الذي جاء به حق من عند الله = « كافرون » ، يقول : جاحدون منكرون ، لا نصدّ ق به ولا نقر .

القول في تأويل قوله ﴿ فَمَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَلْصَالِحُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فعقرت ثمودُ الناقة التي جعلها الله لهم آية = « وعتوا عن أمر ربهم » ، يقول: تكبروا وتجبروا عن اتباع الله ، واستعلوا عن الحق ، كما : \_\_

١٤٨٢٦ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وعتوا » ، علوا عن الحق ، لا يبصرون . (١) ابن أبى نجيح ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال مجاهد : « عتوا عن أمر ربهم » ، علوا في الباطل .

١٤٨٢٨ - حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبوسعد ، عن مجاهد في قوله : « وعتوا عن أمر ربهم » ، قال : عتوا في الباطل وتركوا الحق .

الله على المحمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا على عدد الله على عدد الله على الله على الله عن المر رجم » ، عن الباطل .

وهو من قولم : ١ جيَّار عاتٍ »، إذا كان عالياً في تجبُّره .

= « وقالوا يا صالح اثننا بما تعدُّنا »، يقول: قالوا: جئنا، يا صالح، بما تعدنا ١٦٤/٨

(١) في المطبوعة : ﴿ لا يبصرونه ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

من عذاب الله ونقمته ، استعجالاً منهم للعذاب = « إن كنت من المرسلين » ، يقول : إن كنت لله رسولاً إلينا ، فإن الله ينصر رسله على أعدائه ، فعجل ذلك لهم كما استعجلوه، يقول جل ثناؤه: « فأخذتهم الرجفة فأصيحوا في دارهم جاثمين».

### القول في تأويل قوله ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ في دَارهم جَلْشِينَ ﴾ 💮

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فأخذت الذين عقروا الناقة من ثمود = ( الرجفة ) ، وهي الصبحة .

و « الرجفة » . «الفعلة »من قول القائل : « رجَف بفلان كذا يرجُفُ رجْفًا » ، وذلك إذا حرَّكه و زعزعه ، كما قال الأخطل:

إِمَّا تَرَيْدِينِي حَنَانِي الشَّيْبُ مِن كِبَرِ كَالنَّسْرِ أَرْجُفُ، وَالإِنْسَانُ مَهْدُودُ (١)

(١) ديوانه : ١٤٩ من قصيدة له جيدة ، قالها في يزيد بن معاوية ، وذكر فيها الشباب ذكراً عجباً ، وقد رأى إعراض الغوافي عنه من أجله ، يقول بعده :

وَقَدْ يَكُونُ الصِّي مِنْي بَمَنْزِلَة يَوْمًا، وتَقْتَادُنِي الهِيفُ الرَّعَادِيدُ يَا قُلَّ خَيْرُ الغَوَانِي، كَيف رُغْنَ بهِ فَشُرْ بُهُ وَشُلْ فِيهِ نَ تَصْرِيدُ فَهُنَّ مِنْهُ ، إِذَا أَبْصَرْنَهُ ، حِيدُ وَمَقْرِقًا حَسَرَتْ عَنْهُ العناقيدُ وَهُنَّ بِالوُّدِّ ، لاَ بُخْلٌ ولا جُودُ وَالْعَهْدُ مُتَّبَعْ مَا فِيهِ ، مَنشُودُ وَلاَ الشَّبَابُ الَّذِي قَدْ فَاتَ مَرْدُودُ

أَعْرَضْنَ مِنْ شَمْطٍ فِي الرَّأْسِ لَاحَ بِهِ قَدْ كُنَّ يَمْهَدُنَ مِنِّي مَضْحَكًا حَسَناً فَهُنَّ يَشَدُّونَ مِنَّي بَعْضَ مَعْرِفَةٍ ، قَدْ كَانَ عَهْدِي جَدِيداً، فَاسْتُبدُّ بهِ، يَقُلْنَ: لَا أَنْتَ بَعْلُ مُسْتَقَادُ لَهُ،

و إنما عنى بـ « الرجفة »، ههنا الصيحة التي زعزعتهم وحركتهم للهلاك، لأن ثمود هلكت بالصيحة ، فيما ذكر أهل العلم .

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

۱٤٨٣٠ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قول الله : « الرجفة »، قال: الصيحة. الممما المدنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

١٤٨٣٢ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « فأخذتهم الرجفة »، وهي الصيحة.

۱٤٨٣٣ – حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال. ، حدثنا أبو سعد ، عن مجاهد : « فأخذتهم الرجفة » ، قال : الصيحة .

وقوله : « فأصبحوا في دارهم جائمين ۗ » يُ يقول : فأصبح الذين أهلك الله من ثمود = « في دارهم » ، يعني في أرضهم التي هلكوا فيها وبلدتهم .

ولذلك وحَد « الدار » ولم يجمعها فيقول : « فى دورهم » = وقد يجوز أن يكون أريد بها الدور ، ولكن وجَّه بالواحدة إلى الجميع ، كما قيل : ﴿ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ كَنِي خُسُر ﴾ [سورة العصر : ٢٠١] .

هَلْ لِلشَّبَابِ الذي قَدْ فاتَ مَرْ دُودُ ؟ أَمْ هَلْ دَوَالِا يَرُدُّ الشَّيْبَ مَوْجُودُ ؟ لَنْ يَرْجِعَ الشَّيبُ شُبَّاناً، وَلَنْ يَجِدُوا عِدْلَ الشَّبَابِ لَهُمْ ، مَا أَوْرَقَ العُودُ إِنَّ الشَّبَابِ لَهُمْ مَا أَوْرَقَ العُودُ وَالشَّيْبُ مُنْصَرَفٌ عَنْهُ ومَصْدُودُ وهي أَبِياتِ ملئت عاطفة وحزناً وحسرة ، فاحفظها .

وقوله: « جاثمين » يعنى: سقوطاً صرعتى لا يتحركون ، لأنهم لا أرواح فيهم ، قد هلكوا. والعرب تقول للبارك على الركبة: « جاثم » ، ومنه قول جرير: عَرَفْتُ المُنْتَأَى ، وَعَرَفْتُ مِنْهَا مَطَايَا القِدْرِ كَالحِدَ إِ الْجِثُومِ (')

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

١٤٨٣٤ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « فأصبحوا في دارهم جاثمين » ، قال : ميتين .

القول في تأويل قوله ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلُغْتُكُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلُغْتُكُمْ وَلَكِن لَا تُحِبُّونَ أَبْلُغْتُكُمْ وَلَكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴾ (ال

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فأدبر صالح عنهم حين استعجلوه العذاب وعقروا ناقة الله ، خارجاً عن أرضهم من بين أظهرهم ، (٢) لأن الله تعالى ذكره أوحتى إليه : إنى مهلكهم بعد ثالثة . (٣)

#### وَقَفْتُ عَلَى الدِّيارِ ، وَمَا ذَكَرْنَا كَدَارٍ بَيْنَ تَلْعَةَ والنَّظِيمِ

و «المنتأى» ، حفير النؤى حول البيت . و «مطايا القدر» ، أثافيها ، تركبها القدر فهى لها مطية . وجعلها كالحدل الجثوم ، لسوادها من سخام النار .

وكان في المخطوطة : « عرفت الصاي » ، غير منقوطة ، وخطأ ، صوابه ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۷۰۷، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۱: ۲۱۸، من قصيدته في هشام بن عبد الملك، مضى منها بيت فيها سلف ۱: ۱۷۰. مضى منها بيت فيها سلف ۱: ۱۷۰.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « تولى » فيها سلف ٢٠: ٥٧٥، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بعد ثلاثة » ، والصواب المحض ما أثبت من المخطوطة .

وقيل : إنه لم تهلك أمة ونبيها بين أظهرُها . (١)

فأخبر الله جل ثناؤه عن خروج صالح من بين قومه الذين عنوا على ربهم حين أراد الله إحلال عقوبته بهم ، فقال : « فتولى عنهم » صالح = وقال لقومه ثمود = « لقد أبلغتكم رسالة ربى » ، وأد يت إليكم ما أمر نى بأداثه إليكم ربتى من أمره ونهيه (٢) = « ونصحت لكم » ، فى أداثى رسالة الله إليكم ، فى تحذيركم بأسه بإقامتكم على كفركم به وعبادتكم الأوثان = « ولكن لا تحبون الناصحين » ، لكم في الله ، الناهين لكم عن اتباع أهوائكم ، الصاد ين لكم عن شهوات أنفسكم .

القول في تأويل قوله ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ أَتَأْتُونَ الْفَالَمِينَ ﴾ ۞ أَتَأْتُونَ الْفَالَمِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولقد أرسلنا لوطاً .

ولو قيل: معناه: واذكر لوطاً ، يا محمد ، « إذ قال لقومه »= إذ لم يكن في الكلام صلة « الرسالة »، كما كان في ذكر عاد وثمود = كان مذهباً .

وقوله: « إذ قال لقومه » ، يقول: حين قال لقومه من سدُّوم ، وإليهم كان أرسل لوط = « أتأتون الفاحشة » ، وكانت فاحشهم التي كانوا يأتونها ، التي عاقبهم الله عليها ، إتيان الذكور (٣) = « ما سبقكم بها من أحد من العالمين » ، يقول: ما سبقكم بفعل هذه الفاحشة أحد من العالمين ، وذلك كالذي : \_

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٣٨٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «الإبلاغ» فيما سلف :١٠:٥٧٥/١١،٥٠٤.٥٠٤

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الفاحشة » فيما سلف : ص : ٢ . ٤ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

۱۲۰/۸ – حدثنا ابن وکیع قال ، حدثنا اسمعیل بن علیة ، عن ابن أبی ۱۲۰/۸ نجیح ، عن عمرو بن دینار قوله : « ما سبقکم بها أحد من العالمین » ، قال : ما رُؤی ذکر علی ذکر حتی کان قوم لوط .

القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّـكُمْ ۚ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَل ۚ أَنْتُم ۚ قَوْم ۖ مُسْرِفُونَ ﴾ (()

قال أبو جعفر : يخبر بذلك تعالى ذكره عن لوط أنه قال لقومه ، توبيخاً منه لهم على فعلهم : إنكم ، أيها القوم ، لتأتون الرجال فى أدبارهم ، شهوة منكم لذلك، من دون الذى أباحه الله لكم وأحلَّه من النساء = « بل أنتم قوم مسرفون »، يقول : إنكم لقوم تأتون ما حرَّم الله عليكم ، وتعصونه بفعلكم هذا .

وذلك هو « الإسراف » ، في هذا الموضع . (١)

و « الشهوة» ، « الفَعَلْة » ، وهي مصدر من قول القائل : « شَهِيتُ هذا الشي ء أشهاه شهوة » ، ومن ذلك قول الشاعر : (٢)

وَأَشْمَتَ يَشْهَى النَّوْمَ أُمَاتُ لَهُ: الْ يَحَلِ ! إِذَا مَا النَّجُومُ أَعْرَضَتْ وَٱسْبَطَرَّتِ (") فَمَامَ يَجُرُ البُرْدَ ، لَوْ أَنَّ نَفْسَهُ يُقالُ لَهُ : خُذْهَا بِكَفَّيْكَ ! خَرَّتِ (")

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الإسراف » فيها سلف : ص: ٣٩٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٣) البيت الأول في اللسان (شهي) ، ورواية اللسان : « واسْبَكُرَّتُ » .

وقوله : ﴿ وَأَشَعَتْ ﴾ ، عَ يَعْنَى وَفَيْقَهُ فِي السَفَرِ ، طَالَ عَلَيْهِ السَفَرِ ، فَاغْبِر رَأْسُهُ ، وتَقْرَق شَعْرِهُ مَنْ تَرَكُ الأَدْهَانُ . و « اسبطرت النحوم » ، امتدت واستقامت وأسرعت في مسبحها , و « اسبكرت » ، مثلها .

<sup>(</sup>٤) «خرت»: ، أى سقطت وتقوضت وهوت ، وكان في المطبوعة : ﴿ جرت ، بالحيم ، وهو خطأ صرف .

# القول فی تأویل قوله ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ہِے ٓ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُم ۚ إِنَّهُمْ أَناسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وما كان جواب قوم لوَّط للوط ، إذ وبتَّخهم على فعلهم القبيح ، وركوبهم ما حرم الله عليهم من العمل الحبيث ، إلا أن قال بعضهم لبعض : أخرجوا لوطاً وأهله = ولذلك قيل : « أخرجوهم » ، فهجمع ، وقد جرى قبل ذكر « لوط » وحده دون غيره .

وقد يحتمل أن يكون إنما جمع بمعنى : أخرجوا لوطاً ومن كان على دينه من قريتكم = فاكتفى بذكر « لوط » فى أول الكلام عن ذكر أتباعه ، ثم جمع فى آخر الكلام كما قبل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّهِ يُ إِذَا طَلَّقْتُم النِّسَاءَ ﴾، [سورة الطلاق: ١].

وقد بينا نظائر ذلك فيا مضى بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع ١١٠

= « إنهم أناس يتطهرون » ، يقول : إن لوطاً ومن تبعه، أناس يتنزهون عما نفعله نحن ُ من إتيان الرجال في الأدبار ، (٢)

وهذا البيت الثاني ، ورد مثله في شعر الأخطل ، قال :

وَأَبْيَضَ لاَ نَكُس وَلاَ وَاهِنِ القُوى سَقَيْناً ، إِذَا أُولَى العَصَافِيرِ صَرَّتِ حَبَسْتُ عَلَيْهِ الكَأْسَ غَيْرَ بَطِيئَةً مِنَ اللَّيْلِ ، حَتَّى هَرَّها وَأَهَرَّتِ فَعَامَ يَجُرُ البُرْدَ ، لَوْ أَنَّ نَفْسَهُ لَكُفَّيْهِ مِنْ رَدِّ الحُمَيًّا لَخَرَّتِ فَقَامَ يَجُرُ البُرْدَ ، لَوْ أَنَّ نَفْسَهُ لَكُفَيْهِ مِنْ رَدِّ الحُمَيًّا لَخَرَّتِ وَقَامَ بَحُرُ الْحُمَيًّا لَخَرَّتِ وَأَدْبُرَ ، لَوْ قِيلَ : أَنَّو السَّيْفَ إِلَمَ ثَخُلُ فَوَابَتُهُ مِنْ خَشْيَةً إِقْشَعَرَّتِ وَأَدْبُرَ ، لَوْ قِيلَ : أَنَّو السَّيْفَ إِلَمَ مُحَدِي وَفِيرِها .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « التطهر » فيها سلف ١٠ : ٣١٨ ، تعليق : ١ أ ، والمراجع هناك .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

١٤٨٣٦ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا هانى بن سعيد النخعى ، عن الحجاج ، عن القاسم بن أبى بزة ، عن مجاهد : « إنهم أناس يتطهرون » ، قال : من أدبار الرجال وأدبار النساء . (١)

١٤٨٣٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن مجاهد :
 ( إنهم أناس يتطهرون » ، من أدبار الرجال وأدبار النساء .

الحجاج ، عن القاسم بن أبى بزة ، عن مجاهد فى قوله : « إنهم أناس يتطهرون » ، قال : يتطهرون من أدبار الرجال والنساء .

الرزاق الحمد المنتى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس فى قوله : « إنهم أناس يتطهرون » ، قال : من أدبار الرجال ومن أدبار النساء .

۱٤٨٤ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال،
 حدثنا أسباط، عن السدى: « إنهم أناس يتطهرون»، قال: يتحرَّجون.

ا ۱۶۸۶۱ – حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « إنهم أناس يتطهرون » ، يقول : عابوهم بغير عَيْب ، وذمتُوهم بغير ذَمّ .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٤٨٣٦ - «هانيء بن سعيد النخعي» ، صالح الحديث ، مضي برقم : ١٣١٥٩ .

# القول فى تأويل قوله ﴿ فَأَنْجَيْنَــُهُ ۗ وَأَهْلَهُۥ ٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَلِهِ ۚ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَلِهِ بِنَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فلما أبى قوم لوط = مع توبيخ لوط إياهم على ما يأتون من الفاحشة ، وإبلاغه إياهم رسالة ربه بتحريم ذلك عليهم إلا التمادى فى غيتهم ، أنجينا لوطاً وأهله المؤمنين به ، إلا امرأته ، فإنها كانت للوط خائنة ، وبالله كافرة .

وقوله : « من الغابرين » ، يقول : من الباقين .

وقيل: « من الغابرين » ، ولم يقل « الغابرات » ، لأنه أريد أنها ممن يقى مع الرجال ، (١) فلما ضم ذكرها إلى ذكر الرجال قيل: « من الغابرين » . (٢)

والفعل منه: «غَبَرَ يَغْبُرُ غُبُوراً، وغَبَرْاً»، (٣) وذلك إذا بقى، كما قال الأعشى: عَضَّ بِمَا أَبْقَى المَوامِي لَهُ مِنْ أَمَةٍ فِي الزَّمَنِ الغَابِرِ (١) وَكَمَا قَالَ الآخِر : (٥)

#### وَكُنَّ قَدْ أَبْقَيْنَ مِنْهَا أَذًى عِنْدَ اللَّاقِي وَافِيَ السَّافِرِ

وهو هجاء لأم علقمة قبيح .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لأنه يريد» ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢١٨ ، ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) قوله : «وغبرا» ، ضبطته يفتح فسكون ، ولم يرد هذا المصدر في شيء من كتب اللغة ، اقتصر وا على المصدر الأول .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ١٠٩ ، مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢١٩ ، من قصيدته التي هجا بها علقمة ، ومدح عامراً ، كما أسلفت في تخريج أبيات مضت من القصيدة ، وفي المطبوعة ومجاز القرآن « من أمه » ، وأثبت ما في الديوان ، قال أبو عبيدة ، بعد البيت : « لم يختن فيها مضى ، فبتي من الزمن الغابر ، أي الباتي . ألا ترى أنه قال :

<sup>(</sup> ٥ ) هو يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقني .

# وَأَبِي الَّذِي فَتَحَ البِلَادَ بِسَيْفِهِ فَأَذَلَهَا لِبَنِي أَبَانَ الغَابِرِ (١) يعنى : الباق .

. .

فإن قال قائل : فكانت امرأة لوط ممن نجا من الهلاك الذي هلك به قوم لوط ؟

١٦٦/٨ قيل: لا ، بل كانت فيمن هلك.

فإن قال : فكيف قيل : « إلا امرأته كانت من الغابرين » ، وقد قلت إن معنى « الغابر » ، الباقى ؟ فقد وجب أن تكون قد بقيت ؟

قيل : إن معنى ذلك غير الذى ذهبتَ إليه ، وإنما عنى بذلك، إلا امرأته

(١) خزانة الأدب ١ : ٥٥ ، وكان يزيد شريفاً عزيزاً ، وأبوه الحكم بن أبى العاصى الثقنى ، أحد أصحاب الفتوح الكثيرة فى فارس وغيرها ، وكذلك عمه عبّان بن أبى العاص صاحب رسول الله ، فدعاه الحجاج بن يوسف الثقنى ، فولاه فارس ، فلما جاء يأخذ عهده ، قال له الحجاج : يا يزيد ، أنشدن بعض شعرك ، وإنما أراد أن ينشده مديحاً له ، فأنشده قصيدة يفخر فيه ، يقول :

وَأَبِي الَّذِي فَتَحَ البلادَ بِسَيْفِهِ فَأَذَلَها لِبَنِي أَبَانَ الغَابِرِ وأَبِي الَّذِي سَلَبَ أَبْنَ كِسْرَى رايةً بيضاء تَخَفْقُ كَالْعُقَابِ الْكَاسِرِ وَإِذَا فَخَرْتُ فَخَرْتُ غَيْرَ مُكَذَّبٍ فَخْرًا أَدُقُ به فَخَارَ الفَاخِر

فنهض الحجاج مغضباً ، وخرج يزيد من غير أن يودعه . فأرسل الحجاج حاجبه وراءه يرتجع منه العهد ، ويقول له : أيهما خير لك ، ما ورثك أبوك أم هذا ؟ فقال يزيد : قل له :

وَرِيْتُ جَدِّى تَجُدَّهُ وَفَعَالَهُ وَوَرِيْتَ جَدَّكُ أَغَنَّزاً بالطائف

ثم سار ولحق بسليمان بن عبد الملك وهو ولى للعهد ، فضمه إليه وجعله من خاصته .

وُرُوى صَاحِبُ الْخُزَانَةُ : « لَبَنَى الزمانُ الفاهِ » ، وأما رواية أبي جعفر « لَبَنَى أَبَانَ » ، فإنه يعنى عشيرته ورهطه ، فإن جده هو « أبو العاص بن بشر بن عبد دهمان بن عبد الله بن همام بن أبان ابن يسار الثقني » .

وقوله «وأبي الذي سلب ابن كسرى راية » ، يعني أباه الحكم في فتح فارس ، و إصطخر سنة ٢٣ من الهجرة . (انظر تاريخ الطبرى ه : ٦ / وفتوح البلدان : ٣٩٣ ، ٣٩٤) . كانت من الباقين قبل الهلاك ، والمعمرين الذين قد أتى عليهم دهر كبير ، ومر بهم زمن كثير ، حتى هرمت فيمن هرم من الناس ، فكانت ممن غبر الدهر الطويل قبل هلاك القوم ، فهلكت مع من هلك من قوم لوط حين جاءهم العذاب .

وقيل : معنى ذلك : من الباقين في عداب الله .

ذكر من قال ذلك :

المُ ۱٤٨٤٢ – حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : ﴿ إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ ﴾ ، [سورة الشعراء : ١٧١/سورة الصافات: ١٣٥] ، في عذاب الله .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْمِ مُّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وأمطرنا على قوم لوط الذين كذبوا لوطاً ولم يؤمنوا به ، مطراً من حجارة من سجيل أهلكناهم به = « فانظر كيف كان عاقبة الحجرمين » ، يقول جل ثناؤه: فانظر ، يا محمد، إلى عاقبة هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله من قوم لوط ، فاجترموا معاصى الله ، وركبوا الفواحش ، واستحلوا ما حرم الله من أدبار الرجال ، كيف كانت ؟ وإلى أى شيء صارت ؟ هل كانت إلا البوار والهلاك ؟ فإن ذلك أو نظيره من العقوبة ، عاقبة من كذبك واستكبر عن الإيمان بالله وتصديقك إن لم يتوبوا ، من قومك .

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وأرسلنا إلى ولد مدين = و « مدين »، هم ولدُه مديان بن إبراهيم خليل الرحمن ، (١) فيما : \_

١٤٨٤٣ - حدثنا به ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق .

فإن كان الأمر كما قال : ف « مدين ؟ ، قبيلة كتميم .

= وزعم أيضاً ابن إسحق : أن شعيباً الذي ذكر الله أنه أرسله إليهم، من ولد مدين هذا ، وأنه « شعيب بن ميكيل بن يشجر » ، قال : واسمه بالسريانية ، « يثرون » . (٢)

\* \* \*

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام = على ما قاله ابن إسحق : ولقد أرسلنا إلى ولد مدين ، أخاهم شعيب بن ميكيل ، يدعوهم إلى طاعة الله ، والانتهاء إلى أمره ، وترك السعى فى الأرض بالفساد ، والصد عن سبيله ، فقال لهم شعيب : يا قوم ، اعبدوا الله وحده لا شريك له ، ما لكم من إله يستوجب عليكم العبادة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « مدين بن إبراهيم » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو مطابق لما في تاريخ الطبري ١ : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « معروب » ، غير منقوطة ، بالباء ، وهذه أسماء لا أستطيع الآن ضبطها ، وانظر تاريخ الطبرى ١ : ١٦٧ ، والبداية والنهاية ١ : ١١٥٥ .

غير الإله الذي خلقكم ، وبيده نفعكم وضركم = « قد جاءتكم بينة من ربكم » ، يقول : قد جاءتكم علامة وحجة من الله بحقيقة ما أقول ، وصدق ما أدعوكم إليه (1) = « فأوفوا الكيل والميزان » ، يقول : أتموا للناس حقوقهم بالكيل الذي تكيلون به ، وبالوزن الذي تزنون به (1) = « ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ، يقول : ولا تظلموا الناس حقوقهم ، ولا تنقصوهم إياها . (1)

= ومن ذلك قولم: «تَحْسَبُهاحَمْقَاءَ وهي بَاخِسَةُ "، (١٠) بمعني : ظالمة =ومنه قول الله : ﴿ وَشَرَوْهُ مِثْمَن بِخُسْ ﴾ ، [سورة يوسف: ٢٠] ، يعني به : ردىء .

و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

الفضل قال ، حدثتى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله : « ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ، يقول : لا تظلموا الناس أشياءهم .

العيد ، عن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « ولا تبخسوا الناس أشياءهم .

وقوله : « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » ، يقول : ولا تعملوا في أرض

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «بينة » فيما سلف من فهارس اللغة (بين) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « إيفاء الكيل والميزان » فيها سلف ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «البخس» فيما سلف ٢ : ٥٦ :

<sup>(</sup>٤) هذا مثل ، انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢١٩ ، ٢١٩ ، وأمثال الميداني ١ : ١٠٨ ، وجمهرة الأمثال : ٦٨ ، واللسان (بخس) ، وروايتهم : «وهي باخس» ، بمعني : ذات بخس ، على النسب . يضرب المثل لمن يتباله وفيه دها . وذلك أن رجلا من بني المنبر ين عمرو ابن تميم ، جاورته امرأة فحسبها حمقاء، لا تعقل ، ولا تحفظ مالها . فقال لها : ألا أخلط مالي ومالك ؟ يريد أن يخلط ثم يقاسمها ، فأخذ الجيد ويدع لها الردى \* . فلما فعل وجاء يقاسمها ، فازعته ، فلم يخلص منها حتى افتدى منها بما أرادت . فلما عوتب في اختداعه المرأة على ضعفها قال : «تحسبها حمقاء وهي باخس » .

الله بمعاصيه ، وما كنتم تعملونه قبل أن يبعث الله إليكم نبيه ، من عبادة غير الله ، والإشراك به ، وبخس الناس في الكيل والوزن (١)= « بعد إصلاحها » ، يقول بعد أن قد أصلح الله الأرض بابتعاث النبي عليه السلام فيكم ، ينهاكم عما لا يحل لكم ، وما يكرهه الله لكم (٢)= « ذلكم خيرلكم» ، يقول : هذا الذي ذكرت لكم وأمرتكم به ، من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ، وإيفاء الناس حقوقهم من الكيل والوزن ، وترك الفساد في الأرض ، خير " لكم في عاجل دنياكم وآجل آخرتكم عند الله يوم القيامة = « إن كنتم مؤمنين » ، يقول : إن كنتم مصدق فيما أقول لكم ، وأؤد أي إليكم عن الله من أمره ونهيه .

\* \* \*

ا القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا تَقَمْدُواْ بِكُلِّ صَرَاطٍ تُوعِدُونَ وَلَا تَقَمُدُواْ بِكُلِّ صَرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ہے وَتَبْغُونَهَا عَوَجًا وَٱذْ كُرُوٓا ۚ إِذْ

كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَأَنظرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (١)

قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون » ، ولا تجلسوا بكل طريق = وهو « الصراط » = توعدون المؤمنين بالقتل . (٣)

وكانوا، فيما ذكر، يقعدون على طريق من قصد شعيباً وأراده ليؤمن به، فيتوعد ويخوِّفونه ، ويقولون : إنه كذاب !

« ذكر من قال ذلك :

١٤٨٤٦ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ،

174/

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الإفساد تى الأرض» فيما سلف ص٤١٥، تعليق: ١ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر تفسير « الإصلاح » فيما سلف من فهارس اللغة (صلح) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الصراط » فيها سلف ١ : ١٧٠ - ١٧٧ ، ثم فهارس اللغة ( سرط ) .

عن قتادة : « بكل صراط توعدون »، قال : كانوا يوعدون من أتى شعيباً وغشيية فأراد الإسلام .

الله عمد على عمد بن سعد قال ، حدثي أبي قال ، حدثي عمى قال ، حدثي عمى قال ، حدثي عمى قال ، حدثي أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون » ، و « الصراط » ، الطريق ، يخوّفون الناس أن يأتوا شعيباً .

معاوية، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: « ولا تقعدوا بكل صراط معاوية، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله » ، قال: كانوا يجلسون فى الطريق ، فيخبرون من أتى عليهم: أن شعيباً عليه السلام كذاب ، فلا يفتنكم عن دينكم.

۱٤٨٤٩ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله تعالى : « بكل صراط » ، قال : طريق = « توعدون » ، بكل سبيل حق . (١)

١٤٨٥ - حدثنا شبل ، عن الشي قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، نحوه .

۱٤٨٥١ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون » ، كانوا يقعدون على كل طريق يوعدون المؤمنين .

۱٤٨٥٢ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن قيس، عن السدى: « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون » ، قال: العشار ون .

۱٤٨٥٣ – حدثنا على بن سهل قال، حدثنا حجاج قال، حدثنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، عن أبي هريرة أو غيره = شك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : حذف «قال : طريق» ، وغير سائر العبارة فكتب : « توعدون كل سبيل حق» ، فأفسد الكلام إفساداً ! ! والصواب من المخطوطة .

أبو جعفر الرازى = قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أنسرى به على خشبة على الطريق ، لا يمر بها ثوب إلا شقته ، ولا شيء إلا خرقته ، قال : ما وهذا يا جبريل ؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ! ثم تلا: « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون » . (١)

وهذا الخبر الذي ذكرناه عن أبي هريرة ، يدل على أن معناه كان عند أبي هريرة : أن نبي الله شعيباً إنما نهي قومه بقوله : « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» ، عن قطع الطريق ، وأنهم كانوا قُطاًع الطريق .

وقيل: « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون »، ولو قيل فى غير القرآن: « لا تقعدوا فى كل صراط »، كان جائزاً فصيحاً فى الكلام ، وإنما جاز ذلك لأن الطريق ليس بالمكان المعلوم ، فجاز ذلك كما جاز أن يقال: « قعد له بمكان كذا ، وعلى مكان كذا ، وفى مكان كذا ».

وقال : « توعدون » ، ولم يقل : « تَعدُون » ، لأن العرب كذلك تفعل فيها أبهمت ولم تفصح به من الوعيد . تقول : « أوعدته » بالألف ، « وتقدام مني إليه

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٨٥٣ – هذا مختصر من أثر طويل ، سيرويه أبو جعفر بهذا الإسناد في تفسير «سورة الإسراء» ١٥ : ٦ (بولاق) ، وسيأتي تخريجه هناك .

و «أبو جغفر الرازى » و « الربيع بن أنس » ، و «أبو العالية » ، ثقات جميعاً ، ومضوا في مواضع مختلفة .

وهذا الخبر ذكره الهيشمي مطولاً في مجمع الزوائد ٢ : ٢٧ – ٢٧ وقال : «رواه البزار ورجاله موثقون ، إلا أن الربيع بن أنس قال : عن أبي العالمية أو غيره ، فتابعيه مجهول » .

ولكن نص أبى جعفر هنا وهناك ، يدل على أن أبا جعفر الرازى شك فى أنه عن أبى هريرة أو غيره من الصحابة ، فلعل ما فى رواية البزار مخالف لما فى رواية أبى جعفر الطبرى .

وخرجه السيوطى فى الدرالمنثور ٤ : ١٤٤ مطولا ، ونسبه إلى البزار ، وأبي يملى ، وابن جرير ، ومجمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة ، وابن أبي حاتم ، وابن عدى ، وابن مردويه ، والبيهتى فى الدلائل .

وعيد » ، فإذا بينت عما أوعدت وأفصحت به ، (١) قالت : « وعدته خيراً » ، و « وعدته شراً » ، بغير ألف ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ، [سورة الحج : ٧٧].

\* \* \*

وأما قوله: « وتصدون عن سبيل الله من آمن به »، فإنه يقول: وتردُّون عن طريق الله، وهو الردُّ عن الإيمان بالله والعمل بطاعته (٢)= « من آمن به »، يقول: تردُّون عن طريق الله من صدق بالله و وحده = « وتبغومها عوجاً »، يقول: وتلتمسون لمن سلك سبيل الله وآمن به وعمل بطاعته (٣)= « عوجاً »، عن القصد والحق، إلى الزيغ والضلال، (٤) كما: \_

۱٤٨٥٤ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وتصدون عن سبيل الله » ،قال: أهلها = « وتبغوبها عوجاً » ، تلتمسون لها الزيغ .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه .

18/07 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وتبغونها عوجاً » ، قال : تبغون السبيل عن الحق عوجاً .

1٤٨٥٧ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، غن السدى : « وتصدون عن سبيل الله » ، عن الإسلام = تبغون السبيل = « عوجاً » ، هلاكاً .

171/1

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : « فإذا نصب عما أوعدت » غير منقوطة ، ولم أحسن توجيه قراءتها ، فتركت ما فى المطبوعة علىحاله، إذ كان صواباً واضحاً . ١، وانظر معانى القرآن الفراء ١: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الصد » فيها سلف ص : ٤٤٨، تعليق : ١، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « بغي » فيم سلف ص : ٤٤٨ ، تعليق : ٣، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « العوج » فيما سلف ٧:٤٨:١٢/٥٤.

وقوله: « واذكروا إذكنتم قليلاً فكثركم »، يذكرهم شعيب نعمة الله عندهم بأن كثير جماعتهم بعد أن كانوا قليلاً عددهم، وأن و نعهم من الذلة والحساسة، يقول لهم : فاشكروا الله الذي أنعم عليكم بذلك ، وأخلصوا له العبادة ، واتقوا عقوبته بالطاعة ، واحدروا نقمته بترك المعصية ، = « وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » ، يقول : وانظروا ما نزل بمن كان قبلكم من الأمم حين عتوا على ربهم وعصوا رسله ، من المتفلات والنقمات ، وكيف وجدوا عقبي عصيانهم الياه ؟ (١) ألم يهلك بعضهم غرقاً بالطوفان، وبعضهم رجماً بالحجارة، وبعضهم بالصيحة ؟

و « الإفساد»، في هذا الموضع ، معناه : معصية الله. (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِن كَانَ طَآ يَفَةٌ مِّنَدُمُ عَامَنُواْ فَالْهِ مِنْ أَدْ مُنْ اللّٰهُ عِلَمَ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ أَنْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَا

قال أبو جعفر : يعنى بقوله تعالى ذكره : « وإن كان طائفة منكم » ، وإن كانت جماعة منكم وفرقة (٣)= « آمنوا » ، يقول : صد قوا بالذى أرسلتُ به من إخلاص العبادة لله ، وترك معاصيه ، وظلم الناس ، وبخسهم فى المكاييل والموازين ، فاتبعونى على ذلك = « وطائفة لم يؤمنوا » ، يقول : وجماعة أخرى لم يصد قوا بذلك ولم يتبعونى عليه = « فاصبر واحتى يحكم الله بيننا » ، يقول : فاحتبسوا على قضاء

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «العاقبة» فيما سلف ١٢٩:١٢/٢٧٣،٢٧٢:١١

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الإفساد» فيما سلف ص : ٥٥٥، تعليق ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «طائفة» فيها سلف ٢ : ٩/٥٠٠ : ٢٤٠:١٢/١٤١ .

الله الفاصل بيننا وبينكم (١)= « وهو خير الحاكين » ، يقول : والله خير من يفصل وأعدل من يقضى ، لأنه لا يقع في حكمه متيل " إلى أحد ، ولا محاباة لأحد .

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ۗ ٱلنَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن ١٠٥ قَوْمِهِ ﴾ لَنُخْرِجَنَّكَ لَيْشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْ يَثِنَا ۖ أَوْ لَتَعُودُنَ ۚ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَ لَوْ كُنَّنَا كُرِهِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « قال الملأ الذين استكبروا » ، يعنى بالملأ ، ابلحماعة من الرجال (٢)= و يعنى بالذين استكبروا ، الذين تكبروا عن الإيمان بالله ، والانتهاء إلى أمره ، و اتباع رسوله شعيب ، لما حذرهم شعيب بأس الله ، على خلافهم أمر ربهم ، وكفرهم به (٣) = « لنخرجنك يا شعيب » ، ومن تبعك وصدقك وآمن بك و بما جئت به معك = « من قريتنا أو لتعودن في ملتنا » ، يقول : لترجعن أنت وهم في ديننا وما نحن عليه (٤)= قال شعيب مجيباً لهم : « أو لو كنا كارهين » .

ومعنى الكلام: أن شعيباً قال لقومه: أتخرجوننا من قريتكم، وتصدّوننا عن سبيل الله ، ولو كنا كارهين الماك ؟ = ثم أدخلت « ألف » الاستفهام على « واو » « ولو » .

<sup>(</sup>۱) أفظر تفسير « الصبر » فيها سلف ۷ ، ۵ ، ۸ ، ۵ ، ۵ تعليق ، ۲ ، ۵ والمراجع هناك . = وتفسير « الحكم » فيها سلف ۹ ، ۱۷۵ ، ۳۲۴ ، ۳۲۴ ، ۴۲۲ ، ۴۱۲ ، ۴۱۲ ،

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير والملأه فيما سلف ص : ٢١٥، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

 <sup>(</sup>٣) أنظر تفسير «استكبر» فيما سلف ص : ٢٤٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « الملة » فيا سلف ص: ٢٨٢، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

القول في تأويل قوله ﴿ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللهِ كَذِبا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم لِنَا أَن نَّمُودَ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم لِمَهُ إِذْ نَجَّلِناً ٱللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّمُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاء ٱللهُ رَبُّنَا وَسِع رَبُّنَا كُلَّ شَيْء عِلْماً عَلَى ٱللهِ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاء ٱللهُ رَبُّنَا وَسِع رَبُّنَا كُلَّ شَيْء عِلْماً عَلَى ٱللهِ تَوَكَلْنَا رَبَّنَا أَفْتَحِينَ ﴾ (آ) تَوَكَلْنَا رَبَّنَا أَفْتَحِينَ ﴾ (آ)

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: قال شعيب لقومه إذ دعوه إلى العود إلى ملتهم، والدخول فيها، وتوعده ومن تبعه من قريتهم إن لم يفعل ذلك هو وهم: «قد افترينا على الله كذباً»، يقول: قد اختلقنا على الله كذباً، (۱) وتخرصنا عليه من القول باطلاً =إن نحن عدنا في ملتكم، فرجعنا فيها بعد إذ أنقذنا الله منها، بأن بصرنا خطأها وصواب الهدى الذي نحن عليه = وما يكون لنا أن نرجع فيها فندين بها، ونترك الحق الذي نحن عليه = « إلا أن يشاء الله ربنا» الاأن يكون سبق لنا في علم الله أننا نعود فيها، فيمضى فينا حينتذ قضاء الله، فينفذ مشيئته علينا = « وسع ربنا كل شيء علماً»، يقول: فإن علم ربنا وسع كل شيء فأحاط به، فلا يخني عليه شيء كان، ولا شيء هو كائن. (۱) فإن يكن سبق لنا في علمه أنا نعود في ملتكم، ولا يخني عليه شيء كان ولا شيء هو كائن. (۱) فإن يكن فلا بد من أن يكون ما قد سبق في علمه، وإلا فإنا غير عائدين في ملتكم.

4/9

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

١٤٨٥٨ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال،

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرُ « الافتراء » فيما سلف ص: ٨١٤، تعليق : ٦، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر تفسير « وسع » فيها سلف ص : ٢٠٧٠، تعليق : ١ `، وألمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) تَى المطبوعة : « فلا يختى» بالفاء ، ومثلها تى المخطوطة غير منقوطة ، والصواب بالواو .

حدثنا أسباط، عن السدى : «قد افترينا على الله كذباً إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربناكل شيء علماً على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق »، يقول : ما ينبغى لنا أن نعود فى شرككم بعد إذ نجانا الله منها ، إلا أن يشاء الله ربنا، فالله لا يشاء الشرك ، ولكن نقول : إلا أن يكون الله قد علم شيئاً ، فإنه وسع كل شيء علماً .

وقوله: «على الله توكلنا»، يقول: على الله نعتمد فى أمورنا، وإليه نستند فيا تعيدوننا به من شرّكم، أيها القوم، فإنه الكافى من توكيّل عليه. (١)

ثم فزع صلوات الله عليه إلى ربه بالدعاء على قومه = إذ أيس من فلاحهم ، وانقطع رجاؤه من إذعانهم لله بالطاعة ، والإقرار له بالرسالة ، وخاف على نفسه وعلى من اتبعه من مؤمنى قومه من فسَمَهم العطب والحلكة = (٢) بتعجيل النقمة ، فقال : « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » ، يقول : احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق " الذى لا جور فيه ولا حريف ولا ظلم ، ولكنه عدل وحق = « وأنت خير الحاكمين . " عنى : خير الحاكمين . "

ذكر الفرَّاء أن ّ أهل أعمان يسمون القاضي « الفاتح » و « الفتاح » . (٤) وذكر غيره من أهل العلم بكلام العرب : أنه من لغة مراد ، (٥) وأنشد لبعضهم بيتاً وهو : (٦)

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «التوكل» فيها سلف ٧ : ٨/٣٤٦ : ١٠/٥٦٦ . ١٠٨ ، ١٠٨ .

<sup>(</sup> Y ) السياق : ١ . . و بالمعاء على قومة . . . بثمجيل النقمة » .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « الفتح » فيما سلف ٢ : ٢٠٥٤ : ٥٠٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر معانى القرآن الفراء ١٠٠ ، ٢٨٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١. ي ٢٢١ ، ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) هو الأسعر الجمني ، أو محمد بن حمران بن أبي حمران .

# أَلاَ أُولِغُ بَنِي عُصْمِ رَسُولاً بِأَنِّي عَنْ كُفَا حَتِكُمْ غَنِي (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱٤٨٥٩ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن مسعر ، عن قتادة ، عن ابن عباس قال : ما كنتأدرى ما قوله : « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » ، حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول : « تعال أفاتحك » ، تعنى : أقاضيك .

۱۶۸۲۰ حدثنی المثنی قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : « ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق » ، یقول : اقض بیننا وبین قومنا .

۱۶۸۶۱ – حدثنی المثنی قال، حدثنا ابن دکین قال، حدثنا مسعر قال، سعت قال، حدثنا مسعر قال، سمعت قتادة یقول، قال ابن عباس: ما کنت أدری ما قوله: « ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق»، حتی سمعت ابنه دی یزن تقول: « تعال آفاتحك ».

١٤٨٦٢ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: « افتح بيننا و بين قومنا بالحق »، أي: اقض بيننا و بين قومنا بالحق . ١٤٨٦٣ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور قال، حدثنا معمر ، عن قتادة : « افتح بيننا و بين قومنا بالحق » ، اقض بيننا و بين قومنا بالحق .

۱٤٨٦٤ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: أما قوله: « افتح بيننا » ، فيقول: احكم بيننا .

<sup>(</sup>١) سلف البيت وتخريجه ٢ : ٢٥٤ ، ولم أفسيه هناك إلى هذا الموضع من تفسير الطبرى، فقيده ، ويزاد أنه في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٢٠ ، ٢٢١ ، وكان في المطبوعة والمخطوطة هنا « فإنى عن فتاحتكم » ، والصواب ما سلف ، وما في المخطوطة هناك .

القاسم قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال الحسن البصرى : « افتح احكم بيننا وبين قومنا » ، و ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [ سورة الفتح : ١] ، حكمنا لك حكماً مبيناً .

ابن جريج قال ، قال ابن عباس : « افتح » ، اقض .

الزبير قال ، حدثنا مسعر ، عن قتادة ، عن ابن عباس قال : لم أكن أدرى الربير قال ، حدثنا مسعر ، عن قتادة ، عن ابن عباس قال : لم أكن أدرى ما « افتح بيننا وبين قومنا بالحق » ، حتى سمعت ابنة ذى يزن تقول لزوجها: « انطلق أناتحك » .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ لَئِنِ ٱتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ إِذًا لَّخَلِيرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقالت الجماعة من كفرة رجال قوم شعيب = وهم « الملأ » (۱) = الذين جحدوا آيات الله، وكذبوا رسواه، وتمادوا في غيتهم، لآخرين منهم: لئن أنتم اتبعتم شعيباً على ما يقول، وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه من توحيد الله، والانتهاء إلى أمره ونهيه، وأقررتم بنبوته = « إنكم إذا لحاسرون »، يقول: لمغبونون في فعلكم، وترككم ملتكم التي أنتم عليها مقيمون، إلى دينه الذي يدعوكم إليه = وهالكون بذلك من فعلكم. (۱)

٤/٩

<sup>(</sup>١) انظر تفسير والملأ يه فيها سلف ص ٢٦١هـ، تعليق : ٢٢ والمراجع هناك .

<sup>(</sup> Y ) انظر تفسير « الخسارة » فيها سلف ض: ٤٨١ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

## القول في تأويل قوله ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي داره جثمین ) (۱)

قال أبو جعفر : يقول : فأخذت الذين كفروا من قوم شعيب ، الرجفة . وقد بيّنت معنى « الرجفة » قبل ، وأنها الزلزلة المحركة العذاب الله . (١)

( فأصبحوا في دارهم جائمين ) ، على ركبهم ، موتى هلكي . (٢)

وكانت صفة العذاب الذي أهلكهم الله به ، كما :-

١٤٨٦٨ – حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط ، عن السدى : ﴿ وَإِلَى مَدِّينِ أَخَاهُمُ شَعِّيبًا ﴾ ، قال : إن الله بعث شعيباً إلى مدين ، وإلى أصحاب الأيكة = و ﴿ الْأَيْكَةُ ﴾ ، هي الغيضة من الشجر == وكانوا مع كفرهم يبخسون الكيل والميزان ، فدعاهم فكذبوه ، فقال لهم ما ذكر الله في القرآن ، وما ردُّوا عليه . فلما عنوا وكذبوه ، سألوه العذاب ، ففتح الله عليهم باباً من أبواب جهنم، فأهلكهم الحرّ منه، فلم ينفعهم ظلٌّ ولا ماء. ثم إنه بعث سحابة " فيها ريح طيبة ، فوجدوا برد الريح وطيبها ، فتنادوا: «الظلُّلة ، عليكم بها »! فلما اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ، انطبقت عليهم فأهلكتهم ، فهو قوله : ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّالَّةِ ﴾ [ سورة الشعراء : ١٨٩ ]. ١٤٨٦٩ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال :

كان من خبر قصّة شعيب وخبر قومه ما ذكر الله في القرآن . كانوا أهل بخس للناس في مكاييلهم وموازينهم، مع كفرهم بالله ، وتكذيبهم نبيُّهم . وكان يدعوهم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الرجفة» فيما سلف ص: ١٤٥ ، ٥٤٥

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الحشوم » فيما سلف : ص : ٥٤٥ ، ١٥٥٠

إلى الله وعبادته ، وترك ظلم الناس و بخسهم في مكاييلهم وموازينهم ، فقال نُصْحاً لهم ، وكان صادقاً : ﴿ مَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِهَ كُمْ ۚ إِلَى مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ لِللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ للا ولا الله عليه وسلم الله عليه وسلم في الأربيب الله عليه وسلم في المن إسحق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المن ذكر لى يعقوب ابن أبي سلمة = إذا ذكر شعيباً قال : « ذاك خطيب الأنبياء » ! لحسن مراجعته قومه فيما يراد علم الفلم المنا كذا بوه وتوعده بالرجم والنبي من بلادهم ، وعتوا على الله ، أخذه م عذاب يوم عظيم . فبلغني أن رجلاً على الله ، أخذه م عدو بن جلها ع ، لما رآها قال :

ياً قَوْم ، إِنَّ شَعَيْباً مُرْسَلُ فَذَرُوا عَنَم سُمَيْراً وَعِمْران بَنَ شَدَّادِ إِنَّ شَعَيْباً مُرْسَلُ فَذَرُوا عَنَم سُمَيْراً وَعِمْران بَنَ شَدَّادِ إِنَّ الْمَارَى غَبْيَةً يَا قَوْم قَدْ طَلَعَتْ تَدْعُو بِصَوْتٍ عَلَى صَاَّنَةِ الْوَادِي (١) وَإِنَّ كُمْ لَنْ تَرَوْا فِيها ضَحاء غَد إِلاَّ الرِّقِيمَ يُمْشِّى بَيْنَ أَنْجَادِ (٢) وَإِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا فِيها ضَحاء غَد إِلاَّ الرِّقِيمَ يُمَشِّى بَيْنَ أَنْجَادِ (٢)

و السمير ، و اعران ، كاهناهم = و الرقيم ، كلبهم . (۱) معران ، كاهناهم = و الرقيم ، كلبهم . (۱) الله المحت (۱) محدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة قال ، حدثنا ابن إسحق (۱) قال : فبلغنى ، والله أعلم ، أن الله سلط عليهم الحرّ حتى أنضجهم ، ثم أنشأ لهم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « إنى أرىغيمة » ، وهي كذلك في قصص الأنبياء ، وفي المخطوطة ما أثبت ، وهي في الدر المنثور « عينة » خطأ ، صوابه ما أثبت .

و « الغبية » ( بفتح فسكون ) : الدفعة الشديدة من المطر ، وقيل : هي المطرة ليست بالكثيرة . وأراد بها هنا سحابة ذات غبية . و « الصانة » ، و « الصان » ، أرض صلبة ذات حجارة إلى جنب رمل .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : «وإنكم إن تروا» ، والصواب ما أثبت ، وفي قصص الأنبياء : « فإنه لن يرى فيما »، وفي الدر المنثور : « فإنه لا يرى» . وكان في المطبوعة : « ما فيما إلا الرقيم . . . » زيادة مفسدة للوزن ، ليست في المخطوطة ، ولعلها من الطباعة . و « الأنجاد » جمع « نجد » ، وهي الأرض المرتفعة . و « الضحاء » يفتح الضاد ، ممدوداً ، مثل « الضحى » ( بضم الضاد ) ، وهو إذا أمتد النهار وقارب أن ينتصف . وكان في المطبوعة : « ضحاة غد » .

<sup>(</sup>٣) الأثر -: ١٤٨٦٩ - الدر المنثور. ٣ : ١٠٣٠، وقصص الأنبياء الثعلبي : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة والمخطوطة : «أبو سحق» ، وهو خطأ ظاهر .

الظُّلة كالسحابة السوداء، فلما رأوها ابتدرُوها يستغيثون ببترُّدها مماهم فيه من الحر، حتى إذا دَخلوا تحتها ، أطبقت عليهم ، فهلكوا جميعاً ، ونجى الله شعيباً والذين آمنوا معه برحمته .

۱۶۸۷۱ - حدثنا ابن حمید قال ، حدثنا سلمة قال ، حدثنی أبو عبد الله البجلی قال : « أبو جاد » و « هوّز » و « حُطّی » ، « و کلمون » و « سعفص » و « قرشت» ، أسهاء ملوك مدین ، و کان ملکهم یوم الظلة فی زمان شعیب « کلمون» ، فقالت أخت کلمون تبکیه :

كَلَمُون (1) هَدَّ رُكِنِي هُلْكُهُ وَسُطَ الْمَحَلَّةُ وَسُطَ الْمَحَلَّةُ سَيِّدُ الْقَوْمِ أَتَاهُ الْهِ حَتْفُ نَاراً وَسُطَ ظُلَّةً جُمِلَتْ نَاراً عَلَيْهِمْ، دَارُهُمْ كَالْمُضْمَحِلَّهُ (٢) جُمِلَتْ نَاراً عَلَيْهِمْ، دَارُهُمْ كَالْمُضْمَحِلَّهُ (٢)

(١) في المطبوعة والمخطوطة : «كلمون » ، هكذا ، وفي التاريخ ١ : ٩٩ ، وسائر الكتب «كلمن » ، فتركم اعلى حالها هنا .

(٧) الأثر : ١٤٨٧١ – «أبو عبد الله البجلي » ، لم أجد من يكني بها ، ولكن روى أبو جعفر في تاريخه مثل هذا الخبر ، في ذكر هؤلاء الملوك (١ : ٩٩) ، وإسناد يفسر هذا الاسناد قال :

« حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن يحيى بن العلاء ، عن القاسم بن سلمان ، عن الشعبى قال : أبجد ، وهو ز ، وحطى ، وكلمن ، وسعفص ، وقرشت ، كانوا ملوكاً جبابرة . . . ه و « يحيى بن العلاء البجلى» ، كنيته « أبو سلمة » ، ويقال « أبو عمرو » . ولم أجد كنيته « أبو عبد الله » ، ولكن ظاهر هذا الإسناد يرجح أن « أبا عبد الله البجل » ، هو نفسه « يحيى ابن العلاء البجل » ، والله أعلم .

و « يحيى بن العلاء المجل » ، قال أحمد : « كذاب يضع ألحديث . مترجم في التهذيب ، والكبير ٤/٢/٢ ، وابن أبي حاتم ٤/٢/٢/٤ .

وهذا الخبر رواه البغوى (هامش تفسير ابن كثير ٣ : ٢٠٥) ، وقصص الأنبياء الثملبي : ١٤٤ ، عن أبي عبد الله البجل ، وفيها جميماً «كلمن» ، وزدت منها ما بين القوسين ، ولكني كتبته كأخواته في المخطوطة .

وروى في البغوى : «كلمن قد هد ركني » ، وفي قصص الأنبياء : «كلمن أهدد ركني » ، ولا أدرى ما هذا !!

0/4

# القول في تأويل قوله ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُمَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُمَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَصْرِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْخَصْرِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فأهلك الذين كذبوا شعيباً فلم يؤمنوا به ، فأبادكم ، فصارت قريتهم منهم خاوية خلاءً = « كأن لم يغنوا فيها » ، يقول : كأن لم ينزلوا قط ولم يعيشوا بها حين هلكوا .

يقال: «عَنِي فلان بمكان كذا، فهُو يَعْنُنَى به غَنِنِّى وغُنْيِيًّا»، (١) إذا نزل به وكان به ، كما قال الشاعر ؛ (٢)

#### وَلَقَدْ يَغْنَى بِهَا جِيرَانُكُأُلُ - مُسِكُو مِنْكُ يَعَهْدِ وَوِصَالِ (٢٠)

(١) هذا المصدر الثانى «غنيا » ليس فى شيء من مراجع اللغة ، فنها عرفت ، وضبطته بضم الغين وكسر النون وتشديد الياء، على زنة «فعول » وهكذا استظهرت . ولا أدرى أيصح ذلك أم لا يصح . (٢) هو عبيد بن الأرص :

(٣) ديوانه : ٨٥ ، مختارات ابن الشجرى ٢ ؛ ٣٧ ، والحصائص لابن جنى ٢ ؛ ٥٥٥ والمنصف لابن جنى ٢ ؛ ٥٥٥ والمنصف لابن جنى ١ ؛ ٦٦ ، والخزانة ٣ : ٢٣٧ ، وهى القصيدة الفاخرة التي لم يتجثم فيها ولا ما في نهضته ووسعه ، عن غير اغتصاب واستكراه أجاهه إليه ، فقاد القصيدة كلها على أن آخر مصراع كل بيت منها منته إلى (ال) التعريف ، كما قال ابن جنى في الحصائص ، وأولها ؛

يَا خَلِيلَ أَرْبَعَا وَأُسْتَخْبِرَا أَلْ مَنْزِلَ الدَّارِسَ مِنْ أَهْلِ الحَلَالِ
مِثْلَ سَحْقِ البُرْدِ عَنَى بَعْدَكِ أَلْ فَطْرُ مَعْنَاهُ، وَتَأْوِيبُ الشَّمَالِ
وَلَقَدْ يَغْنَى بِهِ جِبِرَانُكِ أَلْ مُمْسِكُو مِنْكِ بِأَسْبَابِ الوصال

واستمر بها على ذلك النهج . وكان في المطبوعة : « المستمسكو » . ». وهو تغيير لما في المخطوطة ، والرواية معاً . وقوله : « المسكو» يعنى « المسكون » ، فحذف النون لطول الاسم ، لا للإضافة . وهكذا تفعل العرب أحياناً ، كما قال الأنصاري :

الْحَافِظُو عَوْرَةَ الْمَشِيرَةِ لاَ يَأْنِيهِمُ مِنْ وَرَاثِنَا نَطَفُ وَوَلَيْنَا نَطَفُ وَوَلِي الْأَخْلَا وَوَلِ الْأَخْلِل : وَوَلِ الْأَخْلِل اللَّهُ اللَّ

وقال رؤبة:

وَعَهْدُ مَغْنَى دِمْنَةً بِضَلْفَما . (۱)
 إنما هو «مفعل » من «غني » .
 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

• ذكر من قال ذلك :

۱٤۸۷۲ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور قال، حدثنا معمر، عن قتادة: «كأن لم يغنوا فيها»، كأن لم يعيشوا، كأن لم ينعموا. ١٤٨٧٣ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنى معاوية، عن على، عن ابن عباس: «كأن لم يغنوا فيها»، يقول: كأن لم يعيشوا فيها. ١٤٨٧٤ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله: «كأن لم يغنوا فيها »، كأن لم يكونوا فيها قطه.

وقوله: « الذين كذبوا شعيباً كأنوا هم الخاسرين » ، يقول تعالى ذكره: لم يكن الذين اتبعوا شعيباً الخاسرين ، بل الذين كذبوه كانوا هم الخاسرين الهالكين. (٢) لأنه أخبر عنهم جل ثناؤه: أن الذين كذبوا شعيباً قالوا للذين أراد وا اتباعه: « لأن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون » ، فكذبهم الله بما أحل بهم من عاجل نكاله ، ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما خسر تباع شعيب ، بل كان الذين كذبوا شعيباً لما جاءت عقوبة الله ، هم الخاسرين ، دون الذين صد قوا وآمنوا به .

انظر سيبويه ١ : ٩٥ ، والمنصف ١ : ٣٧

<sup>(1)</sup> دَيُوانَه : ٨٧ ، وَمَضَى مَهَا بَيْتَ فَيَمَا سَلْكَ ٢ : ١٥٥ فَى مَدْيِحَ قَوْمِه بَنَى تَمْيَم ، يَقُول : هَاجَتْ ، وَمِثْلَى نَوْلُهُ أَنْ يَرْ بُعَا حَمَامَةٌ هَاجَتْ حَمَامًا سُجَّمًا أَبْكَتْ أَبَا الشَّمْثَاء وَالسَّمَيْدَعَا وَعَهْدُ مَغْنَى دِمْنَةٍ بِضَلْفَعَا يَادَتْ وَأَمْسَى خَيْمُهَا تَذَعْذَعَا

و و أَبُو الشعثاء ، يعنى نفسه . و و ضلفع » ، اسم موضع . ( ٢ ) انظر تفسير و انجسران ، فيما سلف ص: ٥٠٥ ، تعليق : ١٢ ، عوالمراجع هناك .

القول في تأويل قوله ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدُّ أَبْلَغْتُكُمُ وَسَلَلْتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمُ فَكَيْفَ ءَامَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كُفْرِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فأدبر شعيب عنهم ، شاخصاً من بين أظهرهم حين أتاهم عذاب الله ، (١) وقال لما أيقن بنزول نقمة الله بقومه الذين كذّبوه ، حزناً عليهم: «يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي» ، وأدّيت إليكم ما بعثنى به إليكم ، (١) من تحذيركم غضبة على إقامتكم على الكفر به ، وظلم الناس أشياءهم = « ونصحت لكم » ، بأمرى إياكم بطاعة الله ، ونهيكم عن معصيته – « فكيف آسي » ، يقول : فكيف أحزن على قوم جمحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله ، وأتوجع لهكلاكهم ؟ (٣)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

۱٤٨٧٥ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ؛ حدثنى معاوية، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: « فكيف آسى » ، يعنى : فكيف أحزن .

۱٤٨٧٦ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « فكيف آسي » ، يقول : فكيف أحزن أ

١٤٨٧٧ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «تولى» فيما سلف ص : ٥٤٦، تعليق : ٢، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « البلاغ » فيما سلف ص : ٤٧ ه تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الأسي » فيما سلف ١٠٠ : ٢٠٠ ، ٢٧٥ .

أصاب شعيباً على قومه حُزْن ، لما يرى بهم من نقمة الله ، ثم قال يعزى نفسه ، في الله عنه : « يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين » .—

## القول في تأويل قوله ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِيّ إِلَّا أَخَذْ نَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَمَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، معرقة سنته في الأمم التي قد خلّت من قبل أمته ، ومذكر من كفر به من قريش ، لينزجروا عما كانوا عليه مقيمين من الشرك بالله ، والتكذيب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : « وما أرسلنا في قرية من نبي » ، قبلك = « إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء » ، وهو البؤس وشطّف المعيشة وضيقها = و « الضراء » ، وهي الضرر وسوء الحال في أسباب دُنياهم = « لعلهم يضرعون » ، يقول : فعلنا ذلك ليتضرعوا إلى ربهم ، ويستكينوا إليه ، وينيبوا ، (١) بالإقلاع عن كفرهم ، والتوبة من تكذيب أنبيائيهم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذکر من قال ذلك :

١٤٨٧٨ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « أخذنا أهلها بالبأساء والضراء » ، يقول: بالفقر والجوع.

1/4

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « التضرع» فيما سلف ١١ : ٣٤٥ ، ٢٢/٤١٤ : ٨٥ .

وقد ذكرنا فيما مضى الشواهد على صحّة القول بما قلنا في معنى : « البأساء » ، و « الضراء » ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (١)

وقيل : « يضرّعون » ، والمعنى : يتضرعون ، ولكن أدغمت ( التاء » في « الضاد » ، لتقارب مخرجهما .

القول في تأويل قوله ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّبِّنَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَا بَآءِنَا ٱلضَّرَّآءِ وَٱلسَّرَّآءِ فَأَخَذُ نَهُم بَعْتَةً وَمُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: «ثم بدّلنا»، أهل القرية التي أخذنا أهلها بالبأساء والضراء = « مكان السيئة » ، وهي البأساء والضراء . وإنما جعل ذلك « سيئة » ، لأنه ممّا يسوء الناس = ولا تسوءهم « الحسّنة » ، وهي الرخاء والنعمة والسعة في المعيشة (٢) = «حتى عفوا» ، يقول : حتى كثروا .

وكذلك كل شيء كثر فإنه يقال فيه: «قد عفا »، (٣) كما قال الشاعر: (١) ولكنا نُعِضُ السَّعْمِ كُومِ (٥)

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «البأساء» فیما سلف ۳: ۳٤٩ - ۳۵۳ - ۲۵۳ : ۲۱٪ (۱) = وتفسیر «الضراء» فیما سلف ۳: ۳؛ ۳؛ ۳۰۳ - ۳۰۳٪ : ۲۱٪ (۱)

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير «الفيراء» فيها سلف قبل في التعليق السابق . = وتفسير «السراء» فيها سلف ٧ : ٢١٣: . = وتفسير «السيئة» و « الحسنة» ، فيها سلف من فهارس اللغة (سوأ) (حسن) . = وتفسير «مس» فيها سلف ص : ٥٤٠ ، تعليق: ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «عفا » فيما سلف ٣ : ٣٤٠٠ : ٣٤٣ -. (٤) هولبيد .

<sup>(</sup> ه ) مغى البيت وتخريجه وشرحه فيما سلف ٤ بـ ٣٤٣ .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

۱٤۸۷۹ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « مكان السيئة الحسنة » ، قال : مكان الشدة رخاء = « حتى عفوا » .

• ١٤٨٨ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « مكان السيئة الحسنة » ، قال : « السيئة » ، الشر ، و « الحسنة » ، الرخاء والمال والولد .

۱۶۸۸۱ - حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: « مكان السيئة والحسنة »، قال : « السيئة»، الشر ، و « الحسنة » ، الخير .

١٤٨٨٧ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة » ، يقول : مكان الشدة الرَّخاء .

١٤٨٨٣ - حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا » ، قال : بدلنا مكان ما كرهوا ما أحبُّوا فى الدنيا = « حتى عفوا » ، من ذلك العذاب = « وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء » ،

學 恭 恭

واختلفوا فى تأويل قوله : «حتى عفوا » . فقال بعضهم نحو الذى قلنا فيه .

\* ذكر من قال ذلك :

١٤٨٨٤ - حدثني المثني قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني

معاوية ، عن على "، عن ابن عباس قوله : « حتى عفوا » ، يقول : حتى كثر وا وكثرت أموالهم .

1٤٨٨٥ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس : «حتى عفوا » ، قال : جَمَّوا . (١)

١٤٨٨٦ – حدثنى محمد بن عمر و قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : «حتى عفوا » ، قال : كثرت أموالهم وأولادهم .

١٤٨٨٧ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، مثلة.

۱٤٨٨٨ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: «حتى عفوا»، حتى كثروا.

١٤٨٨٩ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : «حتى عفوا ، قال ؛ حتى جتمعُوا وكثروا .

۱٤٨٩٠ - ... قال، حدثنا جابربن نوح، عن أبى روق، عن الضحاك،
 عن لبن عباس، ﴿ حتى عفوا ﴾ ، قال ؛ حتى جَمُوا.

عفوا ،، يعني : جَمَّوا وكثروا.

الله بن رجاء، عن ابن جريج، عن مجاهد: عن عفوا ، ، قال ، حدثنا عبد الله بن رجاء، عن ابن جريج، عن مجاهد: «حتى عفوا ، ، قال : حتى كثرت أموالهم وأولادهم .

م ۱٤٨٩٣ - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : «حتى عفوا » ، كثر وا كما يكثر النتبات والرّيش ، (٢) ثم أخذهم عند إذلك بعتة وهم لا يتشعرون.

<sup>(</sup>١) «جم الشيء» ، و «استجم» ، كثر . و «مال جم، ، كثير ،

<sup>(</sup> ٢ ) « الريش » ( يكسر الراء ) : المتاع والأموال .

وقال آخرون : معنى ذلك : حتى سُرُّوا .

١٤٨٩٤ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر، عن قتادة : «حتى عفوا » ، يقول : حتى سُرّوا بذلك .

قال أبو جعفر : وهذا الذي قاله قتادة في معنى : «عفوا » ، تأويل " لا وجه له في كلام العرب . لأنه لا يعرف « العفو » بمعنى السرور ، في شيء من كلامها ، ولا أن يكون أراد : حتى سُرُّوا بكثرتهم وكثرة أموالهم ، فيكون ذلك وجها ، وإن بَعَدُ .

وأما قوله: « وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء » ، فإنه خبر من الله عن هؤلاء القوم الذين أبدلهم مكان الحسنة السيئة التي كانوا فيها ، استدراجاً وابتلاء ، أنهم قالوا إذ فعل ذلك بهم: هذه أحوال قد أصابت من قبلنا من آبائنا ، ونالت أسلافنا ، ونحن لا نعد و أن نكون أمثالهم يصيبنا ما أصابهم من الشدة في المعايش والرخاء فيها = وهي « السراء » ، لأنها تسر أهلها . (1)

وجهل المساكين شكر نعمة الله، وأغفلوا من جهلهم استدامة فضله بالإنابة إلى طاعته ، والمسارعة إلى الإقلاع عما يكرهه بالتوبة ، حتى أتاهم أمره وهم لا يشعرون .

يقول جل جلاله : « فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » ، يقول : فأخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة ، أتاهم على غيرة منهم بمجيئه ، (\*) وهم لا يدرون ولا يعلمون أنه يجيئهم ، بل هم بأنه آتيهم مكذ بون حتى يعاينوه ويتروه . (\*)

V/4

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « السراء » ومراجعه فيما سلف قريباً ص ٢٠٠٥، تعليق ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «البغتة» فيما سلف ٢١:٣٦٨،٣٦٠،٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «شمر » فيها سلف ض : ٩٣ ، تعليق ؛ ١ ، والمراجع هناك .

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ٓ ءَامَنُواْ وَٱتَقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكُتِ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَلْكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْ نَهُم بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ۚ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَلْكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْ نَهُم بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ اللهَ السَّمَآءَ وَالْأَرْضِ وَلَلْكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُ نَهُم بَأْسُنَا كَيْنَا وَهُمْ فَآثِيمُونَ اللهِ أَفْلَى أَنْفُونَ اللهِ الْفَرَى آ أَن يَأْتِيمُم بَأْسُنَا ضَعَى وَهُمْ يَلْمَبُونَ اللهِ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى آ أَن يَأْتِيمُم بَأْسُنَا ضَعَى وَهُمْ يَلْمَبُونَ اللهِ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى آ أَن يَأْتِيمُم بَأْسُنَا ضَعَى وَهُمْ يَلْمَبُونَ اللهَ أَنْ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

سقط تفسير هذه الآيات الثلاث من المطبوعة ، ولم ينبه إليه الناشر . وهو ساقط أيضاً من المخطوطة ، وقد ساق الكلام فيها متصلا ليس بينه بياض ، فسها عن هذه الآيات الثلاث .

والظاهر أن هذا نقص قديم ، لا أدرى أهو من العلبرى نفسه ، أم من ناسخ النسخة العتيقة التي نقلت عنها نسختنا ، أم من ناسخ نسختنا التي بين أيدينا .

والدليل على أنه خرم قديم ، أنى لم أجد أحداً قط نقل شيئًا عن الطبرى وأخباره في تفسير هذه الآية . لم يذكر ابن كثير شيئًا منسوبًا إلى ابن جرير ، ولا السيوطى في الدر المنثور ، ولا القرطبي ، ولا أبو حيان ، ولا أحد بمن هو مظنة أن ينقل عن أبي جعفر . فهذا يكاد يرجح أن جميع النسخ التي وقعت في أيديهم كان فيها هذا الخرم ، ولكن لم ينبه أحد منهم إليه . ومن أجل ذلك وضعت الآيات وحدها ، وتركت مكان الخرم بياضًا في هذه الصفحة والتي تلها .

# القول في تأويل قوله ﴿ أَفَامِنُواْ مَكْرَ ٱللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلْمِرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: أفأمن ، يا محمد ، هؤلاء الذين يكذ بون الله ورسوله ، ويجحدون آياته ، استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم فى دنياهم من صحة الأبدان ورخاء العيش ، كما استدرج الذين قص عليهم قصصهم من الأمم قبلهم ، (۱) فإن مكر الله لا يأمنه ، يقول : لا يأمن من ذلك أن يكون استدراجاً ، مع مقامهم على كفرهم ، وإصرارهم على معصيتهم = « إلا القوم الخاسرون » ، وهم الهالكون . (۲)

القول في تأويل قوله ﴿ أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنَ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَوْ نَشَآءِ أَصَبْنَلُهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبُحُ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول: أو لم يتبن اللذين يُستخلفون في الأرض بعد هلاك آخرين قبلهم كانُوا أهلها ، (٣) فساروا سيرتهم، وعملوا أعمالهم ، وعتوا عن أمر ربهم = « أنْ لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » ، يقول : أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم ، فأخذناهم بذنوبهم ، وعجلنا لهم بأسنا كما عجلناه لمن كان قبلهم ممن ورثوا عنه الأرض، فأهلكناهم بذنوبهم = « ونطبع على قلوبهم » (٤) يقول:

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المكر» فيها سلف ص: ٩٥، ٩٥ تعليق : ١، والمراجع هناك

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «الخسران» فيها سلف ص : ٧٠٥ تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «هدى» فيها سلف من فهارس اللغة ( هدى ) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «الطبع» فيما سلف ١ : ٢٥٨ – ٢٦١ . ٣٦٤ .

ونختم على قلوبهم = « فهم لا يسمعون » ، موعظة " ولا تذكيراً ، سماع منتفع بهما .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### • ذكر من قال ذلك:

۱٤۸۹٥ – حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد : ﴿ أُولِم يهد ﴾ ، قال : يبييّن ً .

١٤٨٩٦ – حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

الله بن صالح قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن عن ابن عباس قوله: ﴿ أُو لَمْ يَهِدُ ﴾ ، أو لم يُبيَّنْ .

الأرض من بعد أهلها ، ، يقول : أو لم يتبين لهم .

۱٤٨٩٩ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها » ، يقول : أو لم يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها = هم المشركون .

مبيئناً لم حتى يعرفوا . لولا البيان لم يعرفوا . البيان الذي بعد أهلها » ، أولم نبيتن هم = « أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » ، قال: و « الهدى » ، البيان الذي بعث هادياً لهم ، مبيئناً لم حتى يعرفوا . لولا البيان لم يعرفوا .

. . .

تَمَّ الجَزَء الثاني عشر من تفسير الطبري، وأوَّلُه ويليه الجَزِء الثالث عشر ، وأوَّلُه

القول في تأويل قوله :

﴿ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْلَبَا مِهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُوا ۚ عِلَا كَذَّبُواْ مِنْ وَسُلُهُمْ لِلْمُ لَلَهُ عَلَىٰ قَلُوبٍ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبٍ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ عَلَىٰ اللّٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ الْعَلَالَةُ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَالْمُ عَلَمْ عَلَالْمُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَالَهُ عَلَا عَلَمْ عَلَالَهُ عَلَالَالْعَلَالَّهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالَالْمُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَمْ عَلَال



تتمة التخريج



#### تتمة التخريج

- الخديث: ١٣٨٠٩ «سعيد بنسليان »في إسناده: هو «سعيد بن سليان الضبي الواسطى » . وهو ثقة معروف ، مترجم في التهذيب ، وهو يروى عن شريك بن عبد الله بن أبي شريك القاضي . فليس هناك احتمال أن يكون الاسم محرفاً عن اسم آخر .
- الحديث: ١٣٨٧٥ ذكره ابن كثير ٣: ٣٨٨، من رواية ابن أبى حاتم ، ثم أشار إلى هذه الرواية عند الطبرى و إلى روايته عند البزار أيضاً، ثم قال: «وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. الثانى: أن الآية من الأنعام، وهى مكية. الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذى عن محمد بن موسى الحرشى ، عن زياد بن عبد الله البكائى ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، بلفظ: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، وقال: حسن غريب ، وروى عن سعيد بن جبير مرسلا ». ثم ذكر روايتين من الطبراني وأبى داود ، من طريقين عن ابن عباس ، وذكر أن حديث أبى داود رواه أيضاً ابن ماجة وابن أبى حاتم ، وأن إسناده صحيح . حديث أبى داود رواه أيضاً ابن ماجة وابن أبى حاتم ، وأن إسناده صحيح . فيه ذكر اليهود . فهذا هو المحفوظ ، لأن الآية مكية ، واليهود لا يبيحون فهد الميتة ».

وهذا تعليل صحيح جيد من الحافظ ابن كثير . والظاهر أن الوهم في ذكر اليهود في هذا الحديث هو من « عمران بن عيينة » راويه عن عطاء بن السائب .

وعمران هذا: هو أخوسفيان بن عيينة. وهو صالح الحديث حمّا قال ابن معين وأبو زرعة، ولكنه كان يخطئ في رواياته، ولذلك جرحه أبوحاتم بأنه «لايحتج بحديثه ، لأنه يأتى بالمناكير ».

- الخبر: ١٤١٥٧ هو وإن كان إسناده صحيحاً إلى كعب الأحبار،
   ولكنه خبر منكر، من الأقوال التي كان يقولها كعب هذا، ثم لا نجد عليها أمارات
   الصحة فيا ينقل عن كتبهم. فينبغى التحرز من قبول مثل هذه الروايات.
- \$ الحديث : ١٤٢٤٣ الحديثان اللذان رواهما وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو اللذان أشار إليهما أخى السيد محمود في التعليق هنا هما في الحقيقة جزآن من رواية واحدة رواها وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو ، ومعهما جزء ثالث في طلوع الشمس من مغربها . وقد روى الحاكم هذه الروايات في رواية واحدة ( ٤ : ٥٠٠ ١٠٥ من المستدرك ) ، وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . وقد روى منه قبل ذلك حديث « كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » ( المستدرك ١ : ١٥٥ ) ، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة » . ووافقه الذهبي على يخرجاه . ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة » . ووافقه الذهبي على تصحيحه . وكذلك روى هذا أحمد في المسند : ١٩٩٥ ، ١٩٨٩ ، ١٩٨٩ ، ١٩٨٩ ، وإن كان الراجح عندي أن الحديث الذي رواه الطبري هنا هو جزء آخر من ذلك الحديث المطول ، ولكني لم أجده متصلا به ، وإن كان الراجح عندي اتصاله .
  - الحديثان : ١٤٢٤٥ : ١٤٢٤٥ هما من رواية جعفر بن عون عن المسعودى ،
    ومن رواية ابن علية عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله
    بن مسعود . فذكر أخى السيد محمود فى تعليقه هنا أن «المسعودى » فى
    الإسنادين هو : « عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » .

ثم أشار إلى بيان لي مضي في الحديث : ٥٩١٩ (ج ٨ ص ٣٧٠ ــ

٣٧١) في رواية لسفيان بن عيينة « « عن المسعودى عن القاسم » -- ذكرت فيه أن « المسعودى » هو : « معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » . وجزم بأن الصواب أن « المسعودى » هنا ، أى « عبد الرحمن بن عبد الله » .

وحين قرأت هذا ورجعت إلى بعض التراجم بدا لى أنه هو الصواب ، وكدت أكتبه هنا . ثم رأيت أن أزيد الأمر استيثاقاً ، فعدت إلى التراجم متأنياً ، ومراجعاً إياها فى التهذيب الكبير «تهذيب الكمال» ، فاستيقنت أن ما قلته هناك صحيح ، وأن ما قاله أخى السيد محمود فى الإسنادين اللذين هنا صحيح .

وذلك : أن لقب « المسعودى » ذائع فى كثرة من الرواة ، من أسرة عبد الله بن مسعود ، وأن الأمر يشتبه على المحدثين أحياناً فى تعيين شخص « المسعودى » فى إسناد معين ، إلا بقرائن قوية .

فالإسنادان اللذان هنا فيهما أن «المسعود» يروى عن «القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» . والذي يروى عن المسعودي هو «جعفر بن عون» في أولهما ، و « ابن علية » في ثانيهما . فعن ذلك يتعبن أن يكون المسعودي هو : «عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود » ، وهو يروى عن ابن عم أبيه «القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » . ولكن عبد الرحمن هذا متأخر قليلا ، هو من طبقة شعبة والثوري وابن عينة ، ومات سنة ١٦٠ . ويروى عنه - جعفر بن عون وطبقته . ومن غير المحتمل أن يكون «المسعودي » في هذين الإسنادين هو «معن بن عبد الرحمن »، لأنه قديم لم يدركه جعفر بن عون وطبقته ، بل هو من شيوخ الثوري وطبقته ، ويروى عنه أيضاً «المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله » الذي في هذين الإسنادين .

وأما الإسناد السابق : ٩٥١٩ ــ الذي أشار إليه أخى السيد محمود ــ فشيء آخر :

وذلك : أنه مضى (ج ٨ ص ٣٧٠) الإسنادان : ٩٥١٩ ، ٩٥١٩ . وهما فى الحقيقة ثلاثة أسانيد :

فالأول : من رواية سفيان « عن المسعودى ، عن جعفر بن عمرو بن حريث ، عن أبيه ، عن ابن مسعود » .

والثاني : من رواية سفيان ، عن المسعودي ، عن القاسم » ــ مرسلا .

والثالث : يقول فيه المسعودى : « فحدثني جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه » ــ مرفوعاً ، دون ذكر ابن مسعود .

فلو كان الإسناد الثانى وحده ــ دون ما قبله وما بعده ــ لاحتمل أن يكون « المسعودى » هو « عبد الرحمن بن عبد الله » ، وتكون رواية سفيان عنه من رواية الأقران ، وهي كثيرة .

ولكن الإسنادين الأول والثالث، اللذين فيهما رواية « المسعودى » عن جعفر بن عمرو بن حريث » - يعينان أن « المسعودى » فيهما هو : « معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » وهو أخو « القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » . وهو معروف بالرواية عن أخيه « القاسم » . وهو المذكور وحده من « المسعوديين » في الرواة عن « جعفر بن عمرو بن حريث » في تهذيب التهذيب ، وفي التهذيب الكبير للمزى ، الذي يستوعب في ترجمة المترجم كل شيوخه وكل الرواة عنه . و « جعفر بن عمرو بن عريث » من طبقة قديمة ، لا أظن أن « المسعودى عبد الرحمن بن عبد الله » أدرك أحداً منها . و إنما يروى عن الرواة عنها ، كابن عم أبيه « معن بن عبد الرحمن » .

وعن ذلك لا يزال الراجح عندى الشبيه باليقين أن « المسعودى » في ذينك الإسنادين السابقين : ٩٥١٨ .. ٩٥١٩ مـ هو « معن بن عبد الرحمن » ، وهو الصواب إن شاء الله .

- 7 ص ٣٠٨ ٣٠٩ حديث «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة . . . . » . ذكر أخى السيد محمود أن معناه رواه الترمذى فى أبواب صفة القيامة من حديث عدى بن حاتم ، وأنه قال : « هذا حديث حسن صعيح » . وأزيد أنه رواه أيضاً البخارى ومسلم ، كما فى شرح الترمذى للمباركفورى ج ٣ ص ٢٩١ . وفى معناه حديث آخر لابن عمر ، رواه أحمد والشيخان مطولاً . وقد مضى مطولاً ومختصراً : ٦٤٩٦ ، ٦٤٩٧ (ج
- √ الحديث: ١٤٤٤٥ التابعي «... بن عمرو » الراوى عن ابن عباس ، والذى كتب فى مطبوعته والذى كتب فى مطبوعته « الزباء بن عمرو » ! ، والذى كتب فى مطبوعة ابن كثير « الديال بن عمرو » هذا التابعي لم أستطع أنا أيضاً أن أعرف من هو ؟ ولا على أى رسم صحيح يرسم اسمه . ومن عجائب المصادفات أن هذا الإسناد بعينه سقط من مخطوطة الأزهر من ابن كثير، مع ثبوته فى مطبوعته . وقد تتبعت أسماء الرواة عن ابن عباس فى التهذيب الكبير للمزى وهو عادة يذكر الرواة بالاستقراء التام فلم أجد مايشبه أن يكون تصويباً لهذا الاسم المشكل . وكذلك تتبعت أسماء التابعين القريبي الرسم من هذا الرسم فى ثقات ابن حبان ، فأعجز فى أن أعرفه .
- ۸ الحدیث: ١٤٤٤٦ فی لفظه: «ما عمل أحد قط سراً إلا ألبسه الله رداء علانیة» فأشار أخی السید محمود إلی أن اللفظ فی تفسیر ابن كثیر ، نقلاً عن هذا الموضع من الطبری: «ما أسر أحد سریرته» وتساءل من أین أتی هذا الاختلاف؟! وقد جاء هذا الاختلاف من تصرف طابع ابن كثیر فی غالب الظن ، لأن النص فی المخطوطة الأزهریة من تفسیر ابن كثیر (ج ٣ ص ١٩٤٤) موافق لما فی الطبری هنا.
- ٩ الحديث : ١٤٦١٥ ، ١٤٦١٦ رواه أحمد في المسند : ١٧٥٤ (ج ٢ ص ٣٦٤ ٣٦٥ حليي ) .

- ١ الحديث : ١٤٦٦٥ هو على اليقين من حديث أبى هريرة ، كما حقق أخى السيد محمود .. وما فى الطبرى [ عن أبى سعيد ] خطأ لاشك فيه . ولم أجده فى مسئله أبى سعيد من مسئله الإمام أحمد .. وهو ثابت فيه من حديث أبى هريرة : ١٠٦٦٠ (ج ٢ ص ١١٥ حلبي ) .
- ۱۲ الحديث: ۱٤٨٠٥ ( الحرث بن حسان البكرى ) : ترجمه ابن سعد ٢ : ٢٧ باسم ( الحرث ) ، ثم ترجمه مرة أخرى ٧ / ١ / ٢٩ باسم ( حريث بن حسان الشيباني ) ، وأشار إلى قصته مع هذه المرأة التي وافقته في سفره ، وهي ( قيلة بنت مخرمة ) . وحديثها في ترجمتها في الإصابة ٨ : ١٧١ ١٧٢ ، والزوائد ٢ : ٨ ١٢ .

كتب أَحْمَدُ عَمِلْشَاكِر الفهارش



## فهرس الآيات التي استدل بها في غير موضعها من التفسير

| الصفحة         | السورة/الآية      | السورة/الآية الصفحة |
|----------------|-------------------|---------------------|
|                | آيات سورة الأنعام | آيات سورة البقرة    |
| 717            | 1 &               | 407                 |
| <b>£</b> £     | YA                | 741 . 74            |
| 072            | 50                | ۳۰۸ ۱٤٣             |
| ۸۳،۷۸          | 111               | 7A YET              |
| 790            | 140               | 17 700              |
| ٧٤             | 101               | 44 . Yov            |
| <b>Y Y Y Y</b> | 171               |                     |
|                |                   |                     |
|                | آيات سورة الأعراف | آیات سورة آل عمران  |
| ٤٧٧            | Y                 | ٤٧٩ V               |
| 204            | A 4 V             | 77 177              |
| ٤١             | 14                | 1/0                 |
| 400            | YV                | * * *               |
| VY             | 44                | آيات سورة النساء    |
| 202            | ٤٨                | 778.777 7           |
| ٤٨٩            | ۸۷                | VT YT. YY           |
| 440            | 10+               | ۲۸۰ ٤٠              |
| 757            | 179               | WEALTE . CTA 177    |
| 114            | 1/4               |                     |
|                | * * *             | a cell r a 1 T      |
|                | آيات سورة التوبة  | آيات سورة المائدة   |
| 777.77         | ٥                 | 79                  |
| YAY            | 41                | AV                  |
| 7.4            | ۸۳                | 144 1.4             |
|                |                   | 恭 恭 泰               |
| ج ۱۲ (۲۸)      |                   |                     |

| الصفحة                                       | السورة/الآية                  | الصفحة  | السورة/الآية    |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|
|                                              | آية سورة الكهف                |         | آيات سورة يونس  |
| 9 8                                          | 1.4                           | ٣٩٨     | 7.4             |
|                                              | * * *                         | ١٤      | 4.              |
|                                              | آية سورة مريم                 |         |                 |
| ٤٨٥                                          | *                             |         |                 |
|                                              | * * *                         |         | آیات سورة هود   |
|                                              | آيات سورة طه                  | 0.1     | **              |
| ١٤                                           | ٧٧                            | ٥٠٢     | ٤٠              |
| 759                                          | 17.                           | 0.7     | 07-04           |
|                                              | * * *                         | 070     | 70              |
|                                              | آيات سورة الأنبياء            | ٤٨٩     | ٦٧              |
| 4.4                                          | ۱٥ اد بيورو                   | 077     | ٨٨              |
| 414                                          | 77                            | ٤٠٩     | 1.0             |
| 741                                          | 40                            |         | * * *           |
| £1 ~                                         |                               |         |                 |
| <b>*</b> *********************************** | 1.5                           |         | آیات سورة یوسف  |
| 1711 - 1711                                  |                               | 000     | ۲۰              |
|                                              | 1117                          | YAY     | ٤٠              |
| w.c                                          | آیا <i>ت سور</i> ة الحج<br>۶٦ | £ V 9   | 1               |
| 37                                           | ٧٢                            |         | * * *           |
| 1.5                                          | ٧٨                            |         | آيات سورة الحجر |
| 1 1 4                                        | ***                           | 441     | ۳۸۳٦            |
|                                              | * * *                         | 441.44. | 47.44A          |
|                                              | آيات سورة المؤمنون            | ٤٣٨     | 44.4            |
| ٤٠٦                                          | 07(01                         |         |                 |
|                                              | * * *                         |         | * * *           |
|                                              | آيات سورة الفرقان             |         | آية سورة النحل  |
| 18.                                          | 77                            | 107     | 77              |
| 145                                          |                               |         |                 |
|                                              | * * *                         | l       | * * *           |

|               | u far            | 1     |             | ·          |
|---------------|------------------|-------|-------------|------------|
| الصفحة        | السورة/الآية     | مفحة  | -           | السورة/الآ |
|               | آيات سورة فاطر   |       | ة الشعراء   | آیات سوره  |
| 173           | 1.               | 1 1 2 | 7           | 11         |
| 177           | 14               | 77    | ٧           | <b>'</b> V |
|               |                  | ۸۰۰   | 141-11      | ٨          |
|               | آیات سورة یس     | ٥٣٠   | 070 10      | ٥          |
| 898           | ٥٢               | 004   | 14          | 1          |
| 4.1           | 71670            | 770   | 1.4         | 9          |
|               | * * *            |       |             |            |
|               | آية سورة الصافات |       | ة النحا     | آیات سور   |
| 004           | 140              | OYV   | 01-2        |            |
|               |                  | 040   | 04-5        |            |
|               | * "IT            | OTV   | 077,729 21  |            |
| 44.           | آیات سورة ص      |       | AL 45. 45   |            |
| 250           | ٦                |       |             | : .:T      |
| 1 5 9         | 73               | T.A   | ۱۵۵مص       | آية سورة   |
| 733           | ٥٨               |       | ٧٨          |            |
| 741           | A1V9             |       | * * *       |            |
| THI CHY.      | ۸۱،۸۰            |       | العنكبوت    |            |
|               | * * *            | 771   | ٥٧          |            |
|               | آيات سورة الزمر  |       | 0 0 0       |            |
| ٤٥            | 0A_07            |       | رة الروم    | آیات سو    |
|               | * * *            | YAY   | ۳.          |            |
|               | آيات سورة فصلت   | 193   | ٤٦          |            |
| 770           | ۱۷               |       | * * *       |            |
| 07            | 40               |       | ة لقمان     | آية سورا   |
|               |                  | 175   | 14          |            |
|               | آيات سورة الشورى |       |             |            |
| £ £ £ ¢ Y ¥ • | 17               |       | ةِ الأحزابِ | آبة سم     |
| 17            | 0)               | ۱۸۳   | ~y~         | , J        |
|               |                  |       | , ,         |            |
|               | * * *            |       | * * *       |            |

| الصفحة   | السورة/الآية          | الصفحة | السورة/الآية          |
|----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|          | آيات سورة الرحمن      |        | آية سورة الزخرف       |
| 171      | 77-19                 | 114    | 44                    |
| ۳۰۸      | 49                    |        | * * *                 |
|          | * * *                 |        | آيات سورة الجائية     |
|          | آية سورة الحديد       | 717    | 79. YA                |
| 259      | ١٣                    | 1 3 3  | 11,44,17              |
|          | * * *                 |        | * * *                 |
|          | آية سورة الممتحنة     |        | آيات سورة الأحقاف     |
| 47       | ١                     | 019    | 72.74                 |
|          | * * *                 | 014    | 40.45                 |
|          | آية سورة التغابن      | ٥٢٠    | 40                    |
| 474      | آية سورة التغابن<br>۲ |        | * * *                 |
|          | * * *                 |        | ett e e t             |
|          | آية سورة الطلاق       |        | آیات سورة الفتح<br>۱  |
| 029.491  | آية سورة الطلاق<br>١  | 070    |                       |
|          | * * *                 | 7.7    | 10                    |
|          | آية سورة الحاقة       |        | * * *                 |
| ٥٢٠      | ٦                     |        | آية سورة الحجرات      |
|          |                       | 45.    | آية سورة الحجرات<br>٢ |
|          | آيات سورة القيامة     |        | de site site          |
| 19417417 | 112 YY YY             |        | * * *                 |
|          |                       |        | آية سورة الذاريات     |
|          | آية سورة الإنسان      | ١٨٣    | ٤٩                    |
| ۳۸۷      | ۳۱ عروی بر سان        |        | * * *                 |
| 1/17     |                       |        | آيات سورة القمر       |
|          | آيات سورة المرسلات    | ٥٢٠    | ۲٠                    |
| 404      | ایات صوره المرسازت    | ٥٢٧    | 79                    |
| 101      | 11010                 |        | * * *                 |
|          |                       |        | * * *                 |

| الصفحة     | السورة/الآية       | الصفحة | السورة/الآية      |
|------------|--------------------|--------|-------------------|
|            | بر آيات سورة العصر |        | آية سورة المطففين |
| 0 20 6 777 | Y 4 1              | ٧.     | 10                |
|            |                    |        | * * *             |
|            | آية سورة الكافرون  | -      | آيات سورة البينة  |
| U.L.       |                    | 7.77   | ٤                 |
| 7.7.7      |                    | 777    | 0                 |
|            | 0 0 0              |        |                   |

### فهرس اللغة

## هذا الفهرس مرتب على ترتيب معاجم اللغة ، على أصل الاشتقاق ، وعلى آخر الأصل باباً ، وأوله فصلاً .

| أصحاب النار: ٤٠٧ ،                        | (بدأ) بدأ: ۲۸۲ ، ۲۸۷       |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| . 277 . 227 . 220                         | ( بوأ )     بوأه : ٤١٥     |
| ٤٧٢                                       | ( ذراً ) ذراً : ۱۳۰ ، ۱۳۱  |
| أصحاب الأعراف: ٤٦٧                        | فرية : ۱۲۷ ، ۱۲۸           |
| (صوب) أصابه: ٩٦                           | (سوأ) ساء: ١٣٥             |
| أصابه بذنيه: ٧٩٥                          | سوء العذاب : ٢٤٥           |
| (طيب) الطيبات : ٣٩٦                       | مستّه بسوء : ٥٤٠           |
| البلد الطيب: ٤٩٥                          | السيئة: ٥٧٧ ، ٧٧٥          |
| (عقب) عاقبة: ۱۲۹، ۳۵۰،                    | السوأة : ٣٤٧ ، ٣٥١         |
| 07.                                       | 474 C 441 C 400            |
| (غضب) غضب الله: ٥٢١                       | ( ملأ ) اللأ : ١٩٩ : ١٠٥   |
| (غیب) غائب : ۳۰۷                          | 730 , 150 , 050            |
| (قرب) يتقرّب: ۲۲۱، ۳٤٥                    | (نبأ) نبّأ: ۲۸۷، ۲۷٤، ۲۸۷  |
| قریب : ۸۷۷ – ۶۸۹                          | (نشأ) أنشأ: ۱۲٦، ۱۲۸،      |
| نو القربي : ۲۲o                           | 107 ( 100                  |
| (قلب) تقليب الأفئدة : ٤٤                  |                            |
| ( كتب) الكتاب : ۲۰۸ ــ ۲۱۶                | ( حجب ) حجاب ٤٤٩           |
| £ 4 × · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (حسب) حسب : ۲۸۸            |
| ( کسب) کسب : ۲۹ ، ۱۲۰ ،                   | ( ذهب) أذهبه : ١٢٦         |
| ۲۲۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲                           | (ربب) الرب : ۲۸۹ ، ۲۸۹     |
| (لعب) اللعب: ٤٧٤                          | (سبب) سبه: ۳۳              |
| (نصب) نصب : ۱۳۱ ، ۱۳۸                     | ( صحب) أصحاب الجنة : ٤٣٧ ، |
| * * *                                     | . 272 . 227 . 220          |
| (بغت) بغته : ۷۸ه                          | ٤٧٢                        |
| . (,)                                     |                            |

| (شرح) شرح صلره :۹۸                         | (بیت) البیات : ۲۹۹                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (صلح) أصلح: ٢٠٤١، ٨٨٤،                     | ( موت ) مَيْتُ : ۸۸ ، ۸۹                                  |
| 007                                        | ميتة : ١٥٠ ، ١٩٦ ، ١٩٦                                    |
| الصالحات: ٤٣٧                              | بلد ميت : ٤٩٢                                             |
| ( فتح) يفتح ، الفاتح ، ٦٣ ه –              | (نبت) نبات : ٤٩٥                                          |
| ٥٦٥<br>تفتح أبواب السماء : ٤٢١             | (نحت) ينحت : ٤١٥                                          |
| تفتح أبواب السماء: ٤٢١                     | * * *                                                     |
| ر فلح) أفلح : ۱۳۰ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ،            | (حثث) حثیث : ٤٨٣                                          |
| ( فلح) افلح : ۱۳۰ ، ۳۱۲ ،                  | (حرث) الحرث: ۱۳۰، ۱۳۹                                     |
| 0.0                                        | (خبث) خبث : ٤٩٥                                           |
| ( نصح) ينصح ، الناصح : ٢٥١                 | (ورث) أورثه: ٤٤٢،                                         |
| ( 0 2 7 ( 0 1 2 ( 0 1 1                    | يرث: ٧٩٥                                                  |
| <b>&gt; \ \</b>                            | * * *                                                     |
|                                            | (حجج) الحجةالبالغة: ٢١٢،٢١١                               |
| ( جحل ) کجدل : ۲۷۹                         | (حرج) حَرَج: ۱۰۲ – ۱۰۷،                                   |
| (جهد) جهد أيمامهم: ۳۷                      | 797 6 790                                                 |
| (حصد) الحصاد: ١٥٨ - ١٧٣                    | الحرجة : ١٠٣ ، ١٠٤                                        |
| (خلد) خالد: ۱۱۸، ۱۲۸)                      | حيرج : ١٤٢                                                |
| \$ ** V 6                                  | (خرج) الإخراج: ٢١١                                        |
| (سعجد) سعجد: ۳۲۳                           | أخرج لعباده : ٣٩٥                                         |
| مسجد : ۳۸۹ ، ۳۸۹                           | آخرج الموتى : ٤٩٣                                         |
| (شدد) يبلغ أشدّه: ۲۲۲ –۲۲۶                 | ( درج) درجة: ۱۲۵، ۲۸۹                                     |
| (شهاد) شهاد : ۲۱۳<br>شهاد علی نفسه : ۱۲۳ ، | (زوج) زوج، الأزواج: ١٤٩،                                  |
| \$10                                       | ( ) 1 × ( ) 1 × ( ) 0 · ( )                               |
| شهداء: ۱۸۹ ، ۲۱۳                           | 780                                                       |
| (صدد) صد : ۸۱۱ ، ۲۵۰                       | ( <i>ae</i> <del>-</del> ) llag + : 123 ، 100             |
|                                            | ( ولج) يلج : ۲۷ ٤                                         |
| ( صعد) يصعد في الساء: ١٠٩ ،                | * * *<br>6.0 • 1. ft. ft. ft                              |
| (عبد) عبد: ۱۳،۱۲                           | (روح) إرسال الرياح: ٤٩٠                                   |
| (عهد) عهد الله: ٢٢٦                        | ا ا ا : نامیس (سبح) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا |
| ( , , , , ,                                | (سفح) مسفوح: ۱۹۰ ، ۱۹۲                                    |

| (حشر) حشر: ۲۱ ، ۵۰ ،        | عاد ، يعود : ٣٨٧ ،                 | (عود)   |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|
| 110                         | 170 ) 770                          |         |
| (خبر) الحبير : ۲۳           | أفئادة : ٥٨                        | ( فأد ) |
| (خسر) خسر، الحاسر: ۱۵۳،     | أفسد في الأرض: ٤٨٧                 | ( فسد ) |
| ( £1) ( TOV ( T)0           | 730 2 700 2 270                    |         |
| ٥٢٥ ، ٧٠ ، ٢٥٥              | قعد : ۲۵۵                          | (قعل)   |
| ( دبر) قطع دابره : ۲۲ ، ۲۲۵ | مهاد : ۲۵۵                         | (مهد)   |
| ( دحر) ملحور : ۳٤٣          | نکید" : ۴۹۵                        | (نکد)   |
| (ذكر) ذكر، تذكر، ١١٣،       | اهاد : ۱۹۸                         | ( هود ) |
| 744 · 747 · 747 · 747 ·     | وعد ، أوعد : ٥٥٨ ،                 | (وعد)   |
| c 0 · 2 c 294 c 477         | 900                                |         |
| ٥٦٠ د ٥٤٠                   | * * *                              |         |
| ذکر": ٥٠١ ، ٥٠١             | أخذه بالبأساء: ٧٧٥                 | (أخذ)   |
| ذکری : ۲۹۷                  | أخذه بغتة : ٧٧٥                    |         |
| (سخر) مسخّر: ٤٨٣            | أخذته الرجفة : 250 ،               |         |
| (سرر) السراء: ۵۷۳ ، ۵۷۳     | 770                                |         |
| (شعر) شعر، أشعر: ۳۸ ــ ۲۹،  | أخذ زينته : ٣٨٩                    |         |
| ۹۳ ، ۲۷ه                    | أخذه العذاب : ٥٤٠                  |         |
| (صبر) صبر: ٥٦٠، ٢٥٥         | اتخذ: ۲۳۸ ، ۲۷۶                    |         |
| (صغر) الصاغر، صغار": ٩٦،    | *** ** **                          |         |
| 44. c 4V                    | الآخرة : ٢١٤                       | ( أخر)  |
| (صور) صوره: ۳۱۷ - ۳۲۱       | أخراهم : ٤١٧ ، ٤١٩<br>يستأجر : ٤٠٥ |         |
| (ضرر) الضراء: ٥٧٢ ، ٥٧٣     | يستأجر: ٤٠٥                        |         |
| اضطر : ۷۰ ، ۱۹۷             | الأمر: ٤٨٣                         | (أمر)   |
| ( طهر) تطهر : ۹۱۹ ، ۵۰ ، ۵۰ | بُشراً: ٤٩٠ ــ ٤٩٢                 | ( بشر)  |
| (ظفر) ذو ظفر : ۱۹۸ – ۲۰۰    | بصيرة ، بصائر : ٧٤                 | ( بصر)  |
| ( ظهر) ظهر : ۲۱۸ - ۲۲۰      | أبصر: ٢٥                           |         |
| ٤٠٢                         | البقر : ۱۸۸ ، ۲۰۱                  | ( بقر)  |
| ظاهر الإثم : ٧٧ - ٧٥        | الثمر : ١٥٧                        | ( تمر)  |
| (عشر) معشر: ۱۱۵، ۱۲۰        | أثمر : ١٥٧                         |         |
| (عقر) عقر : ۴۲٥             | حجر ۱٤٠ – ۱٤٢                      | (حجر)   |
|                             |                                    |         |

| (عجز) أعجز: ١٢٨                   | غبر ، غبوراً ، الغابر : | (غبر)       |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| (معز) المعز : ۱۸۸                 | 004 - 001               |             |
| * * * !                           | غرّه ، غرور : ۵۹ ،      | (غور)       |
| ( بأس في البأس : ٢٠٧ ، ٢٠٨ ،      | EVO ( 401 ( 174         |             |
| T. E . Y99                        | غفر : ۳۵۷               | (غفر)       |
| البأساء : ۷۷۰ ، ۷۷۰               | غفور : ۱۹۷ ، ۲۸۹        |             |
| ( بخس ) بخس : ٥٥٥                 | مستقر : ٣٥٨             | ( قرر)      |
| ( درس ) درست ، دارست : ۲۹         | أكابر: ٩٤               | (کبر)       |
| ٣١                                | تکبر : ۳۲۹              | <b>\- \</b> |
| دراسة : ۲٤١                       | استكبر : ٤٠٧ ، ٤٢١      |             |
| ( رجس ) الرجس : ۱۱۰۰ - ۱۱۲        | 773 , 730 , 170         |             |
| 391 3 170 3 770                   | کشره : ۲۰ ه             | (کثر)       |
| (لبس) لبس عليه: ١٣٦               | استکثر : ۱۱۰            |             |
| لباس: ۳۲۱ ، ۳۲۲ –                 | كفر ، الكافر : ٩٢ ،     | (کفر)       |
| 477                               | 4 £ VY 6 £ 10 6 144     |             |
| لباس التقوى : ٣٦٦ -               | 01100005400.4           |             |
| ***                               | مکر ، یمکر : ۹۰ ، ۹۷    | (مکر)       |
| ( مسس ) مسله بسوء : ١٠٠٠          | مكر الله : ٧٩٥          |             |
| مسه الغرّ: ۵۷۳                    | أنذر : ۱۲۰ ، ۲۹۷ ،      | ( نذر)      |
| ( emem ) emem : 727 ; 727         | 0.8.0.1                 |             |
| (ريش) الريش، الرياش: ٣٦٣          | نشراً : ٤٩٠ – ٤٩٢       | ( نشر)      |
| W44                               | ينظر : ۲٤٥ ، ۲۷۸ ،      | ( نظر)      |
| * * *                             | 904                     |             |
| (عرش) العرش: ٤٨٢، ٤٨٣             | أنظره: ٣٣١              |             |
| معروش : ۱۵۹                       | انتظر ، منتظر : ۲٦٧ ،   |             |
| (عیش) معایش: ۳۲                   | ٥٢٣                     |             |
| ( فحش ) فاحشة ، فواحش : ٢١٨       | نوراً : ۸۸ ۹۲           | ( نور)      |
| ۱۵۶۷ ، ۲۰۶ ، ۷۵۰<br>الفحشاء : ۳۷۷ | یدر: ۶۹ ، ۹۷ ، ۹۷ ،     | ( وذر)      |
| الفحشاء: ۲۷۸ - ۱۸۱ - ۱۸۸ - ۱۸۸    | 070 : 07 : 177          |             |
| ( قرس ) القرس ، ۱۲۸۱ ۱۸۱          | وزیر، وزر، وازرهٔ: ۲۸۲  | (وزر)       |
|                                   | * * *                   |             |

| (سمع). يسمع : ٥٨٥                              | ( خرص ) یخرص : ۲۱۱ ، ۲۱۱                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14: Ilmany : 47                                | (خلص) خلص ، أخلص خالصة                        |
| (شفع) شفعاء : ٤٨١                              | 444 6 441 6 154                               |
| یشفع: ۸۱۱                                      | (قصص) قص عليه ، يقص :                         |
| (شيع) الشيع : ٢٦٩                              | £ . 0 . T . V . 1Y .                          |
| (ضرع) تضرع: ٨٤، ٧٧٥،                           | * * *                                         |
| ٥٧٣                                            | (عرف ) أع في و به                             |
| (طبع) يطبع على قلبه : ٧٩٥                      | ( عرض ) أعرض : ٣٢<br>( فيض ) أفاض : ٤٧٢ ، ٤٧٣ |
| (طمع) يطمع : ٢٦٤                               | ٧١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١              |
| الطمع: ٨٨٤                                     | * * *                                         |
| (قطع) قطع دابره: ۲۳۰ ، ۲۲۵                     | ( بسط) بسطة : ٥٠٥                             |
|                                                | (خلط) ما اختلط بعظم : ٢٠٥                     |
| (متع) متاع : ۲۵۹                               | (خيط) سم الخياط: ٢٧١هـ ٢٣٥)                   |
| استمتع : ۱۱۹<br>(منع) . ما منعك : ۳۲۳          | (سرط) صراط: ٥٥١ ـ ٥٥٨                         |
|                                                | صراط مستقيم : ١١٣ ،                           |
| 0 0                                            | ٠ ٢٨٢ ، ١٨٢ ، ٢٨٢ ،                           |
| ( وسع) الوسنع: ۲۰۷، ۲۳۷، ۲۲۵<br>واسعة : ۲۰۷    | <b>***</b> - <b>***</b>                       |
| ( وقع) وقع عليه غضب : ٥٢١                      | (سلط) سلطان: ٤٠٤ ، ٢٢٥                        |
|                                                | ( قسط) القسط: ۲۲٤ ، ۳۷۹                       |
| * * *                                          | ( هبط) اهبط: ۱۵۸ ، ۲۳۹                        |
| (بلغ) بلغ: ۱۱۷                                 | * * *                                         |
| بلُّغه ، أبلغه : ••• ،                         | (حفظ) حفيظ: ٢٥ ، ٣٣                           |
| ٥٧١ د ٥٤٧ د ٥٠٤                                | ()                                            |
| بلغ أشد"ه : ۲۲۲ ـــ ۲۲۶<br>الحجة البالغة : ۲۱۲ | * * *                                         |
| ۲۱۲ : ۲۱۲                                      | (بدع) بديع: ١١                                |
| * * *                                          | (تبع) تبع، اتبع: ۳۲، ۲۶،                      |
| (حنف) حنیف : ۲۸۳                               | ٠ ٢١٤ ، ٢١٠ ، ١٨٢                             |
| (خصف) یخصف : ۲۵۷                               | ۸۲۲ ، ۸۳۲ ، ۷۶۲ ،                             |
| (خفف) خفت موازینه : ۳۱۵                        | 030 ( 450                                     |
| (خلف) خليفة، خلائف: ٢٨٨،                       | ( +ng) [ +ng : 473                            |
| 01/ (01/ (0/0                                  | (رجع) مرجع: ۳۷، ۲۸۷<br>(سع) سرح المقاب شهه    |
| استخلف: ۱۲۲                                    | (سرع) سريع العقاب : ٢٨٩                       |

| (سوق) ساق السحاب : ٤٩٢                           | (خوف) الخوف : ٤٨٧             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| (ضیق) ضیق:۱۰۸،۱۱۷،۱۱۳                            | لاخوف عليهم: ٢٠٦، ٢٩٤         |
| (طفق) طفق: ٣٥٢                                   | ( الرجف) الرجفة : ٤٥٥ – ٥٤٥ ، |
| ( فرق ) فرقواً دينهم ، فارقوا دينهم :            | 977                           |
| 714 ¢ 71A ·                                      | ( زخرف) زخرف القول : ٥٥ ، ٥٦  |
| تفرق: ۲۲۹                                        | ( سرف) أسرف ، مسرف : ۱۷۳      |
| فریق : ۳۸۸                                       | 0 £ A 6 440 6 1VV             |
| ( فسق ) فسق : ۱۹۵ ، ۸۵ ، ۱۹۵                     | (صدف) صدف : ۲٤٣ ، ٢٤٤         |
| (ملق) إملاق: ۲۱۷                                 | ( صرف) صرف بصره : ٤٦٦         |
| * * *                                            | تصریف الآیات : ۲۵ ،           |
| ( برك ) مبارك : ٢٣٨                              | ٤٩٦ ، ٢٦                      |
| تبارك : ١٨٤                                      | (ضعف) ضعف : ۱۷ - ۱۹۹          |
| (درك) لا تدركه الأبصار وهو                       | استضعفه: ٧٤٥                  |
| يدرك الأبصار: ٢٢-٢٢                              | (طوف) طائفة: ۲٤٠، ٥٦٠         |
| اد ارك: ١٦٤ ، ١١٧                                | (عرف) الأعراف: ٤٤٩ - ٢٠٤      |
| (شرك) المشرك: ٣٢، ٨٧،                            | أصحاب الأعراف: ٢٦٧            |
| 177 6 170                                        | ( قرف) اقترف : ٥٩ ، ٧٩        |
| أشرك : ۲۰۸ ، ۳۳،۳۲                               | قرفه بنهمة : ٥٩               |
| ٤٠٤ ، ٢١٥                                        | ( كلف) كلَّفه : ۲۲٥ ، ۲۲٥     |
| شریك ، شرکاء : ۷ ،                               | (لطف) اللطيف: ٢٢              |
| ( فلك ) الفُلْك : ٢٠٣                            | (وصف) الوصف : ١٠ ، ١١ ،       |
| ( نسك ) النسك : ۲۸۳                              | 107                           |
| ( هلك ) أهلك : ۲۹۹ ، ۲۹۹                         | * * *                         |
| (11111111111111111111111111111111111111          | (خرق) خرق: ۸ - ۱۰             |
|                                                  | (خلق) خلق ، الحلق ، خالق :    |
| (أبل) الإبل: ١٨٨                                 | £AW ( WIV ( IY ( V            |
| (أَجَلَ) أَجِلَ : ۱۱۷ ، ٤٠٥<br>أُجَّلُ لَه : ۱۱۷ | اختلق : ۸                     |
| اجل له ۱۱۷۰ اکثل : ۱۱۷                           | ( ذوق ) ذاق البأس : ۲۰۸ ، ۲۰۹ |
| (أول) أولاهم: ١٩٧١، ١٩٩٤                         | 27. ( 40)                     |
| ( التأويل : ٤٧٨                                  | (رزق) رزقه: ٤٧٣،٢١٧،١٨٢       |
| 41111 023                                        | (0))                          |

| _                                     | A <sup>ee</sup> 1              |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| (فصل) فصل ، تفصيل : ٦٩ ،              | (بدل) بدل: ۲۲، ۲۲۰             |
| £77 ( £ • 7 ( 777 ( ) ) Y             | ( ثقل: ) ثقلت موازینه : ۳۰۹ ــ |
| مفصل : ۲۰                             | 718                            |
| ( فضل ) فضل : ٤١٩                     | سحاب ثقال : ٤٩٢                |
| ( قبل ) قبيل : ٣٧٦                    | (جدل) جادل: ۲۸، ۲۲۰            |
| قبلاً: ٨٤ ــ ٥٠                       | (حمل) الحمولة: ١٧٨ - ١٨١       |
| (قلل) قليلاً : ۲۹۸ ، ۳۱۲              | (جمل) الجُمُل، الجمل: ٤٢٧      |
| أقل ، استقل : ٤٩٢                     | £70 _                          |
| (قيل) قائل، قيلولة: ٢٩٩               |                                |
| (كيل) الكيل: ٥٥٥                      | (جعل) جعل: ۷، ۳۳، ۵،           |
|                                       | 11. 6 1. 4 6 94 6 89           |
|                                       | c 410 c 4VA c 14.              |
| (ملل) ملة: ۲۸۲ ، ۲۰۱۱ ،               | ( £77 ° WVV ° W17              |
| 770                                   | 05 * (0 * 5                    |
| (نيل) ناله: ۲۰۸، ۴۲۹                  | (رجل) رجال: ٤٦٠                |
| ( هلل) أهل به لغير الله : ١٩٥         | ( رسل ) إرسال الرياح : ٩٠٠     |
| (وکل) وکیل: ۱۳ ، ۳۳                   | (سبل) السبك: ٢٢٨ ، ٢٢٩         |
| توكل : ٣٢٥                            | سبيل الله : ٦٥ ، ٦٥ ،          |
| * * *                                 | ٨٤٤ ، ٥٥٥                      |
| (أثم) الإثم: ٣٠٤                      | (سهل) سهول: ۱٤٥                |
| ظأهر الإثم وباطنه ؛ ٧٧                | (شمل) شائلهم : ۳۲۸ – ۳۲۲       |
| Vo                                    | اشتمل: ۱۸۸                     |
| (ألم) ألم: ١٤٥                        | ( ضلل ) ضل ، يضل : ٦٤ ، ٦٥     |
| (أم) أنة: ۲۷، ۲۷، د ۱۵، ۱۹۵           | (10m (10m (V)                  |
|                                       | PA1 2 013 2 V13 2              |
| ۲۲ : کم ( کم )<br>کامآ : ۲۳۲ ، ۲۳۳    | ضل عنه : ٤٨١                   |
| (جرم) أجرم، مجرم: ۹۳، ۹۳              | ضلال مين : ٤٩٩                 |
| ٥٥٣ ، ٢٠٧                             | ضلالة: ۲۸۷، ۲۸۰                |
| (جُمِ) جائم: ٢٥١، ٢٦٥                 | (عدل) يعدل: ۲۱٤، ۲۲٥           |
|                                       | (غفل) غافل: ۱۲۵، ۱۲۵،          |
| (حکم) بحکم، حاکم: ۱۳۵، ۱۳۵<br>حکم: ۲۰ | 727 6 721                      |
|                                       |                                |
| حکیم: ۱۱۸ ، ۱۵۳                       | (غلل) الغل : ٤٣٧               |

| P 4.                                  | *.              |                                                                   | Ť* .    |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| الغم : ۲۰۱                            | (غم)            | مذؤوم : ٣٤٣ ، ٣٤٣                                                 | ( ذام)  |
| يستقدم: ٥٠٤                           | (قلم)           | رحم ، يرحم : ٢٣٩ ،                                                | ( رحم ) |
| أقسم : ۲۷ ، ۶۲۹                       | ( قسم )         | رحم ، يرحم : ٢٣٩ ،                                                |         |
| قاسمه : ۲۶۹ ، ۲۰۰۰                    | 1               | الرحمة : ٣٤٣ ، ٣٤٣ ،                                              |         |
| أقام وجهه : ۳۸۰                       | (قوم)           | 6 19 6 19 6 19 6 19 6 19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |         |
| قيم: ۲۸۲                              | 1,000           | 014 ( 0 . )                                                       |         |
| يوم القيامة : ٣٩٩                     |                 | ذو رحمة : ۲۲۲ ، ۳۰۷                                               |         |
| صراط مستقيم : ١١٣                     |                 | رحم : ۱۹۷ ، ۲۹۰                                                   |         |
| كلمة ربك : ٢٢                         | (کلم)           | الأرحام: ١٨٨                                                      |         |
| الأنعام : ١٣٠ ، ١٣٩ ،                 |                 | الزعم: ١٣٠                                                        | (زعم)   |
| 6 1VA 6 127 6 122                     | ( نعم )         | دار السلام: ١١٤                                                   | (سلم)   |
| هلم: ۲۱۳                              | ( هل )          | السلام: ١١٤ ، ٢٢٤                                                 | `[      |
| اليتيم : ٢٢١                          | ( هلم)<br>( تم) | الإسلام: ٣٨٧                                                      |         |
| 1**                                   | (يتم)           |                                                                   | (سمر)   |
| * * *                                 |                 | سم"، سم الخياط: ٤٧٧،<br>٢٣٥                                       | (سيم)   |
| الإذن : 190                           | (أذن)           | £77 ( £78 : hu                                                    | (سوم)   |
| آذن مؤذن : ٤٤٧                        |                 | الشحوم : ۲۰۱                                                      | (شحم)   |
|                                       | ( آمن )         |                                                                   | 1       |
| 112 . 40 . 7V . TA                    |                 | يطعم ، طاعم : ١٩٠                                                 | (طعم)   |
| 4 TYY 4 YAY 4 TYA                     |                 | ظلم ، ظالم : ١١٩ ، ١٢٠                                            | (ظلم)   |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                 | ٤ ١٨٩ ، ١٣٠ ، ١٧٤                                                 |         |
| 370070027000                          |                 | 437 6 470 C 727                                                   |         |
| ٠٢٥                                   |                 | ٠٤٠٨ ، ٣٤٦ ، ٣١٥                                                  |         |
| أمين ، يأمن : ٥٧٩                     |                 | £77 : ££V : £77                                                   |         |
| أمين : ١٠٥                            |                 | ظلم نفسه : ۳۵۳                                                    |         |
| ) بطن : ۲۱۸ – ۲۲۰ ،                   | ( بطن           | ظلمات: ۸۸ – ۹۲                                                    |         |
| ٤٠٢                                   |                 | آعلم بكذا: 70 - 77                                                | (علم)   |
| باطن الإثم : ٧٧ ــ ٧٥                 |                 | يعلم: ۲۹                                                          |         |
| د ۲۶۳ ، ۳۱ : مینه                     | ( بين )         | عليم: ١٥٣،١٨، ٦٣،١٢ علم                                           |         |
| 000 ( 070                             |                 | العالمون : ٧٤٥                                                    |         |
| عدو مبین : ۱۸۲ ، ۳۵۵                  |                 | رب العالمين : ٤٨٤ ،                                               |         |
| ضلال مبين: ٤٩٩                        |                 | 0 + 2 6 0 + +                                                     |         |
|                                       |                 |                                                                   |         |

|                             | · ·                                |
|-----------------------------|------------------------------------|
| (سفه) السفه: ۱۵۳            | (جنن) جنة: ٢٥١، ٣٤٥ (٢٧٤           |
| ٥٠٤ ، ٥٠٧ : تعافس           | (حزن) ولا هم يحزنون : ٢٠٦ ،<br>٤٦٩ |
| (شبه) متشابه: ۱۵۷           | 1 279                              |
| (عمه) يعمهون : ٤٦           | (حسن) الحسنة : ٢٧٤ ، ٥٧٣           |
| (کره) کاره: ۲۱ه             | تماما على الذي أحسن:               |
|                             | 744 - 744                          |
| * * *                       | التي هي أحسن : ٢٢١                 |
| (أتى) آتى: ۲۱، ۹۵، ۹۹،      | الإحسان: ٢١٥                       |
| £17.44.44.10V               | المحسن : ٤٨٧                       |
| (أخو ) أخت : ١٩٩            | (حين) حين: ٣٥٩                     |
| (أسى) أسيى، يأسَى: ٥٧١      | (دون) من دونه: ۲۹۷، ۱۵،۸،۵۵        |
| (ألى) الآلاء: ٢٠٥ ، ١٤٥     | (دين) الدين: ٣٨١                   |
| (أيي) آية: ۲۲، ۳۷، ۹۰،      | (زین) زین : ۳۷ ، ۹۲ ،              |
| · ۲۱٤ · ۱۲ · · ۱۱۳          | 177 : 140                          |
| · YEV · YE7 · YEF           | زينة الله: ٣٩٥، ٣٩٦                |
| ( 2 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 .   | أُخِذُ زينته : ٣٨٩                 |
| ( £ · A ( £ · V ( £ · T     | (سکن) اسکن : ۳٤٥                   |
| ( 17 ) 773 ) 793 )          | (شطن) شياطين الإنس والجن :         |
| 070 : 077 : 0.7             | 00 - 01                            |
| (بدا) بدا، ببلو: ۲۰۱۱       | (ضأن) الضأن : ١٨٧                  |
| آبدی: ۳٤٧                   | (ظنن) الظن: ٦٤، ٢١١                |
| (بغی) بغی ، یبغی : ۲۸۵ ،    | (فتن) يفتن : ٣٧٣                   |
| 009 ( ££ )                  | (لعن) لعن، لعنة : ٤٤٧،٤١٦          |
| البغثيُّ : ۲۰۳ ، ۲۰۶        | (مكن) مكّنه : ٣١٥                  |
| باغ: ١٩٧:                   | مکانة : ۱۲۸ ، ۱۲۹                  |
| ابتغی : ۲۰                  | (وزن) الوزن: ۳۰۹                   |
| (بلا) الابتلاء: ٢٨٩         | الميزان : ۲۲٤ ، ۵۵۰                |
| (تلا) يتلو : ۲۱۵            | موازين : ٣٠٩ ــ ٣١٤،               |
| ( ثوی ) مثوی : ۱۱۷          | 719                                |
| ( جزی ) جزی یجزی : ۲۹ ، ۲۹۱ | (يمن) أيمانهم: ٣٣٨ - ٣٤٢           |
| £77,770,752,773             |                                    |
| الجزاء: ١٤٦                 | * * *                              |

| (علا) تعالى: ١٠                 | رحوى) الحوايا ، حاوياء : ٢٠٣         |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| تعالوا : ٢١٥                    | Y . o                                |
| ۲۵ : محی ( عمی )                | (حيى ) أحياه : ٨٩                    |
| ع: ٥٠٣: ع<br>(غشي) أغشًاه : ٤٨٣ | الحياة الدنيا: ١٢٣ ،                 |
| (غشي) أغشاه : ٤٨٣               | ٤٧٥ ، ٣٩٨                            |
| غواش : ۲۳۲                      | (خطا) خطوات الشيطان: ١٨٢             |
| (غني) غني بألمكان: ٥٦٩،         | (خمى) خُفْية : ٨٥٤                   |
| ۰۷۰                             | (خلا) خلا، يخلو: ١٥٤                 |
| أغنى : ٤٦٧                      | (دعا) دعا، يدعو: ۳۳،                 |
| الغني : ١٢٦                     | ( £ 10 ( £ 10 ( ¥ 1)                 |
| (غوی) أغواه: ۳۳۳                | ٤٨٧                                  |
| الغاوى : ۳۳۳                    | دعوی ، دعاء : ۳۰۳                    |
| غُـوِي الفصيل : ٣٣٣             | (دلا) دلاه: ١٥٦                      |
| (فرى) الافتراء: ٥٧، ١٤٦،        | ( دنا ) الحياة الدنيا : ١٢٣ ،        |
| ( £ · A · ) A · 104             | ٤٧٥ ، ٣٩٨                            |
| ٥٦٢ ، ٤٨١                       | (ردی) أرداه: ۱۳۲                     |
| (قری) قریة: ۳۰۰،۲۹۹،۲۹۹         | ( سوی ) استوی : ۴۸۳                  |
| 0 V Y                           | (شها) شهوة : ٨٤٥                     |
| القُرَى : ۱۲٤                   | (صغا) صغا يصغَى، ويصغو:              |
| (لقي) تلقاء: ٢٦٦                | ۵۹ ، ۵۸                              |
| ( لها ) اللهو : ٤٧٤             | صغوی معك : ٥٨                        |
| (مری) امتری: ۱۱                 | أَصْغَى الْإِنَاء : ٥٨               |
| (نجا) أنجاه: ۲۰۰۰، ۲۳۰۰         | (طغا) طُغيان: ٢٦                     |
| 001                             | (عتا) عتا عتواً: ٣٤٥                 |
| نجّاه : ۲۲ه                     | عات : ۳۶۰                            |
| (نسی) نسی : ۲۵۰ ، ۴۸۰           | (عثا) يعثو: ٢٤٥                      |
| (هلی) هلی ، بهلی ، الهدی:       | (عدا) عاد: ۱۹۷<br>عدواً: ۳۳ – ۳۳     |
|                                 | عدوا: ۲۲ – ۲۹<br>عدو مین: ۱۸۲        |
| £79 6 727 6 777                 | عدو ميين : ۱۸۲<br>الاعتداء : ۷۱ ، ۸۲ |
| ξVV 6 ξξ •                      | (عفا) عفا، يعفو: ٥٧٣ – ٥٧٦           |
| 477 4 44                        | 271, - 271, 302, 600 (00)            |

| أوفي الكيل : ٢٧٤       |         | هدی له: ۲۷۹ ، ۸۰         |
|------------------------|---------|--------------------------|
| توفيّاه ٪ ٢٥٥          |         | أهدى : ۲٤٢ ، ٣٤٢         |
| اتتى : ۲۲۹ ، ۲۲۹ ،     | ( وقی ) | اهتدی : ۲۰ ، ۱۰۳ ،       |
| 0.4.0.1.5.2            |         | £ £ • 6 WAA 6 10 £       |
| ولاه : ۱۱۸ ، ۱۱۹       | (ولی)   | (هوى) الأهواء: ٧١، ٢١٤   |
| ولي ، أولياء ؛ ٧٧ ، ٨٦ |         | (وحي) أوحي: ۳۲، ۵۰، ۷۷   |
| 311 3 711 3 197 3      |         | 19. 6 17                 |
| 777 × 777              |         | (وری) واراه: ۳٤٧ ، ۲۲۱   |
| تولتي عنه: ٥٤٦ ، ٧١٥   |         | (وصی) وصّاه: ۱۸۹ ، ۲۲۱   |
| منين أيليهم: ٣٤٨-٢٤٣   | (یدی)   | YY4 < YY7                |
| ين يديه ٤٩٢            |         | ( وفى ) أوفى : ٢٢٦ ، ٥٥٥ |

## أعلام المترجمين في التعليق

الأرقام في هذا الفهرس على أرقام الآثار ، لا الصفحات

إسحق بن شاهين الواسطى (شيخ الطبرى): ١٤٢٠٤ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق: إسماعيل بن أبان الوراق الأزدى (أبو إسحق): ١٤٥٥٠ إسماعيل بن أمية الأدوى : ١٤٨١٨ إسماعيل بن أبي خالد : ١٣٦٩٨ ، 184.4 - 18444 : 14444 إسماعيل بن سميع الحنفي : ١٤٥٧٢ إسماعيل بن عياش بن سلم العنسى : 18414 إسماعيل بن مسلم المكي ، مولى بني خزوم: ۲۸۸۲ ، ۱۳۸۸۲ ، 184.4-الأسود بن عامر (شاذان) : 14947 أشعث بن سليم بن أسود المحاربيّ (أشعث بن أبي الشعثاء) أشعث بن أبي الشعثاء (أشعث بن أشعث بن عبد الرحم بن زبيد 184.4 : 184.1 الأعرج (عبد الحميد بن عبد الرحمن

( 4) 14 E

إبراهيم بن نافع المكى المخزومى : 14977 إبراهم بن يزيد بن شريك التيمي: 124.00 154.5 أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي (شيخ الطبري): ١٤٢١٢ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (شیخ الطبری): ۱٤١٥٢، ١٤١٥٢ أحمد بن عمر و البصري (شيخ الطبري) 14914 أبو إسحق (إسماعيل بن إبان) أبو إسحق السبيعي (أبو إسحق الحمداني): ٢٥١٥٦ ، ٣٤٢٤٢ أبو إسحق الهمداني (أبو إسحق السبيعي): ١٤٢٤٣ إسحق بن إسماعيل الرّازي (أبو يزيد ، حبويه ) : ١٤٣٦٥ ، 12000 6 12227 إسحاق بن الحجاج الرازي الطاحوني: إسحق بن زياد العطار النصري (شيخ الطبري): ١٤١٤٦

إسحق بن سلمان الرازي : ١٣٨٠٩

إبراهيم التيمي (إبراهيم بن يزيد بن

بلال بن يحيى العبسى : ١٤٣٣٣ تميم بن شاكر الباهلي ( ؟ ؟) :

جابر بن يزيد بن الحارث الجعنى:

حرير بن حازم الأزدى ؟ ١٤١٥٧ الجريرى (سعيد بن إياس)
الجريرى (سعيد بن إياس)
أبو جعفر الرازى : ١٤٨٥٣ عبدالله
ابو جعفر المدائني الهاشمي (عبدالله
بن المسور)
جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة
الكندى : ١٤٢١٩ عبدالله
جعفر بن عمرو بن حريث: الحديثان
الكندى : ١٤٢٤٥ ، ص :
جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو
جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو
ابن حريث المخزوي (أبو عون):

الحارث بن أبى أسامة : ١٤٣٣٣ الحارث بن حسان البكرى ( الحارث ابن يزيد) (حريث بن حسان): ١٤٨٠٥ ، ١٤٨٠٥ الحديث : ١٤٨٠٥ ، ص :

جهير بن يزيد العبدى : ١٣٨٢٨

الحارث بن يزيد البكرى ( الحارث ابن-سان) : ١٤٨٠٦،١٤٨٠٥ أبو حازم الأشجعي : ١٤٢٤٧ ابن زید بن الخطاب) الأغر (أبو مسلم المدنی): ۱٤٦٦٨ أنس بن سيرين: ١٤٢٢٩ ابن أنعم (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم)

أبو يحر البكراوى (عبد الرحمن بن عثمان بن أمية) أبو بدر (شجاع بن الوليد بن قيس) بشر بن تيم بن مرة (بشير): بشر بن معاذ العقدى: ١٤٣٤٩، بشير بن تيم بن مرة (بشر): بشير بن تيم بن مرة (بشر):

بقية بن الوليد الحمصى : ١٣٨٣٧، ١٤٧٦٦، ١٤٧٧٦ بكر الطويل ( بكر بن يزيد الطويل ) أبو بكر الكاتب المعلم ( عثمان بن سعد التميمي ) أبو بكر الهذلي: ١٤٤٠٦، ١٤٤٠٦،

أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي : \$2.5 ك المحدد بن عمر و ( أبو الصديق الناجي) : أبو بكر بن عياش : ١٤٨٠٥ بكربن قيس ( أبو الصديق الناجي ) : ١٤٢٩٣ بكر بن يزيد الحمصي ( بكر بكر الطويل) : ١٤٥٧٢

المروروذى: ١٣٦٩٦ خالد بن عبد الله الطحان: ١٤٢٠٤ خالد بن أبى كريمة الأصبهانى (أبو عبد الرحمن الإسكاف ): ١٣٨٥٦

خالد بن مخلد القطوانى : ١٤٢١٠ خالد بن أبى يزيد الحرانى (أبو عبد الرحيم) : ١٣٨٥٥

أبو داود الحفرى (عمر بن سعد) ابن دكين(الفضل بن دكين التيمى) الديال بن عمرو (؟؟): ١٤٤٤٥ الحديث: ١٤٤٤٥، ص: ٥٨٩ رقم: ٧

ابن أبى ذئب (محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة)

الربیع بن أنس : ۱٤٨٥٣ أبو ربیعة ، ( فهد ) ، (زید بن عوف القطعی ).

زاذان (أبو عبد الله) أبو (عمر) الضرير ١٤٦١٤ النام بن عدم (٢٢): ١٤٤٤

الزباء بن عمرو (؟؟) : ١٤٤٤٥ الحديث : ١٤٤٤٥،ص: ٥٨٩،

رقم: ۷ زبید بن الحارث الإیامی: ۱٤۲۰۷ زر بن حبیش: ۱٤۲۰۷ زرارة بن أوفی الجرشی: ۱٤۲۲۷، أبو الحباب المدنى (سعيد بن يسار) حبويه (أبو يزيد) (إسحق بن إسماعيل الرازى)

حجاج بن أرطاة : ١٣٩٦٥ الحجاج بن المنهال : ١٤٣٩٨

حریث بن حسان البکری الشیبانی ( الحارث بن حسان ) : ۱٤٨٠٥

الحديث: ١٤٨٠٥ ص: ٩٠٠ رقم: ١٢

حسام بن مصلت بن ظالم بن شیطان الأزدى : ١٤٤٠٦

الحسن بن عقبة المرادى ، أبو كيران: ١٤٢٣٨

الحسن بن عمارة بن المضرب العجلي: ١٤٣٩٩

حسين المعلم (حسين بن ذكوان العوذى) حسين بن ذكوان العوذى (حسين المعلم): ١٣٩١٥

الحكم بن أبان العدنى : ١٤٧٣٦ الحكم بن عتيبة الكندى : ١٤٢٢٢ حميد بن زياد الحراط (أبو صخر): ١٤٢٤١

حميد بن هلال العدوى : ١٣٧٦٨ أبو حيان التيمي ( يحيى بن سعيد بن حيان)

حيان الأعرج الجوفى : ١٣٩٦٧

خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمى:
١٤٥٠٣
خالد بن عبد الرحمن الحراساني

سعيد بن يسار (أبو الحباب المدنى):
أبو سفيان (طاحة بن نافع القرشى)
سفيان بن حسين الواسطى: ١٤٢٢٢
سفيع (؟؟): ١٤٧٠٢
أبو سلمة (يحيي بن العلاء البجلى)
سلمة بن كهيل: ٣٠٥٤١
سليط بن بلال (؟؟): ١٤١٤٩
سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي (أبو
سليان بن أرقم (أبومعاذ): ١٤٤٤٦

سلیمان بن عبد الرحمن بن عیسی التمیمی : ۱٤۲۱۲ سلیمان بن آبی هوذة : ۱۳۸۳۲ سماك بن الوأید الحنفی (أبو زمیل) : ۱۳۸۳۲

سمیع الزیات ، أبوصالح: ۱٤٧٠٢ ابن سنان القزاز ( محمد بن سنان ) سهل بن عامر البجلی: ۱٤۲۰۸ سوید الکلبی (سوید بن عمرو ) سوید بن غمرو الکلبی: ۱٤٦٤۹ أبوسیار السلمی ( ؟ ؟ ) : ۱٤۵۵٤

شاذان (الأسودين عامر) شباك الضبي، الأعمى: ١٤٠٢٥، ١٤٠٢٥ شجاع، أبو بدر (شجاع بن الوليد) شجاع بن الوليد بن قيس السكوني

(آبو بدر): ۱٤۲۷۰ شريح بن عبيد بن شريح الخضرمي: أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي : ١٤٢٠٣ ، ١٤٢١٤ ، ١٤٧١٥ أبو زكريا (يحيى بن حبيب بن عربي) أبو زميل (سماك بن الوليد الحنبي) أبو الزناد (عبد الله بن ذكوان) زيد بن أبي أنيسة الجزرى: ١٣٨٥٥ زيد بن عوف القطعي (أبو ربيعة)، زيد بن عوف القطعي (أبو ربيعة)، ١٤٢١٨ ، ١٤٢١٨ ،

سالم المكى (سالم بن عبد الله الخياط) سالم بن عبد الله الخياط(سالم المكى): 179٧٥

سبرة بن أبي فاكه (سبرة بن الفاكه) : ( سبرة بن أبي الفاكه) : ١٤٣٦٤

أبو سعد المدنى (؟؟) : ١٤٣٢٧ سعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى : ١٣٦٩٦

سعید بن آیاس الحویری: ۱٤٦٦٤ سعید بن بکر (؟؟): ۱٤٦٦٨ سعید بنسلیان (الضبتی): ۱۳۸۰۹ الحدیث: ۱۳۸۰۹، ص ۵۸۰،

سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني: ١٣٨٥٥

سعید بن أبی عروبة : ۱٤٢٤٩ سعید بن عمرو السکونی (شیخ الطبری) : ۱٤٢٦٦

سعيد بن مسروق الثورى : ١٣٧٦٦

ابن عائذ (عبد الرحمن بن عائد المالي)

عاصم بن بهدلة (عاصم بن أبي النجود): ١٤٢٠٦، ١٤٨٠٥ عاصم بن ضمرة السلولي: ١٤٦٦٦

عاصم بن أبي الفزر (؟؟): ١٤٨٠٥ بن عاصم بن أبي النجود (عاصم بن بهدلة): ١٤٢٠٦

أبو العالية : ١٤٨٥٣

عامر الشعبي : ١٤٧٤٦ عامر بن واثلةالكناني (أبوالطفيل):

1811 . 181.4

. عباد بن كثير الرملي : ١٤٢٦٦ ابن أم عبد ( عبد الله بن مسعود) : ١٤٢٣٥

عبد الحميد الحماني (عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني)

عبد الحميد بن بيان السكرى (شيخ الطبرى): ١٤٢٠٤

عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني: ١٤٤٥٢

عبد الحميد بن عبد الرحم بن زيد ابن الحطاب ، الأعرج : ١٤٦٨٥

أبو عبد الرحمن (عبد الله بن عتبة ابن مسعود): ١٣٨٥٧ أبو عبد الرحمن الإسكاف (خالد ابن أبي كريمة)

أبو عبد الرحمن الحبلى ( عبد الله بن يزيد المعافرى) أبو الشعثاء (سليم بن أسود المحاربي) شعيب السرّاج (؟؟): ١٣٨٣٦ شعيب بن الليث بن سعد المصرى: 12٢١٩

شقيق بن سامة الأسدى (أبو واثل): 1840 م

شمر بن عطية الأسدى الكاهلي : : ١٤٢٩٢

شيخ من التيم (؟؟) : ١٤٢٩٢

صالح ، مولى التوأمة (صالح بن نبهان) : ١٤٢٢٥

صالح بن نبهان (صالح ، مولى التوأمة): ١٤٢٢٥

أبو الصباح (عبد الغفور بن عبد العزيز)

أبو صخر (حميد بن زياد الحراط) أبو الصديق الناجي (بكربن عمرو) (بكر بن قيس): ١٤٢٩٣

(بحر بن فیس) : ۱۲۲۳ صفوان بن عسال الرادی: ۱۲۲۰۳

14731 - 17731 - 17731 73731

أبو الصلت الثقني: ١٣٨٦٢

الضال (معاوية بن عبدالكريم) ضمضم بن زرعة بن ثوب الحميرى: 12717

أبو الطفيل (عامر بن واثلة الكنانى) طلحة بن نافع القرشى الواسطى (أبو سفيان): ١٤٤٨٩ عبد الرحمن بن يعقوب، مولى الحرقة: ۱٤۲۱۰ أبو عبد الرحيم (خالد بن أبي يزيد

الحرانی) "ا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعید ابن ذکوان العنبری: ۱۳۹۱۵ عبد العزیز الشامی: ۱٤٧٧٦ آبو عبد العزیز الشامی: ۱٤٧٧٦

به عبد العزيز بن أبان الأموى : ١٤٣٣٣ عبد العزيز بن أبان الأسدى : عبد العزيز بن رفيع الأسدى :

عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصارى (عبد الغفور بن عبد العزيز): ١٤٧٧٦

عبد الغفور بن عبد العزيز الأنصاري (عبد الغفار) (أبو الصباح):

> ۱٤٧٧٦ أبو عبد الله (زاذان)

1241.

أبو عبد الله البجلي (؟؟): ١٤٨٧١ عبد الله بن بكير الغنوى: ١٤٣٦٥ عبد الله بن خليفة الهمداني: ١٤١٥٦ عبد الله بن خليفة الهمداني:

عبد الله بن عتبة بن مسعود (أبو عبد الرحمن) : ۱۳۸۵۷ عبد الله بن عبان بن خثيم القارئ :

عبد الله بن عمار اليمامى: ١٣٨٦٢ عبد الله بن عون المزنى: ١٤٢١١ عبد الله بن قيس: ١٤١٥٦ عبد الله بن مرة الخارفي: ١٣٨٥٢ عبد الرحمن المزنى ( عبد الرحمن بن أى عبد الرحمن ) : ١٤٧٠٥ عبد الرحمن بن البخترى الطائى ( شيخ الطبرى ) : ١٣٨٨٢ عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدى الني سابورى : ١٣٨٠٥ عبد الرحمن بن زبيد الإيامى :

عبد الرحمن برزياد بنأنعم الإفريقي ١٤٣٣٦

عبد الرحم بن زیاد (؟؟) : ۱٤٥٥٤

عبد الرحمن بنعائذ الثمالى الأزدى: ١٣٧٦٩

عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن ( عبد الرحمن المزنى ): ١٤٧٠٥ عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود : ١٣٨٥٧ ، ١٤٢٤٥

الحديثان : ١٤٢٤٥ ، ١٤٢٤٥ ، ١٤٢٤٥ ص : ١٤٢٤٥ ، رقم : ٥ عبدالرحمن بن عثمان بن أمية الثقني

(أبو بحر البكراوي): ١٤٦١٥ ١٤٦١٦

عبد الرحمن بن محمد المحاربي : ۱۳۸۸۲

عبد الرحمن بن مهدى: ١٣٩٦٧ عبد الرحمن بن هرمز ، الأعرج: ١٤٢١٩

عبد الرحمن بن يزيد المعافري (أبو عبد الرحمن الحبلي): 1٤٣٣٦

أبو عرفجة (؟؟) : ١٣٦٩٦ عطية العوفي (عطية بن سعد بن جنادة) عطية بن سعد بن جنادة العوفي : 184.4 . 184.1 . 1444 العلاء بن عبد الرحمن أبن يعقوب ، مولى الحرقة : ١٤٢١٠= على بن صالح بن صالح بن حي الهمداني : ١٤١٥٦ عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي : 12410 6 154.4 أبو عمر (زاذان) أبو عمر الحراز ، نضر ( النضر بن عيد الرحمن) عمر بن سعد (أبو داود الحفري): 15771 عمر بن عبد الرحمن المزني (عمرو): 124.0 عمر بن هرون بن يزيد البلخي : 12450 عمران بن عيينة الحديث : ١٣٨٢٥ ، ص: ٥٨٥ رقم: ٢ أبو عمرو ( يحيى بن العلاء البجلي ) أبو عمر و القرقساني ( عثمان بن يحيي ) عمرو بن حماد بن طلحة القناد : عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري : عمرو بن طلحة ( عمرو بن حماد بن

طاحة القناد)

عبد الله بن المسور بن عون بن جعفر ابن أبي طالب ( أبوجعفر المداثني الماشمي): ١٣٨٥٦ : ١٣٨٥٦ عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي 12199: 12131 عبد الله بن مسعود ( ابن أم عبد ) : عبد الله بن أبي الهذيل العنزي ( أبو المغيرة): ١٣٩٣٢ أبوعبد الملك (محمد بن أبوب الأزدى) عبد الملك بن ميسرة الهلالي الزراد: 12444 عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبرى : ١٣٩١٥ عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعید بن ذ کوان العنبرى (شيخ الطبرى): ١٣٩١٥ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقني: 12779 عبدة بن سلمان الكلابي : ١٤٢٢٣ عبيد الله بن عدى بن الحيار النوفلي: 12104 عبيد الله بن أني يزيد الكي : 12774 - 12774 أبو عبيلة بن عبد الله بن مسعود : 12779 : 14700 عثمان القرقساني (؟؟) : ١٤٣٩١ عنمان بن سعد التميمي (أبو بكر الكاتب): ١٣٧٤٣ عثمان بن یحبی ( أبو عمر و القرقسانی ) (شيخ الطبري): ١٤٣٩١

عمر و بن عبد الرحمن المزنى ( عمر ): ١٤٧٠٥

عمرو بن قيس الملائى: ١٤٢٧٠ عمرو بن مالك الراسبي (شيخ الطبرى): ١٤٣٥٥

عمرو بن مرة المرادى : ١٣٨٥٢، ١٣٨٥٣ ، ١٣٨٥٣ المامه ١٣٨٥٣ المامه ١٣٨٥٣ المامه المامه المامه بن عون المزنى ) أبو عون (جعفر بن عون بن عمروب حريث)

أبو عون الثقني (محمدس عبيد الله بن سعيد)

عوف الأعرابي (عوف بن أبي جميلة العبدي)

عوف بن أبي جميلة العبدى (عوف الأعرابي): ١٤٢٢٩ عوف بن مالك بن نضلة الحشمى:

ابن عیاش (اسماعیل بی عیاش بن سلم) عیسی الحناط (عیسی بن أبی عیسی الحناط)

عیسی بن أی حفصة (؟؟): ١٤١٤٦ عیسی بن عمان الرملی (شیخ الطبری)

عیسی بن أبی عیسی (عیسی الحناط) : ۱٤٦٩١

عيسى بن ميمون المكى ( أبو وسى) : ١٤٦٧٧

ابن أبي فديك ( محمد بن إسماعيل ابن مسلم)

الفضل بن دكين التيمى : ١٤٧٥٢ فضيل بن غزوان الضبي : ١٤٢٤٧ فضيل بن مرزوق العنزى الرقاشى ، الأغر : ١٤١٤٩ فهد ، (أبو ربيعة) ، (زيد بن عوف القطعى)

القاسم بن عبد الرحم بن عبد الله ابن مسعود : ١٤٢٤٥، ١٤٢٤٥، ص: الحديثان: ١٤٢٤٥، ١٤٢٤٥، ص: ٥٨٦

۱۶۸۰ رقم : ٥ القرظى ( محمد بن كعب ) القنبارى ( موسى بن عبد العزيز ) قيلة بنت مخرمة التميمية : ١٤٨٠٥ ،

الحديث : ١٤٨٠٥ ، ص : ٥٩٠ رقم : ١٢

كعب بن فروخ ، أبو عبد الله البصرى : ١٤٦٥ ، ١٤٦٥ أبو كيران ، الحسن بن عقبة :

الليث بن سعد المصرى الإمام: ١٤٢١٩ ابس أبي ليلي ( محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلي)

مالك بن مغول بن عاصم البجلي : ۱٤٢٦٨ ، ١٤٢٠٨ مالك بن يخامر السكسكي : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي : ١٤٢٠١ ، ١٤٢٠٢

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب: ١٤٦١٥،

محمد بن عبدالله بن أبي سعيد الحزاعي:

محمد بن عبيد الله بن سعيد ( أبوعون الثقيي) : ١٣٩٦٥

محمد بن عمار بن الحارث الرازى : ۱۳۸۰۹

محمد بن عمارة الأسدى (شيخ الطبرى): ۱۶۲۰۸

محمد بن عمرو بن عطاء القرشى : ١٤٦١٥ ، ١٤٦١٥

محمد بن فضيل بن غزوان الضبي : ۱٤۲٤۷

محمد بن كعب القرظى : ١٤٠٤٥،

محمد بن موسى (؟؟): ١٤٤٤٥ محمد بن هرون الحربي (أبو نشيط) (شيخ الطبري): ١٤٢٩٤

أبو محياة ( يحيى بن يعلى بن حرملة ) المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي المتنيء : ١٣٨٣٢ ا

مرة الطيب ( مرة بن شراحيل الهمداني) مرة بن شراحيل الهمداني (مرة الطيب):

مرثد بن عبد الله اليزنى: ١٤١٥٧ المسعودى (عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود) عبوب بن الحسن الهاشمى(محمد بن الحسن): ١٣٨٥٧ أبو المحجل (؟؟): ١٤٢٧٩ – أبو المحجل (؟؟)

محمد بن إسحق البلخي الجوهري : ١٤١٤٦

محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك: ١٤٦١٦، ١٤٦١٥ محمد بن أبوب الأزدى (أبو عبد الملك):

محمد بن أيوب الأزدى (أبو عبد الملك): ١٣٧٦٩

محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصارى: ١٤٢١٠

محمد بن الحسن بن هلال الهاشمي (محبوب): ۱۳۸۵۷

محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي : ١٤٠١٨

محمدبن الزبرقان (أبوهمام الأهوازي): ١٤٠٤٥ ، ١٣٩٦١ ، ١٣٩٦٠

محمد بن سعد العرفي : ١٤٢٧٤

محمد بن سعيد الشهيد (؟؟) ; ١٣٩٢٨

محمد بن سلمة الحرانى : ١٣٨٥٥ : ١٣٨٥٥ ): محمد بن سليم الراسبي ( أبو هلال ):

محمد بن سنان القزاز (شیخ الطبری): ۱۳۸۵۷

محمد بن سوقة : ١٤٣٦٥

محمد بن سيرين: ١٤٢٢٩

محمد بن عباد بن موسى الختلى (شیخ الطبری) أنه ۱۳۹۲۷ محمد بن عبد الرحمن المزنى: ١٤٧٠٥

المنذرين مالك بن قطعة العيدي (أبونضرة): ١٤٦٦٤ منصورين المعتمر: ١٤٢٤٦ المنهال بن عمروالأسدى : ١٤٦١٤ موسى (؟؟): ١٤٣٣٣ آبو موسى (عيسي بن ميمون المكي) موسى بن السائب الثقني ( . . ابن المسيب): ١٤٢٢٣ موسى بن عبد الرحمن المسروق (شيخ الطبرى): ١٤٣٣٦ موسى بن عبدالعزيز اليماني القنباري: موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي : موسى بن المسيّب الثقني (ابن السائب): موسى بن هرون الهمداني : ١٤٣٦٠ أبو نشيط (محمد بن هرون الحربي) نصر بن مشارس ( نصر بن مشیرس ) (أبومصلح الخراساني): ١٤٣٤٥ نصر بن مشیرس (نصر بن مشارس) نضر ، أبوعمر الخراز (النضر بن عبد الرحمن) النضر بن عبد الرحمن ، أبو عمر الحراز: ۲۵٤۵۲ أبو نضرة (المنذر بن مالك بن قطعة العيدي) نوح بن أبان ( أبومكين ): ١٤٧٣٦ نوحبن ربيعة الأنصاري (أبومكين):

12747

(جعفر بن عون) ( معن بن عبد الرحمن بن عبد الله) ( القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود) مسلم البطين (مسلم بن عمران) آبو مُسلم المُدنى ( الأغر ) : ١٤٦٦٨ مسلم بن عمران (مسلم البطين): أبو مصلح الخراساني (نصربن مشارس) مطر بن محمد الضبي (شيخ الطبري) مطلب بن زیاد بن أبی زهیر الثقنی : أبو معاذ ( سلمان بن أرقم) معاويةبن عبدالكريمالثقني (الضال"): معاوية بن عمرو المعنى ، الأزدى : 12TVO: معلل بن نفيل (؟؟) : ١٤٢٦٦ معن بن عبد الرحمن المسعودي : 12720 : 12722 الحديثان ١٤٢٤٤ ، ١٤٢٤٥ ، ص: ۸۸۷ ، رقم: ۵ أبو المغيرة ( عبد الله بن أبى الهذيل العنزي) المغيرة بن النعمان النخعي : • • ١٤٥٠٠ 120.4-المفضل بن إسحق (شيخ الطبري): 127.4 أبو مكين (نوح بن ربيعة) (نوح ابن أبان)

يحيي بن حبيب بن عربي الشيباني (أبو زكريا): ١٤٥٠٣ یحیی بن سعید بن حیان التیمی ( أبو حيان ) : ١٤٢١٤ يحيى بن سليم الطائني : ١٤٣٥٥ یحتی بن شبل ، مولی بنی هاشم:

124.0 6 124.2

يحبى بن الضريس بن يسار البجلي:

يحيى بن عنيق الطفاوي البصري:

يحيى بن العلاء البجلي (أبو سلمة) (أبو عمرو) : ١٤٨٧١

یحیی بن عیسی التمیمی: ۱٤۲۰۱ يحيى بن يعلى بن حرملة التيمي ( أبو محياة ) : ١٤٤٦٢

آبو يزيد (حبويه) (إسحق بن إسماعيل الوازي)

آبو يزيد ( وقاء بن إياس الواليي ) يزيد بن أبي حبيب المصرى : 12104

يزيد بن زريع: ١٤٢٤٩ يزيد بن شريك التيمي : ١٤٣٠٤،

يوسف صهيب الكندى: ١٤٣٣٣ يونس بن عبيد بن دينار العبدى : 124.0 ( 124.5 ( 1440)

هاني ً بن سعيد النخعي : ١٣٩٦٥، 12447

أبو هلال ( محمدبن سليم الراسبي ) هلال بن العلاءبن هلال الباهلي الرقى (شيخ الطبرى): ١٣٨٥٥

أبو همام ( الوليد بنشجاع بن الوليد) (شيخ الطبري)

أبو همام الأهوازي ( محمد بن الزبرقان)

هیاج (؟؟) : ١٤٥٥٤

أبو واثل (شقيق بن سلمة) وقاء بن إياس الوالبي الأسدى ( أبو

یزید) : ۱٤٤٨٤ ، ۱۸٤١ ، ۱٤٤٨ الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني ( أبو همام) (شيخ الطبري) : 12791

وهب بن جابر الخيواني : ١٤٢٤٣ الحديث: ١٤٢٤٣ ، ص : ٥٨٦ وهب بن جرير بن حازم الأزدى:

12101

يحيى بن أيوب الغافقي: ١٤١٥٧ يحيى بن أبي بكير الأسدى: ١٤٢٩٤

## فهرس المصطلحات

الإجراء (الصرف): ٢٣٤

الاسم (المشتق): ٤٠١

أهل الإثبات : ٣٣٤

التفسير (البدل): ٧

التفويض : ۹۲ ، ۳۳٤

الحشو (الزيادة): ٣٢٤ - ٣٢٦

الرد" : ١٣٩ ، ٢١٦ ، ٢٣٤ ، ٧٧٤

الصفة (حرف الجر) : ۲۳۷، ۲۰۱

الصفة (الظرف): ٣٣٧، ٥٠١

الصلة (الزيادة): ٣٢٦، ٣٢٦

الظاهر: ۲۰۱، ۲۹۹، ۲۰۱۳

الفعل (المصدر): ٧٦ ، ٢٠١

الفعل ، النصب على الفعل ( المفعول المطلق) : ٤٤٧

الفعل (خبر المبتدأ) : ١٩٥ ، ١٩٦

القدرية : ٣٣٤

القطع (الحال): ٧٤٤

الوقوع (التعدى): ٦٨ ، ٤٤٥

## فهرس الفرق

- \* المعتزلة : الردَّ على المعتزلة في رؤية ربنا سبحانه يوم القيامة : ٢٣ ــ ٢٧
- \* المعتزلة : الرد عليهم فى تفويض الأمور إلى العباد فى أفعالهم ، وأنه لا صنع لله سبحانه فى أفعالهم ، وأنه قد سوّى بينهم فى الأسباب التى بها يصلون إلى الطاعة والمعصية : ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٠ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ،
- \* المعتزلة (القدرية): ردّ زعمهم أن كل من كفر أو آمن ، فبتفويض الله أسباب ذلك إليه ، وأن السبب الذي به يصل المؤمن إلى الإيمان ، هو السبب الذي به يصل الكافر إلى الكفر : ٣٣٤
- \* المعتزلة : ردّ قولهم فى تأويل « الميزان » ، و « وزن الأعمال » ، يوم القيامة : ٣١٢ – ٣١٢

## مباحث العربية والنحو وغيرهما

- \* « ألف الاستفهام » إدخالُها على « الواو » نحو : « أوَّلُو كنا كارهين » : ٥٦١
- \* « أَنْ » الحفيفة ، تقع على الأفعال ، وإن لم تعمل فيها ، ولكن لا تليها الأسماء:
  - \* ﴿ أَنَّ ﴾ المُحْفَفَة من ﴿ أَنَّ » المشددة ، وتليها الأسماء : ٤٤٣ ـــ ٤٤٥ ـــ
    - « أن » المخففة ، تدخل الكلام لتقي ما بعدها : ٤٤٠
- \* «أن » المحففة تدور مع ماضارع الحكاية ، وليس بلفظ الحكاية ، نحو : « ناديت أن زيد ٌ قائم » ، وجعلت وقاية لأن النداء يقع على ما بعدها ، فيسلم ما بعدها كما يسلم ما بعد القول في قولك : « قلت : زيد قائم » : ٤٤٥
- \* ﴿ أَن ۚ ﴾ قول من قال إنها بمعنى ﴿ أَى ﴾ ، ورد ّ أبى جعفر ذلك ، لأن ﴿ أَى ﴾ لا تكون جواب كلام ، و ﴿ أَن ﴾ ، تكنى من الاسم : ٤٤٤ ، ٤٤٥
- \* «أن " بمعنى : « لعل » ، كقولم : « اذهب إلى السوق أنك تشترى لى شيئاً » بمعنى : لعلك تشترى ، وقول عدى بن زيد :
- أَعَاذِلَ مَا يُدْرِيكِ أَنَّ مَنِيَّتِي إلى سَاعَةِ فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ضُحَى الْغَدِ بعني : لعل منيتي : ٤١ – ٤٣
  - » «أو» هي بمعنى الشك : ٣٠١، ٣٠٢
- \* «أو » تحذف بعدها الواو ، استثقالا للجمع بين حرفي عطف ، نحو: « لقيتني مملقاً أو أنا مسافر » ، بمعنى : أو وأنا مسافر ، حذفوا « الواو » وهم يريدونها :

- « «التاء » دخولها لإفادة التحقيق والمبالغة ، نحو : « راوية » و « نسابة » ؛ ١٤٨ ، ١٤٩
- « «ثم » لا تدخلها العرب فى الكلام ، وهى مراد بها التقديم على ما قبلها من الحبر .
  فإذا قيل: «قام عبد الله ثم قعد عمرو »، فغير جائز أن يكون قعود عمرو كان
  إلا بعد قيام عبد الله = ولكن قد يقدمونها فى الكلام ، إذا كان فيه دليل
  على أن معناها التأخير ، نحو «قام ثم عبد الله عمرو » ، أى : قام عمرو ثم
  عبد الله : ٣٢٢
- « ثم » لا تأتى فى كلام العرب إلا بإيذان انقطاع ما بعدها عما قبلها ، نحو :
   « قمت ثم قعدت » ، لا يكون القعود إلا بعد انقطاع القيام : ٣٢١
  - « « ثم » بمعنى « الواو » فى ضرورة الشعر ، نحو :

سَأَلْتُ رَبِيعَةً : مَنْ خَيْرُهَا الْبَاثُمُّ أَمَّا ؟ فَقَالَتْ : لِمَهُ يعني : أَبًا وَأَمَّا : ٣٢٢

- « السين » قلبها « زاياً » ، نحو « الرجس » و « الرجز » : ٢١٥ « السين » قلبها « تاءاً » ، نحو « قربوس » و « قربوت » : ٢١٥ ، ٢٢٥
- \* ( الفاء » بمعنى ( الواو » ، وقول أبى جعفر أن للفاء عند العرب من الحكم ما ليس للواو : ٣٠١
  - « كان » اكتفاؤها بالاسم دون الخبر : ١٩٥
    - « كم » ، المراد بها الكثرة : ٢٩٩ ، ٣٠٠
  - \* ( كما » ، معناها في قوله : « كما لم يُثُوْمنوا به أوّل مرة » : ٤٥
- \* «عند» ، فى مثل قولك : « سيأتينى رزقى عند الله » ، أى : من عند الله = وغير جائز أن تقول : « جئت عند عبد الله » ، وأنت تريد : جئت من عند عبد الله : ٩٧
  - « لا » ، دخولها للمنع ، في قوله : « وما لكم أن لا تأكلوا » : ٨٦

- \* ﴿ لا ﴾ ، زيادتها في الكلام حشواً : ٣٢٤ « لا ، وجعلها اسماً للمنع : ٣٢٤
  - \* (مالك) بمعنى (ما منعك) : ٦٨
- \* « مَسَنُ » فى لفظ الواحد ، ومعناها الجمع ، ولذلك قال تعالى : « ومن خفت موازينه فأولئك . . . » : ٣١٥
- \* «مَنْ » بمعنى «أَى » أو فى مذهبها ، فى قوله : « إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله » : ٦٦
- « مين ْ » بمعنى التعقيب والبدل ، نحو : « أعطيتُك من دنيارك ثوباً » ، أى : مكان دينارك ثوباً : ١٢٧
  - « نَحَمَ » بفتح النون والعين ، و « نيعمَ » بكسر العين : ٤٤٦ ، ٤٤٧
    - . « هلم » ، أحكامها في الأفراد والتثنية والجمع : ٢١٣
- \* (الواو » دلالتها على الوقت : ٣٠٣ ، ٣٠٣ ( الواو » حذفها بعد ( أو » استثقالا للجمع بين حرفى عطف ، نحو : ( لقيتنى مملقاً أو أنا مسافر » ، بمعنى : أو وأنا مسافر : ٣٠٣
- « الواو » تدخل فى الكلام عطفاً ، فتوجب للذى بعدها من المعنى ، ما وجب للذى قبلها ، من غير دلالة منها بنفسها على أن ذلك فى وقت واحد ، أو فى وقتين مختلفين = أو إن كانا فى وقتين مختلفين ، أيهما المتقدم ، وأيهما المتأخر : ٣٢١ ، ٣٢٢
- \* «أفعل » فى النعت ، إذا أخرجوه إلى الأسماء جمع على «أفاعل » نحو «أحمر » و «أحامر » ، وحكى عنهم سماعاً «أحامرة » بالتاء : ٩٤
- \* (فعائل » جمع «فعلية » ، تهمز العرب ياءه ً ، لأنها زائدة نحو «مدينة » و «مدائن » ، فإذا كانت من «دان يدين »كان الأفصح أن تقول : «مداين» غير مهموز ، ووزنه عندئذ «مفاعل » : ٣١٧

- « مفاعل » فى جمع « مفعلة » من معتل العين ، لا تهمز ياؤها نحو « معايش »:

  ٣١٦
  وربما همزت العرب ذلك ، تشبيها منها جمعها بجمع « فعيلة » نحو « مدينة »
- « « مفعل » ، في معتل العين ، جمعه على « أفعلة » تشبيهاً له بوزن « فعيل » نحو « مسيل » و « أمسلة » ، وهو من « سال يسيل » تشبيها له بنحو : « بعير » و « أبعرة » : ٣١٧
- \* « مفعل » فى المعتل العين ، جمعه على « فعلان » ، تشبيهاً له بوزن « فعيل » ، نحو : « مصير » و « مُصْران » ، وهو من « صار يصير » تشبيهاً له بنحو « بعير » و « بعران » : ٣١٧
- \* الجمع مرة على اللفظ ، ومرة على المعنى ، نحو «خليفة» ، جمعت على «خلائف» ، على الفظها، وهو مؤنث، وجمعت على «خلفاء» ذهاباً بها إلى الرجل، فكأن واحدهم «خليف» ، نحو «شريك» و «شركاء» : ٥٤٠ ، ١٥٥
  - · الجموع التي لا واحد لها من لفظها : ١٨١ ، ١٨٧ ، ١٨٨
- \* نقل حروف الكلام من موضع إلى موضع ، نحو: « اضمحل » ، و « امضحل » و « امضحل » و « جاه » و « جاه » و « وجه » : ٤٦٤
  - » « أفعل » غير مصروف في كلامهم : ٢٣٤
- \* « أفعل » التفضيل ، كالمعرفة ، من أجل أن الألف واللام لا تدخلانه : ٢٣٤
- « (الاستثناء » ، العرب تكتنى فى الاستثناء بالأسماء دون الأفعال (الأخبار) ، نحو : « قام الناس إلا أن يكون أخوك » ، لا تأتى « ليكون » بخبر ، وتجعلها مستغنية بالاسم : ١٩٥ ، ١٩٦
  - \* ٥ الترخيم ١ : ٣٣٤

و « مدائن » : ۳۱۷

\* « الجحد » ، العرب ربما أعادت في الكلام الذي فيه جحد ، جحداً آخر كالاستيثاق والتوكيد له ، نحو :

مَا إِنْ رَأْيِنَا مِثْلَهُنَ لِمَعْشَرِ ﴿ لَمُعْشَرِ الرَّوْوَسَ فَوَ الجُ وَفُيُولُ فأعاد على الححد الذي هو «ما »، جحداً ، وهي « إِنْ » ، فجمعهما للتوكيد: ٣٢٥ ، ٣٧٤

- ١ الحذف ، ، اكتفاء بدلالة الظاهر عما حذف : ٢٢٤
- « حرف الجر » ، حذفه وهو مراد ، نحو : « توجه مكة » أى : إلى مكة ،
   وقول الشاعر : :

كَأَنَّى إِذْ أَسْعَى لِأَطْفَرَ طَائِراً ﴿ مَعَ النَّجْمِ مِنْ جَوَّ السَّمَاء يَصُوبُ مِعْنَى : لأظفر بطائر : ٣٣٧ ، ٣٣٧

• التفريق بين الحافض والمحفوض بما عمل فيه من الاسم ، قبيح في كلام العرب غير فصيح ، نحو :

فَرَجَجْتُ مُ مُتَمَكِّناً ﴿ زَجَّ الْقَلُوسَ أَبِي مَزَادَهُ أَى : زَجِ أَى مَزَادَة القلوص : ١٣٧ ، ١٣٨

- له إذا حذف الحافض"، تعلق الفعل بالمحفوض فنصبه: ١٢٥
- ه غير معلوم في كلام العرب اسم محفوض بغير خافض: ٦٦
- \* « العدد » الأفعال لا تعد " ، وإنما تعد " الأسماء . لا يجوز أن تقول : « عندى عشر صالحات » : ٢٨١

« العطف » على الحبر بالنهي ، فحو قوله :

حَجَّ وَأُوْصَى بِسُلَيْمَى الأَعْبُدَا ِ أَنْ لاَ تَرَى وَلَا تُكلَّمْ أَحَدَا وَلَا تُكلَّمْ أَحَدَا وَلَا يَزَلُ شَرَابُهَا مُبَرِّدَا

عطف على « أن لا ترى » ، وهو تخبر ، بالنهى فقال : « ولا تكلم » ، و « لا يزل » : ٢١٥ ، ٢١٦

- \* إظهار الفاعل بعد الخبر بما لم يسم فاعله، نحو: «ضُرِب عبد الله، أخوك»، وأنه جائز في العربية: ١٣٩
  - « لا تتبع نكرة معرفة : ٢٣٥
  - « النكرة إذا كانت نعتاً للمعرفة ، نصبت على الحال : ٣٦
  - \* « الواحد » ، والمراد به « الجميع » ، نحو : « إن الإنسان لني خسر » : ٥٤٥
    - \* تذكير المؤنث ، نحو : « فلا أرض أبقل إبقالها » : ٤٨٩
- \* الأوقات إذا وقعت أخباراً للأسماء ، أجرتها العرب مجرى الحال ، فوحدتها مع الواحد والاثنين والجميع ، وذكرتها مع المؤنث ، نحو : «كرامة الله بعيد من فلان » و « هند تريب مناً » ، بمعنى : في مكان قريب : ٨٤٤
- العرب تؤثر النصب في الفعل (المصدر) ، إذا تأخر بعد الاسم (المشتق) ،
   والصفة (الظرف) : ٤٠١
- « إذا اتفق معنى الفعلين ، كان سواء تقديم أحدهما وتأخير الآخر : نحو : « زرتني فأكرمتني » ، أو « أكرمتني فزرتني » ، إذ كانت « الزيارة » هنا هي « الكرامة » : ٣٠١
  - « « القول » ، حذفه اكتفاء " بدلالة ما ظهر من الكلام عليه : ١١٥
    - \* « القول » حدّفه لدلالة ما ظهر من الكلام عليه : ٢٩٨
- « القول » يليه ما شئت من الكلام ، لأن القول لا يقع على ما بعده نحو :
   « قلت : قام » ، و « قلت : زيد قائم » : ٤٤٥
  - \* « القياس » ، وأول من قاس إبليس : ٣٢٧
- « الحبر » ، إخراجه عن الجميع ، والمراد به بعض دون بعض ، نحو : « إن في هذه الدور لشرًّا » ، والشر في واحدة منهن : ١٢١

- \* الحبر على المختلطين بلفظ واحد ، نحو : «أكلت خبزاً ولبناً » ، فلو قيل : « أكلت لبناً ، كان الكلام خطأ ، لأن اللبن يشرب ولا يؤكل : ١٢١ ، ١٢٢ ،
- \* (الخطاب) توجهه العرب إلى الرجل ، بالأفعال تضيفها إليه ، والمراد بذلك سلفه : ٣٢٠ ، ٣٢٠
- \* الحطاب ، الابتداء بخطاب الواحد ، ثم الالتفات إلى خطاب الجميع :
  - \* غير جائز خلاف القرأة فيما جاءت به مجمعة عليه : ٣٦
- \* القراءة وإن كانت صحيحة في العربية ، لا يجوز القراءة بها ، إذا كانت مخالفة لما عليه الحجة مجمعة من قرأة الأمصار : ٢٣٦ ، ٢٨١
- \* إذا خلا القول من دلالة على صحته من بعض الوجوه التي يجب التسليم لها ، كان بيّناً فساده : ٣٠١
- \* أولى ما قرئ به كتاب الله من الألسن ، أفصحها وأعرفها ، دون أنكرها وأشذ ها : ٣١٧
- « غير جائز توجيه شيء من كتاب الله إلى الشاذ من لغات العرب ، وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم ووجه معروف : ٣٢٢
- \* غير جائز أن يكون فى كتاب الله شىء لا معنى له ، ولكل كلمة فيه معنى صحيح : ٣٢٦
  - \* « النسخ » المنسوخ : هو ما لم يجز اجتماعه وناسخه في حال واحدة : ٢٧٣

## فهرس التفسير

- ٣ تصدير الجزء الثاني عشر
- تفسير قوله تعالى: « وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم » .
- 17 تأويل قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » ، وقول من قال : ولا تحيط به الأبصار ، وهو يحيط بها .
  - ١٤ حجة القائلين بهذه المقالة ، وأنه غير جائز الإحاطة به سبحانه .
  - ١٥ إنكارهم أن يكون معنى « لا تدركه الأبصار » : لا تراه الأبصار .
    - 17 قول من قال : « لا تراه الأبصار ، وهو يرى الأبصار » .
- ۱۷ القول فيمن تأول الأخبار التي رويت على رسول الله ، بتصحيح القول برؤية أهل الجنة ربهم يوم القيامة ، وردّهم ذلك إلى عقولهم ، وزعمهم أن عقولهم تحيل جواز الرؤية على الله عز وجل .
- ١٨ قول من قال : « لا تدركه في الدنيا ، وتدركه في الآخرة » ، بمعنى : تراه ،
   وأن الآية على العموم .
  - ١٩ قول من قال ذلك ، وقال إن الآية على الخصوص .
- 19 قول من قال ذلك ، وأنها على العموم ، وأن الله يحدث لأوليائه يوم القيامة حاسنة سادسة سوى حواسهم الحمس .
  - ٢٠ رد" أبي جعفر على كل طائفة ، وبيان تلبيس المعتزلة .
  - ٢٢ قصد أبي جعفر في تفسيره: البيان عن تأويل آي القرآن.

٣٤ قريش ، ودخولها على أبي طالب لما حضره الموت ، ليدعو رسول الله إلى المصالحة : أن يدعهم وآلهتهم ، ويدعوه وإلهه .

٣٨ طلب قريش أن يجعل لهم الصفا ذهباً.

٤٧ خبر المستهزئين من قريش.

٥٣ الأخبار في شياطين الإنس ، كشياطين الحن .

٦٧ النهي عن ذبائح من لا كتاب له كالمجوس.

٧٧ تمام النهي عن ذبائح من لا كتاب له من المجوس.

٧٧ قريش ، وموالاتها فارس فى الجاهلية ، وجدالهم فى الذبائح والميتة ، والأخبار فى ذلك .

٨٩ خبر أبي جهل بن هشام ، وعمر بن الخطاب .

٩٨ حديث شرح الصدر للإسلام ، وتحقيقه .

١٠٨ الرد على المعتزلة في أفعال العباد ، وأسباب الكفر والإيمان.

١١٢ حديث الاستعادة لمن دخل الخلاء: « اللهم إنى أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث الخبيث الخبيث الشيطان الرجم » .

١٢٠ القول في رسل الإنس والجن".

۱۳۱ بيان النصيب الذي جعله المشركون لشركائهم في الحرث والأنعام ، وكيف كان اعتقادهم في. ذلك .

١٥٤ خبر وأد البنات في ربيعة ومضر .

١٥٨ بيان الصدقة المفروضة وغير المفروضة فى الثمر والحبّ ، يُوم حصاده ، واختلاف المختلفين فى ذلك . ١٧٠ ترجيح أبي جعفر في معنى « إيتاء حقه يوم حصاده » .

١٧٤ الأخبار في النهي عن السرف.

۱۷٦ بيان معنى «السرف».

١٨٣ حجة الله على من من بحر البحائر ، وسيتب السوائب ، في تحريم ما حرّموا .

١٩٠ آية المحرّمات التي حرمها الله على الطاعمين.

١٩٨ ما حرمه الله على اليهود .

٢١٥ البيان الفاصل فيما حرم الله . تحريم الشرك ، والوصية بالوالدين .

٢١٧ تحريم قتل الأولاد خشية الإملاق.

٢١٨ تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن .

٢٢٠ تحريم قتل النفس.

٢٢١ تحريم أكل مال اليتيم.

٢٢٤ الوصية بإيفاء الكيل والميزان.

٧٢٥ الوصية بالعدل في القول ، والوفاء بعهد الله.

٢٣٠ حديث عبد الله بن مسعود عن الصراط المستقنم ، والسبل التي على كل منها شيطان يدعو إليها .

٧٤٧ حديث طلوع الشمس من مغربها من رقم : ١٤٢٠١ - ١٤٢٩.

٢٧٣ القول في الناسخ والمنسوخ.

﴿ تَفْسِير سُورَةِ الْأَعْرَاف ﴾

٢٩٣ القول في تفسير السورة التي يذكر فيها الأعراف.

- ٣٠٤ حديث : « ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم ».
  - ٣٠٨ مسألة الله خلقه عن أعمَالهم وذنوبهم .
- ٣١١ الرد على المعتزلة في تأويل معنى « الميزان » ، ووزن أعمال العباد يوم القيامة .
  - ٣١٣ حديث عبد الله بن عمرو في الميزان ، ووضع السجل في كفة الميزان .
    - ٣٢٦ حجة إبليس في تركه السجود لأبينا آدم عليه السلام .
    - ٣٢٧ قول الحسن وابن سيرين : « أول من قاس إبليس » .
      - ٣٣٤ حديث : « إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة » .
        - ٣٦٧ حديث عبّان رحمه الله في « لباس التقوى » .
          - ٣٨٩ أخبار طواف أهل الجاهلية بالبيت عراة .
- ٣٩٦ حديث الحسن في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي حجة من احتج لزخرفة البيوت ، وأكل الربا والغلول . وهو حديث جليل .
- ٤٢٤ حديث الميت وقبض روحه ، وفتح أبواب السهاء للمؤمن، وردّ روح الكافر.
  - ٤٣٨ حديث على بن أبي طالب ، وما قاله في أمر عثمان وطلحة والزبير .
    - ٠ ٤٤ حديث أهل الجنة ، وأزواجهم ، وبيوتهم .
    - ٤٥٠ بيان معنى « الأعراف » ، وأقوال المختلفين في معناها .
- ٤٦٩ حديث الشفاعة ، و إتيان الناس آدم ، ثم إبراهيم ، حتى يبلغوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- ٤٨٦ حديث التهليل والتكبير ورفع الصوتوقوله صلى الله عليه وسلم: « أيها الناس اربعوا على أنفسكم ، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » .

- ٤٩٨ خبر نوح عليه السلام .
  - ٥٠٣ خبر هود وقومه.
- ٥٠٧ خبر على في قبر هود ، وحديث قوم هود في خبر طويل .
- ٥١٣ حديث الحارث بن حسان البكرى ، ومقدمه هو والمرأة التميمية ، وحديثه في أمر قوم هود.
  - ٥٢٤ خبر ثمود ، ونبيتهم صالح عليه السلام ، وخبر عقر الناقة .
    - ٥٤٧ خبر قوم لوط .
    - ٥٥٤ خبر مدين ، ونبيهم شعيب .
    - ٥٦٦ تفصيل خبر شعيب وقومه ، وما أصابهم من الرجفة .
  - ٥٧٧ ﴿ خُرِمْ ۖ فِي التفسير ، وسقوط تفسير ثلاث آيات ﴾

. . .

٥٨٥ تتمة التخريج ، كتبه السيد أحمد محمد شاكر .

0 6 0

٥٩٣ فهرس الآيات التي استدل بها في غير موضعها من التفسير .

٩٨٥ فهرس اللغة .

٦٠٩ فهرس أعلام المترجمين في التعليق.

١٢٠ فهرس المصطلحات .

٦٢١ فهرس الرد على الفرق.

٦٢٢ فهرس مباحث العربية والنحو وغيرها .

٦٢٩ فهرس التفسير .

تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٧

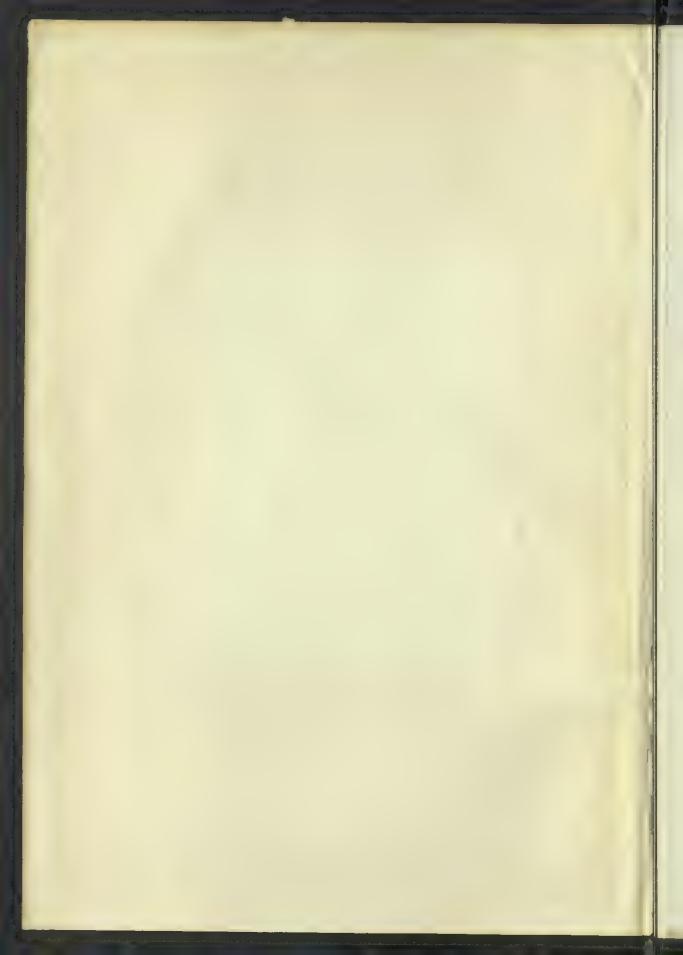

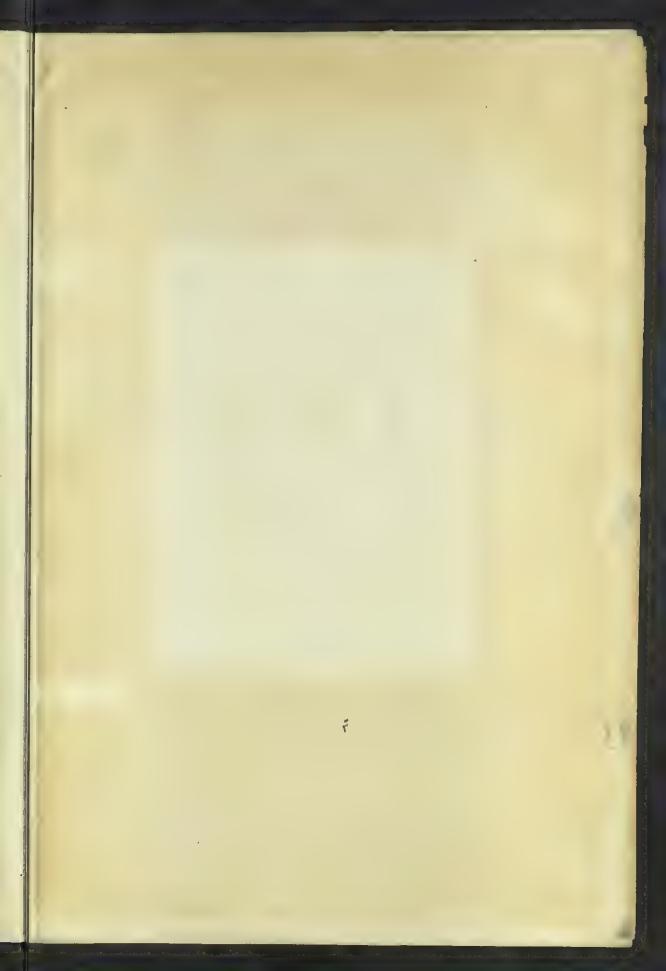

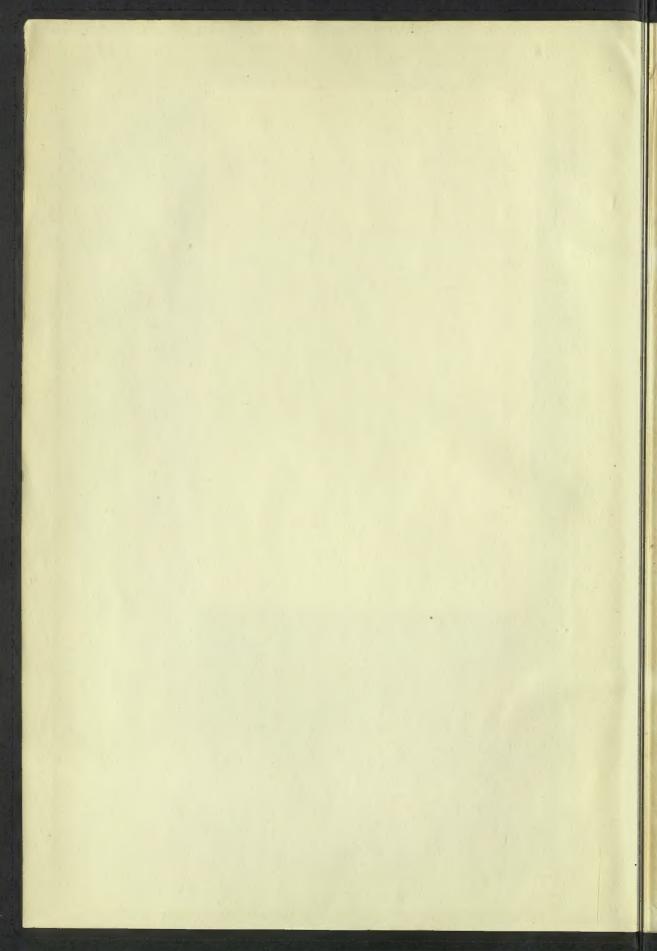

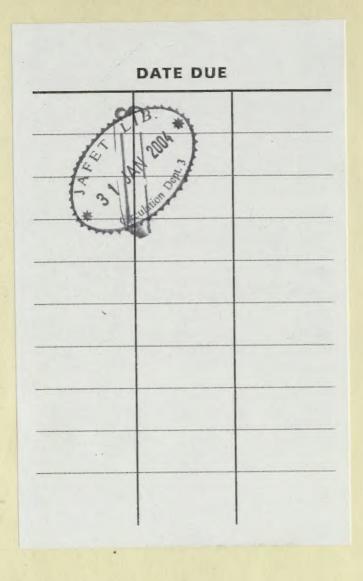

297.207:T11tA:V.12:c.1 شاكر الحمد محمد تفسير الطيري ، جامع البيان عن تأويل تفسير الطيري ، جامع البيان عن تأويل AMERICAN UNIVERSITY OF BERUIT LIBRARIES

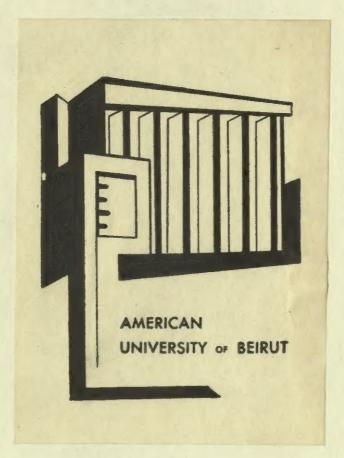

